## كَ يُصِوحُ وَلَهِ عَامِتَ مُعْرَلِفِ مِنْ وَالرَّحْبَ رَّحَنْ جَزِيرةَ الْعَرِبِ

# عُواثًا مُجَالِسِ وَالأَرْاكِ مَعْ وَالأَرْاكِ مِنْ وَالْأَرْاكِ مِنْ وَالْأَرْاكِ مِنْ وَالْمُرْاكِ وَالْمُرْاكِ وَالْمُرْاكِ وَالْمُرْاكِ وَالْمُرْاكِ وَالْمُرَاكِ وَالْمُرَالِينَ وَالْمُرَاكِ وَلَا مُرَاكِ وَلَيْ وَالْمُرَاكِ وَالْمُرَاكِ وَاللَّهُ وَالْمُرَاكِ وَلَيْ وَالْمُرَاكِ وَالْمُرَاكِ وَلَا مُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِينَاكُونِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينَاكِ وَالْمُؤْمِنِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينَالِينَالِمُؤْمِنِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينَالِقُونِ وَلْمُؤْمِنِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينَالِمُ وَالْمُؤْمِنِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَالِقُونِ وَالْمُؤْمِنِينَالِعُلِمِينَالِعِينَ وَالْمُؤْمِنِينَالِمُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعِينَالِعِينَالِقُونِ

( ( )

البرق اليتمايي في الفتح العشمايي

: ماكسف

قُطْبِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بِأَحِمِ النَّهُ وَالِي المكيّ ( ٩١٧ – ٩٩٠ هـ )

منشولات داوالي تنامت للبحث والسترجمة والنشر والرثياض الملك والعقية النؤوية

المحارجي المؤلفة عن من المواقع المعارض المعار

البُوْ المَالِيُّ الْمُالِيِّ الْمُالِيِّ الْمُالِيِّ الْمُالِيِّ الْمُالِيِّ الْمُالِيِّ الْمُالِيِّ الْمُلِي

(تاريخ اليمن في القرن العاشر الحيجري، مع توسع في أخبار عزوات المجل كسة "و" العثمانيين لذلك القطار)

تأليف قُطْب الدِّين مُحَدِّر أَمِم النَّهُ وَالِي المَكِيّ ( ١١٧ – ١٩٠٠ هِ )

> أشرف— على طبعيب حمدالجاميس

> > \*

الطبعة الاولى ١٣٨٧ هـ – ١٩٦٧ م

# مقدمة الناشر

ايضاح عن الكتاب حياة المؤلف هذا الكتاب طريقة النشر بيان معاني بعض الكلمات



.

# ابضاح عن هذا الكتاب

في سنة ٩٢٣ ه زالت دولة المهاليك التي كانت تحكم مصر والشام ، وتسيطر على غرب الجزيرة العربية ( الحرمين ) سيطرة اسمية ، واستولت على تلك البلاد الدولة العثانية .

وقد حاولت الدولة الجديدة بسط نفوذها في أنحاء الجزيرة العربية ، فاستطاعت ذلك بالنسبة الى أطراف الجزيرة ، ولكنها وجدت مقاومة عنيفة حالت بينها وبين التوغل داخلها ، وخاصة في جنوبها في (اليمن) وفي وسطها .

ولم تتمكن من التوغل في شرق الجزيرة إلا بعد استيلائها على العراق ، في مطلع النصف الثاني من القرن العاشر ، وبعد إخضاع البصرة للحكم العثاني في سنة ٩٥٣ ه .

إن قيام الدولة العثانية بإرسال الحملات تلو الحملات لإخضاع الجزيرة لحكمها يعتبر أول غزو خارجي منظم ، وبصرف النظر عن غاياته وأهدافه إلا أنه أولى المحاولات للسيطرة الحارجية على تلك البلاد ، والقضاء على استقلالها .

وهذا الكتاب يسجل جانباً كبيرا من الغزوات التي قامت بها تلك الدولة لبسط نفوذها في الجزيرة ، بل يصور أروع جانب من جوانب البطولة التي صمدت أمام تيار الجيوش العظيمة الغازية ، فصد تها عن التغلغل داخل البلاد، بعد أن أبادت آلاف القتلى ، بل عشرات الآلاف من أبطال رجالها .

ومؤلف هذا الكتاب – مفتى مكة وأحد قضاتها ومؤرخهـــا – يعتبر المؤرخ الأول لتلك الحوادث ، بحكم معاصرته لها ، وتصدّيه لتدوينها .

وهو – بحكم عمله وبحكم سيطرة الدولة العثانية على الحرمين الشريفين – يعتبر صنيعة للدولة ، بل يصح أن يوصف بأنه مؤرخها ( الرسمي ) من علماء العرب ، ومن هنا تبرز ناحية من نواحي الضعف في هذا الكتاب .

هذه الناحية التي قد تطغى على عاطفة المؤلف طغياناً كبيراً يبرز أثره في استعال كثير من الكلمات النابية في حق من يصفهم بأنه أعداء ( ملك البرين والبحرين، وخادم الحرمين الشريفين ) ويصفهم بأوصاف هي ألصق بأعدائهم من الغزاة ، كالخروج عن الدين ، والالحاد ، وطاعة الشيطان .

إلا أن أثر تلك العاطفة يختفي عندما يسجل الوقائع والحوادث تسجيلاً يعجز أسلوب المؤلف ، وتضعف عاطفته عن اخفاء ما يتضمنه من الحقائق .

إنه لا يرى غضاضته في أن يقول (١): (ولقد سمعت المرحوم أحمد جلبي المقتول (دفاتر دار مصر) يفاوض المرحوم داود باشا في حدود سنة ٩٥٣ فقال : ما رأينا مسبكاً مثل اليمن لعسكرنا ، كلما جهزنا اليه عسكراً ذاب ذوبان الملح ، ولا يعود منه إلا الفرد النادر ، ولقد راجعنا الدفاتر في ديوان مصر من زمن ابراهيم باشا إلى الآن ، فرأينا قد بُجهز من مصر إلى اليمن في هذه المدة ثمانون الفا من العسكر ، لم يبتى منهم في اليمن سبعة آلاف نفر . انتهى كلامه . قلت : وقد تجهز بعد ذلك إلى هذا الزمان أضعاف ما ذكر عد بك – رحمه الله تعالى – وهم جر"ا إلى آخر الزمان ، وهذا سر إلهي لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى !! والذي يلوح للخاطر أن سبب نقصان بركتهم ما يرتكبونه من ظلم العباد ) الخ .

ولا أن يسجل ما يرتكبه بعض القواد ورجال الدولة من أنواع الظلم ،

<sup>(</sup>۱) ص ۹۹ .

أو يفعلونه من المعاصي مما لا يتفق مسع تعالم الاسلام ، وأن يتبيع ذلك بالاستغفار لهم ، أو الاعتذار عن أفعالهم ، بأعذار واهية .

ولئن كان الأصل لهذا الكتاب مؤلفاً باللغة التركية عن تلك الغزوات ، ألفه أحد الرجال الذين خاضوا أغمارها وكان يتولى وظيفة (رئيس الكتاب) لأكبر قائد من قواد تلك الغزوات ، وكتاب بهذه الصفة يقصد به إرضاء جانب واحد ، كثيراً ما تعوزه النزاهة والصراحة ، وقل أن يسلم من الانحياز ، وهذا أقل ما يوصف به كتاب من هذا القبيل إلا أن الكتاب هذا النجياز ، وهذا أقل ما يوصف به كتاب من هذا القبيل إلا أن الكتاب هذا حم ما فيه – يعتبر ذا أهمية تاريخية متعددة الجوانب فهو يصور جانباً كبيراً من صمود بلادنا وبطولة ابنائها أمام جحافل الغزو الخارجي .

وهو يعتبر حلقة في سلسلة تاريخ بلادنا كيبقى ذلك التاريخ مبتوراً بفقدانها.

وهو يحوي وثائق تاريخية هامة تفيد المعنيين بدراسة هذه الناحية وهو يضم — في طياته – لمحات تاريخية واجتماعية عن بلادنا ، فيصف الاستقبالات والاحتفالات الرسمية لرجال الدولة الجديدة الحاكمة عندها يصلون الى جدة ، ومكة .

ويسجل بعض مواقف اؤلئك الرجال الشاذة من أوضاع بلادنا .

ويشير الى بعض الوفادات التي يقوم بها بعض مشاهير البلاد ، إما للمطالبة بأن يتولى القضاء في مكة عالم من أهلها من العرب ، أو لاقرار أمير مكة في منصبه ، أو غير ذلك من الوفادات التي تحدث عادة الى قاعدة الدولة .

ومولفه عالم من علمائنا أسدى يداً بيضاء لبلادنا بتسجيل تاريخها في مؤلفه هذا أو في مؤلفات أخرى كتاريخه لمكة وغيره ، ومن حق هذا العالم علينا، ومن الوفاء له ابراز كل أثر من آثاره المفيدة . واسلوب الكتاب يخرج عن مالوف كتاب هذا العصر ، فهو مسجوع ، والسجع في العهد الذي ألف فيه ذلك الكتاب يلجأ اليه المؤلف ليظهر مقدرته وتمكنه من اللغة ، يضاف الى

هذا أن لجرس الكلمات المسجوعة في آذان من كتب لهم الكتاب وهم عجم لا يعرفون من اللغة العربية إلا اليسير - لجرس السجع في آذانهم من الأثر أعظم ممالبليغ المماني في الكلام الفصيح ، ومن حسن حظ القارىء أن سجع الكتاب ليس من الممل العسر الفهم ، الذي يحوج الرجوع الى القاموس كثيراً.

ولقد ألف هذا الكتاب في الوقت الذي بدأت اللغة التركية أول ما بدأت تتسرب إلى اللغة العربية، وجاء أهلها بأشياء جديدة ليس لها مسميات معروفة عند العرب ، كالرتب والالقاب ، وبعض أنواع الأسلحة والأطعمة والألبسة ، ومؤلف الكتاب وان كان يجيد العربية ، ويحسن اللغتين التركية والفارسية، ولكنه لم يكلف نفسه عناء تعريب كثير من الكلمات التركية التي استعملها ، والتي بقيت مستعملة الى أول القرن الذي نعيش فيه ، ثم ماتت .

والكتاب \_ من هذه الناحية \_ يفيد المعنيين بالدراسات اللغوية ، ويفيد المهتمين بمعرفة تطور الأسلوب العربي في الكتابة في ذلك العهد .

ولئن أخذنا على المؤلف في أخذنا مبالغاته في مدح من مدحهم استرضاء وتزلفا ، وفي ذم من ذمهم انجرافا وراء العاطفة ، ومبالغة في الاسترضاء والتزلف ، فإننا ندرك مع ذلك من القارىء لا يغرب عن ذهنه وجوب اطراح تلك المبالغات من مدح أو ذم ، ولن يعيي فهمه ادراك الغاية منها، وأن أولئك الذين وصمهم المؤلف والله يغفر له منه ابرياء ، لا يقلون فضلا عمن اسبغ عليهم من صفات المدح والثناء ما يرتفع عن اقدارهم. وما لنا نفهب بعيداً ، وجل ما نقرأ اليوم في صحفنا وكتب تاريخنا يجري على سنن ما جرى علمه مؤرخنا ؟!

فإنا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الأولينا لن نطالب بالكمال، ولكن بالاعتدال. وما أحسن القصد في كل الأمور!.

## حياة المؤلف

#### تهيد:

( لحياة القطب ارتباط وثيق بتاريخ الدرلة الاسلامية في « كجرات » الاقليم الذي تقع فيه بلدة «نهروالة» التي ينسب القطبي اليها وفيها عاش الهه مثات السنين ، ولهذا نورد نبذة عن تلك البلدة ، وعن سلاطينها ) .

#### الدولة الاسلامية الكجراتية:

في خرب الهند ، بقرب شواطىء البحر العربي وجدت دولة اسلامية ، قامت من مبتدأ القرن الخامس الهجري، حتى سنة ٩٧٨ هـ حيث ازالها المغول.

قامت هذه الدول في إقليم « كجرات » بأرض الدكن ما بين ٢٥ / ٢٣ و ٤ / ٢٠ و ٢٤ درج من الطول الشرقي .

وكانت تشتمل على أربع مديريات ، وتقدر مساحتها ب ٢٩٠٧١ ميلاً مربعاً ويقارب سكانها ، في الآونة الاخيرة – خمسة ملايين .

في هذا الاقليم توجد مدينة ( : برواله وتقع في غربه ، مما يلي إقليم السند قرب جزيرة ( نماكجة ، بقرب شط العرب .

تقع (نهروالة) في ولاية (بروده) – تنطق الراء هنا قريبة من الطاء، وتكتب طاء صغيرة فوقها – في الدرجة ٢٣/٥١ من العرض الشمالي و ١٠/٧٧ من الطول الشرقي، وعدد سكانها في الوقت الحاضر يقاربون ٣٠ ألفاً – وتسمى

الآن ﴿ بِينَ ﴾ بالباء والتاء الهنديتين المثقلتين (١) .

قامت الدولة الاسلامية في (كجرات) في سنة ٨١٠ هـ ( ١٤٠٧ م ) وامتدت الى سنة ٩٦٥ هـ ( كجرات ) وقضوا على تلك الدولة الاسلامية .

وفي الدولة الكجراتية وجد ملوك اهتموا بنشر الدين الاسلامي في تلك الأقطار وبتشييد المساجد والمدارس ، وبالاهتام بالحرمين الشريفين .

وكان من أشهرهم السلطان أحمــــد شاه ، الذي تولى الحكم فيما بين سنتي ٨٤٣ و ٨٤٥ هـ .

ومن آثار هذا السلطان في مكة المدرسة التي أنشأها وعرفت بالمدرسة الكنبائية ، نسبة الى قاعدة ولاية من ولايات كجرات ، تعرف بهذا الاسم (كنباية ) او (كهنباية ) وبالانجليزية (كيمبي ) وهي أكبر بنادر الهند ، وفيها مسجد عظيم بني في عهد السلطان محمد شاه ( ١٩٥٥ هـ ٥٥٥ ) وتقع في عرض ٨ / ٢٢ درجة وطول ٤٠ / ٢٢ درجة شرقاً ، على الضفة الشرقية من نهر ( ماهي ) بقربة من مصبه في خليج ( كيمبى ) وتبعد ٥٢ ميلاً عن أحمد آباد (٢٠).

ووصف القطبي (٣) هذا السلطان بأنه من أصحاب الخير الكثير ، شديد المحمنة للعلماء ، كثير البر" والصدقات .

ومن ملوك تلك الدولة السلطان محمود شاه ، الذي تولى الحكم فيا بين منتى ٨٦٣ و ٩١٦ ه وله أثار اصلاحية في بلاده ، وقد بنى هناك مدينة

<sup>(</sup>١) كتاب «نزهة الخواطر - معجم الامكنة» للسيد حبدالحي اللكنوي (١٢٨٥ - ١٣٤١ هـ) ( ص ٣٩ - ٥٤) .

<sup>(</sup>٧) : نزهة الخواطر \_ معجم الأمكنة (٤٤)

<sup>(</sup>٣) : الأعلام ( ٢٣٧ ) هامش ( خلاصة الكلام ) .

( محمد آباد ) وتوفي هذا السلطان في شهر رمضان سنة ٩١٦ه عن عمر يقارب ال. ٧٧ عاماً .

وخلفه ابنه السلطان مظفر شاه ، وكان عادلاً فاضلاً ، عباً لأهل العلم ، وكان حسن الخط ، كتب بيده جملة مصاحف ، وأرسل مصحفاً منها إلى المدينة المشرفة ، وخرجت روحه وهو ساجد ، في سنة ٩٣٢ هـ (١) .

ومن مآثر السلطان مظفر انشاؤه مدرسة في مكة ، وبنى رباطاً ، وقرر لمدرسي المدرسة وطلابها ، وللقائمين على الرباط نفقة يبعثها كل عام مع صدقة لأهل الحرمين الشريفين ، ثم قطعت النفقة بعد أن صار نظار الرباط والمدرسة يعبثون بها ولا يصرفونها في وجهها .

وكانت المدرسة بجوار الحرم، وقد أزيلت عام ٩٧٢ هـ حيث بنى موضعها المدرسة السليانية في عهد الدولة العثانية واستبدل بمكانها غيره .

وينسب بعض المؤرخين المدرسة والرباط إلى والد هذا السلطان ،

ومن سلاطين هذه الدولة السلطان بهادرشاه، وتولى الحكم من سنة ٩٣٢ إلى سنة ٩٤٣ هـ – وقد جرت بينه وبين المغول كثير من الحروب التي انهكت قوى الدولة الكجراتية ؛ وانتهت بقتله – رحمه الله .

في سنة ٩٤٢ قام السلطان المنولي همايون بغزو كجرات فهزم السلطان بهادر ، فخشى على حريمه وتفائس خزائنه ، فبعث بها مع وزيره آصف خان الكجراتي ولكن السلطان بهادر قتل في سنة ٩٤٣ ه من قبل البرتغال .

ويصف صاحب و النور السافر ، هذا أوزير قائلًا (٢) : كان رجلًا صالحًا جواداً شريف النفس ، عالي الهمة .. ولما خشي السلطان على حريمه ونفائس

<sup>(</sup>١) : النور السافر ( ١٩١ / ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>Y) النور السافر (YEV/YEY).

خزائنه أمر الوزير بالذهاب إلى مكة . ومكث في مكة أكثر من عشر سنين ، مشتغلاً بالعبادات وأنواع الطاعات ، لا يعرف انه ترك الجماعة مع الإمام في المسجد الحرام فرضاً واحداً من غير مرض ونحوه ، وكان محباً لأهل العلم ، محسناً إليهم ، مؤلفاً لأهل الفضل مشفقاً عليهم ، حتى نفتى العلم في زمنه نفاقاً عظيما ، واجتهد أهله اجتهاداً بالغاً ، وثاب الطلبة وعكفوا عكوفاً باهراً عليه ، وبحثوا عن الدقائق لينفقوها في حضرته ، وبحفظ الاشكالات ليتقربوا بها إلى خاطره ، كل ذلك لإسباغه على المنتسبين إلى العلم من صنوف للحسان وواسع الامتنان ، وهوامع الانعام والاكرام ما لم يسمع بمثله عنأهل زمنه ، ومن قبله بمدة مديدة ، حتى قال بعض العلماء : قد أذكرنا ذلك ما يحكى عن الحلفاء والبرامكة ، وأبان لنا حقيقة ما في التواريخ عنهم . حتى قبل : انه أنفق بمكة في سنة ، مائة وخمسين صندرقاً ذهباً ، حتى ألبسأهل مكة نساءهم وخدمهم حلي الذهب الذي لم يعهدوا مثله ، وتوسعوا في الملبس والمعاش بما لم يعرفوه قبل ذلك ) ا . ه .

وفي سنة ٩٥٥ عاد من مكة إلى كجرات وأقام بها حتى قتل مع مخدومه السلطان محمود في ١٣ ربيع الأول سنة ٩٦١ (١) وكانت ولادته سنة ٩٠٧ هـ. ولما بلغ أهل مكة خبر وفاته حزنوا حزنا شديداً عليه ، ورثاه شاعرهمالشيخ عبد العزيز الزمزمي بقصيدة في ٨٦ بيتاً مطلعها: (٢)

أي القلوب ِ لهذا الحدادث الجلل أطواده الشم الم تنسف ولم تزل؟!

صلة هذه الدولة بالبلاد العربية :

يقع غرب الهند الذي يقع فيه إقليم كجرات ، وإقليم السند متاخمًا لبلاد

<sup>(</sup>١) ؛ يؤرخ صاحب درر الفوائد ( ٣٩٩ ) قتله في سنة ٩٥٧ :

<sup>(</sup>٢) : أوردها كاملة صاحب ( النور السافر ص ٢٤٦ ) .

العرب ، لا يفصل بينها سوى البحر العربي ، وخليج عمان ، ولهذا كسائرت هجرات العرب الى شواطىء البحر العربي المتصلة بالهند في إقليم كجرات، وخاصة بعد انتشار الاسلام في ربوع تلك الجهات ، فانتقلت جاليات كثيرة استوطنت تلك النواحي .

#### آل القطبي في (كجرات): -

وفي زمن مجهول يقارب القرن السابع الهجري – انتقل الى تلك الجهة عالم من أهل عدن ، اشتهر في هذه البلدة بالاصلاح والتقوى ، يدعى محمد بن إسماعيل بن ابراهيم بن عمر بن محمد ، فاستوطن « نهروالة ».

ومن الشيخ محمد بن اسماعيل المدني تماقب عدد من الذرية ، كان منهم الشيخ علاء الدين أبو العباس أحمد بن شمس الدين محمد بن قاضي خان ، بهاء الدين محمد بن يعقوب بن حسن بن علي بن محمد المدني .

ولد هذا العالم في ﴿ نهروالة ﴾ في الهند سنة ٨٧١ هـ وتلقى العلم عنوالده٬ وجد ه ، وغيرهما من العلماء ، أبرزهم العالم محمود بن ادريس .

وبلغ في العلم مرتبة حملت سلطان تلك البلاد محمود شاه على أن يوليه منصب الافتاء ، بدار ملكه « كجرات » .

في سنة ١٩٩٩ في عهد السلطان محمود شاه ، قدِّم الشيخ أحمد من(نهروالة) الى مكة ، حاجاً : ثم جاور فيها .

وكانت لهذا العالم صلة بعلماء عصره في مكة وفي غيرها من البلدان ، وقد اجتمع بالمؤرخ السخاوي ، وأخذ عنه ، وترجمه السخاوي في (الضوء) ترجمة مطولة ، وذكر انه أخذ عنه بمحة ، وحضر عليه دروساً وانه عاد في أثناء سنة تسعائة (٣) الى (نهروالة ) ثم سافر مرة أخرى إلى مكة واستقر فيها مدرساً في مدرسة أحمد شاه الكجراتي ، وكف بصره في آخر عمره ، ثم توفي بمكة سنة ٩٤٩ (٤).

<sup>(</sup>١) : النور السافر ، ص ٢٠٩١ . (٢) : تاريخ الاسلام في الهند ، ص ١٥٢ وما يعادلها.

<sup>(</sup>٣) : الضوء اللامع . (٤) : نزهة الخواطر « ٢٦/٤ » .

وفي الهند 'ولِد عالما الشيخ محمد بن الشيخ أحمد فعُرف \_ كوالده \_ النهروالي \_ نسبة إلى تلك البلدة التي ينتسب اليها أبوه وآله ، وقد ولد سنة ٩١٧ \_ كا كتب بخطه (١) \_ في مدينة ( لاهور ) \_ على ما ذكر صاحب النزهة . (٢) .

ولا نعرف متى انتقل الى الحجاز ، ولكننا نعلم بما ذكره المؤرخون — كالسخاوي وغيره — أن أسرته بقيت هناك ، وهاجر بعض أفرادها في فترات متقطعة .

ومن آخر من هاجر منهم الشيخ عبد الكريم بن محب الدين – الذي ولد ( أحمد آباد ) سنة ٩٦١ – قدم مكة مع والده الشيخ محب الدين الذي تولى قضاء ( حِبْلة ) في اليمن ، بعد ولادة ابنه بزمن قصير هو ١٣ سنة ، اذكان قاضياً في سنة ٩٧٤ – كا سيأتي بيانه .

ولقد عرفنا أن لملوك و كجرات و صلات قوية في الحجاز ، فقد أسسوا فيه مدرسة ورباطاً – تولى الاثمراف عليها أبو القطبي ثم القطبي المؤرخ ثم ابن أخيه عبد الكريم .

ومر" بنا أنه في عهد السلطان بهادرشاه في سنة ٩٤٢ ــ اكتسح الملكة الكجراتية غزاة المغول ، ففر" بحريم السلطان وبخزائنه وزيره آصف خات الكجراتي .

ونجد نصاً للقطبي نفسه يدل على صلته بهذا الوزير ، وانه سافر معه إلى بلاد اصطنبول ، ولعل سفر ذلك الوزير كان للاستنجاد بالدولة العثانية التي استولت على الحرمين الشريفين وغيرهما من بلاد العرب قبل قدوم هذا الوزير

<sup>(</sup>١) : الكواكب السائرة « ٣٤٤ » .

<sup>(</sup>۲) : نزمة الحواطر « ٤/٥٨٢ » .

<sup>(</sup>٣) البرق الياني .

بعشرين سنة ، بل بلغت جيوشها سواحل تلك الدولة وأطرافها ، لطرد « البرتغاليين ، الذين استولوا على بعض أجزاء تلك المملكة ، وعاثوا فيها فساداً وقتلوا سلطانها السلطان بهادرشاه غدراً (١) . في بندر « الديو » في سنة ٣٤٣ ه – ولكن العثانيين لم يستطيعوا طرد البرتغاليين ، كا لم يستطيع ذلك السلطان الغوري عندما استنجدوا به (٢) .

يقول القطبي (٣): (ورأيت اسكندرية زادت في الخراب ، عما كنت عهدتها قبل ذلك ، فانني مررت بها متوجها إلى الروم في سنة ثلاث وأربعين وتسعائة ، مع عمدة الملك ، وزير السلطان بهادر صاحب كجرات – رحمها الله – ثم ذكر احد رفقائه وقال : وكنا نرفل في حلل الشباب ، ونقطف من الشبية ثمر عيشها المستطاب ، سقى الله ذلك العهد ، وتجاوز عما وقع فيه من الخطأ والعمد ) .

تكالبت على الدولة الكجراتية القرى الخارجية ، فالمغوليون من داخل البلاد ، والبرة غاليون من خارجها من السواحل ، وانتشرت فيها الفوضى والفتن الداخلية .

ففي سنة ٩٦١ قتل سلطانها السلطان محمود شاه بن لطيف شاه ، قتله احد خدمه بمواطأة بعض الوزراء والحرس (٤) ثم زالت الدولة بعد بضع عشرة سنة من ذلك التاريخ .

ولا شك أن ضعف هذه الدولة ، وتوالي الفتن في بلادها هي من الأسباب التي دفعت القطبي وأقاربه للهجرة من تلك البلاد .

<sup>(</sup>١) الاعلام « ٢٠٠ » ، النور السافر « ٢١٠ ».

<sup>(</sup>٢) انظر التفصيل في البرق الياني .

<sup>(</sup>٣) الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية « مخطوط » والاعلام « ١٧٦ » .

ولعل ذلك كان قبل سنة ٩٣٥ – لأننا نجد نصاً للقطبي نفسه يدل على انه كان قبل بلوغه في مكة هو ووالده وأهله .

قال في الكلام على عمارة عين مكة (١): (ارتفع سعر الماء جداً في يوم عرفة ، وكنت يومئذ مراهقاً في خدمة والدي رحمه الله تعالى – وفرغ الماء الذي كنا حملناه من مكة إلى عرفات، وعطش أهلنا ، فتطلبت قليلا من الماء للشرب ، فاشتريت قربة صغيرة جداً يحملها الانسان بأصبعه، بدينار ذهب).

بل صرّح القطبي بمشاهدته لحادثة وقعت في شهر رمضان سنة ١٩٣٠ في الحرم الملكي عندما دخل ( اللوند ) الجند الذين قدموا من مصر لغزو اليمن – دخلوا الحرم ، واستهانوا بحرمته ، فطلب الشيخ محمد بن عراق – وهو احد كبار علماء ذلك العصر – طلب رئيس الجند (١) الأمير خير لدين وبعض المقدمين والرؤوس من اللوند، وكنت واقفاً على رأس الشيخ رحمه الله فرأيته قد احمرت وجنتاه ، وقامت كل شعرة في بدنه ، وانتفخت أوداجه ، فنهر هذه الطائفة وجرح فيهم ، وأغلظ القول عليهم ، ورأيت الأمير خير الدين وهو يقبل أقدام الشيخ ويعتذر اليه ، ورأيت الكل أكثوا على أقدام الشيخ يقبلونها ويعتذرون اليه من جهلهم ، فأمرهم بكف الأذى عن الناس ، واشهار المفسدين منهم ، وان يخرجوا من بيوت الناس ) .

ويصف مشاهدة من مشاهداته في شهر ذي الحجة من تلك السنة ( ٩٣٢) فيقرل: وصل سليان الرّيس إلى مكة ودخل من الحجون، وجميع عسكره اللوند قدامه صفوفاً بعد صفوف، مشاة كلهم حاملين بنادقها على اكتافهم، ورأيت أول عسكره في المعلاة وآخرهم في الحجون، ورأيت سلمان وخير الدين راكبين حصانين وما في العسكر راكب غيرهما، – ثم أكمل وصف الموكب.

<sup>(</sup>١) الاعلام « ٢٢٩ » هامش خلاصة الكلام.

<sup>(</sup>٢) البرق الياني ،

## ثقافة القطبي:

كان والده من علماء الأحناف ، وتولى منصب الافتاء في الدولة الاسلامية الكجراتية في عهد السلطان محمود شاه ( ٨٦٣ – ٩١٦ه ) .

وعن والده تلقى العلم في صفره .

ولا شك انه تعلم اللغة الفارسية قبل انتقاله من « نهر والة » وقد أتقن هذه اللغة اتقاناً مكنه من نظم الشعر بها ، ومن ترجمته بعض الكتب اليها .

وفي أول عهده بعد هجرته إلى مكة كانت الدولة التركية العثانية قد استولت على نلك البلاد ، وأرسلت اليها من يتولى شؤونها كامراء الحج ، وقواد الجيوش ، وكان القطبي على صلة قوية بهم ، ومن ثم تعلم اللغة التركية حتى برع فيها ، وصار ينظم الشعر ، ويؤلف ويترجم عنها ، وبها .

ورحل إلى بلاد الدولة التركية مرتين – سيأتي الحديث عنها – مكنتاه من التمكن من تلك اللغة ، وتقوية الصلة برجال الدولة من أهلها . ولعله ازداد من ذلك أثناء اقامته في مصر لطلب العلم ، فقد كانت تلك البلاد تدار من قبل الأتراك لأنها كانت نابعة لهم .

أما ثقافته العربية ، فقد درس الفقه الحنفي على والده ، ثم انتقل إلى مكة في سن تمكنه من التمكن من طلب العلم فهو لم يبلغ الخامسة عشرة ، فأدرك بعض مشاهير علمائها مثل محب الدين محمد بن عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي المكي من مؤرخي مكة ، والشيخ محب الدين أحمد بن محمد النويري العقيلي خطيب المسجد الحرام (١) ، وغيرهما من علماء مكة .

وأخذ عن مؤرخ اليمن المحدث الشيخ عبد الرحمن الدُّيبع (٢) صاحب التآليف المشهورة .

<sup>(</sup>١): الاعلام ( ٢ و ٧ ) .

<sup>(</sup>٢) : نزهة الخواطر ( ٤ / ه ٢٨ ) وما بعدها .

ثم في سنة ٩٤٣ ـ وعمر القطبي إذ ذاك حوالي الا ٢٦ رحل إلى مصرلطلب العلم - وكانت مصر حسباً يصفها في ذلك العهد في رحلته الثانية: (مشحونة بالعلماء العظام ، مماوءة بالفضلاء الفخام ، ميمونة بيمن بركات المشايخ الكرام، كأنها عروس ، تتهادى بين أقمار وشموس ) .

وقد تلقى العلم هناك عن كبار العلماء، ومنهم الشيخ عبد الحق السنباطي، والشيخ محمد التونسي ، والشيخ ناصر الدين اللقاني (۱) وغيرهم ، ومن مشائخه شهاب الدين أحمد بن موسي بن عبد الغفار المغربي ثم المصري ، نزيل الحرمين كان والده من أرباب الأقلام في ديوان السلطان الغوري ، (۱) وللشيح أحمد مؤلف عن « القهوة » اختصره الجزيري الحنبلي .

ثم ارتحل إلى مصر رحلة ثانية .

فقد ذكر الشيخ عبد القادر الجزيري الحنبلي انه كان في سنة ٩٥٥ بمصر ، وانه كتب اليه كتاباً في سابع ذي الحجة من تلك السنة (٣) .

وقد مر" ببلاد الشام أثناء رحلته إلى البلاد التركية ، في عام سنة ٩٦٤ ه فاجتمع بكثير من علمائهـــا - بمن ذكرهم في الرحلة وفصل الحديث عـن اجتمع بهم ، من أشهرهم شيخ الاسلام الغز"ي ، أخذ عنه بمكة ، ثم اجتمع به في الشام ، والشيخ علاء الدين بن عماد الدين ، والقاضي كمال الدين الحزاوي وغيرهم .

وفي اصطنبول اجتمع بمشاهير علماء الاتراك ــ رحلته الثانية سنة ٩٦٤ هـ وأخذ عن بعضهم .

هذه الاتجاهات المختلفة من نواحي الثقافة ، عربية وفارسية ، وتركية : مكنت القطبي من أن يضرب بسهم وافر ، وأن يأخذ بنصيب كبير من

<sup>(</sup>١): الكواكب السائرة (٣/٥٤).

<sup>(</sup>٢): الاعلام ( ١٦٢ هامش الخلاصة )

<sup>(</sup>٣) : مختصر كتابه اسمه (عمده الصفوه في حل القهوه – مخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) : درر الفوائد المنظمة ( ٣٩٧ ) .

ضروب العرفة وأنواعها في عصره ، حتى أصبح عَلمًا يشار إليه فيها جميعها .

فقد بلغ في الثقافة الدينية الاسلامية درجة أهلته لتولي منصب الافتاء في مكة المكرمة ، وأن يتولى أعلى المناصب الدينية فيها ، وهو القضاء ، وأن يؤلف في تاريخها كتاباً يعتبر مرجعاً هاماً ،لا يستغني عنه أي باحث في تاريخ تلك البلاد .

كا ألف مؤلفات دينية أخرى ، تدل على سعة اطلاع ، وعمـق معرفة . ومكنته ثقافته التركية بأن يمنظى بمنزلة رفيعة لدى رجال الدولة في ذلك العهد ، وأن ينقل بعض المؤلفات التركية إلى اللغة العربية كالكتاب الذي ألمنف عن غزو الأتراك لليمن ، قدمه له سنان باشا فاتـح اليمن ، فنقله إلى العربية ، وأضاف اليه إضافات أكملته .

وفي اللغة الفارسية نقل رسالة لــــاوزير التركي لطفي باشا في شرح الفقه الأكبر في سنة ٩٤٩ – نقلها من التركية إلى العربية ،ثم طلب منه ذلك الوزير ترجمتها الى الفارسية فترجمها (١٠) ، فأحسن إليه الوزير ــ كا قال ــ

وله نظم بهذه اللغة ، أورد شيئًا منه في تذكرته .

ان آثاره \_ التي سنفرد لها حديثاً خاصاً \_ تدل على سعة ثقافته، وتنوعها وعمقها . وتدل \_ في الوقت نفسه \_ على انه استطاع أن يوجـه تلك الثقافة وجهة "تهيّء له الفرُس ليستفيد منها في حياته : ولتصله بأهل عصره من رجال الدولة ، ومشاهير العصر .

### رحلاته الى خارج الجزيرة :

#### الى مصر:

قام برحلات متعددة الى مصر ، فقد مَرَّ بها ـ سنة ٩٤٤ ـ مع الوزير عمدة الملك ، وزير ملك كجرات .

<sup>(</sup>١): الأعلام (٢٠٢).

ثم عاد إليها واستقر فيها لطلب في السنة نفسها ، ولا نستطيع تحديد الزمن الذي مكثه فيها .

ثم كان في آخر سنة ٩٥٤ ه فيها \_ كا تقدم النقل عن صاحبه الجزيري الحنبلي ، ثم في شهر رمضان من سنة ٩٦٥ مَر بها بعد رجوعه من القسطنطينية وعاد الى موطنه مع حجاج مصر بطريق الساحل ، فوصل مكة المكرمة في ثالث ذي الحجة من السنة نفسها .

## الى الشام:

سافر الى بلاد الشام ، متوجها الى القسطنطينية \_ في سنة ٩٦٥ ه. فغادر المدينة يوم الثلاثاء ١٦ المحرم ، فوصل بلاد الشام ( دمشق ) ١٥ صفر وأقام في تلك المدينة الى يوم الاربماء ثاني عشر شهر ربيع الآخر ، واجتمع بعلماء هذه المدينة ، ومشاهيرها ، وأسهب في الحديث عمن اجتمع به .

ودخل مدينة ( حمص » في اليوم السادس عشر من الشهر المذكور ، وبقي فيها يومين اجتمع فيها بعلمائها وأعيانها .

وفي مدينة وحماة ، أقام ثلاثة أيام ، لاقى علماءها وأدباءها ، وغادرها إلى حلب ، فاجتمع بعلمائها وادبائها ، ولقي فيها اكراماً ، وضيافة ، وحسن استقبال ، ثم غادرها في يوم الأحد ثاني جمادى الأولى ، إلى البلاد التركية .

وهو في كل مدينة من تلك المدن التي يمر بها يُعنى عناية كببرة بالاتصال بالعلماء والشعراء ، وبالتباحث معهم ، وبمساجلة من يساجله الشعر منهم .

ومع أن الغزى في ( الكواكب السائرة ) أشار إلى أن والده عالم الشام في ذلك العهد ، قد أضافه وأكرمه ، حينا مر في تلك الرحلة ، ونزل في حارة القرماني تحت قلمة دمشق (١) وان شيخ الاسلام المرعشي اضافه

<sup>(</sup>١) الكواكب « ٣/٥٤».

وأكرمه لما اجتمع به في مدينة حلب، إلا أن انطباعاته عن بلاد الشام – على وجه الاجمال – تدل على أن نظرته إلى أهلها نظرة تخالف الواقع .

انه يقول : (۱) ( ورأيت أهل الشام يغلب عليهم الجفاء ، والجلافة ، والانقباض عن الغرباء ، فلم آلف أحدا منهم ) .

وقال – يصف عالماً من علماء الشام هو الشيخ شمس الدين محمد بن هلال الجمعي : (له شعر لا بأس به ، من أواسط الشعر ، فامتدحني بقصيدة . . . فأرسلت اليه بكسوة ، ومعها هذه الأبيات ، قصدت بها التعرض بأعيان الشام:

لا 'فض 'فوك ، أدينب أهل زمانه

تظماً ، وفاضِلَ عصرهِ وأوانِــهِ

أبرزتَ من بخر القريض جواهراً

وقطفت َ زهر َ النظم من افنانِـــهِ

لا عَيْبَ فيه ، سوى مَديح فائق

أبصرت عن شأنِ قاصراً عن شأنِ في

وَعَجِبْت ٰ إِذْ خَالَفْتَ أَهُلَ الشَّامِ فِي

'حب الغريب ِ، وحِرْتُ في إمكانــه ِ

وأظن بالنحقيق أنك ها 'هنا

مِثْ إِنْ عَرْبِهِ ُ الدَّارِ عَنْ أُوطَا نِهِ ِ

رُ رُ لَا يَكْتَفَيْ - فِي وَصَفُهُ وَتُسْجِيلُه - بَمَا يَتَعَلَّقُ بَالْعَلَمُ وَالشَّعَرُ ، بَلَ كثيراً مَا أَشَارِ إِلَى مَا لَلْبِلَدَةُ التِي يَمِرُ بَهَا مِنْ مَظَاهِرٍ ، وَمَا فَيْهَا مِنْ آثَارٍ ، وَمَا لَهَا مِنْ ثَمَيْزَاتٍ ، فَيْقُولُ (٢) - مثلًا - فِي وَصَفَ مَدَيْنَةً ﴿ حَصٍ ﴾ :

( وهي بلدة "كبيرة جداً ، إلا أن غالبها خراب" ، ولها حصار عظيم ، وحصن بها ، ويجري بهـــا النهر العاصي ، وكانت من محاسن بلاد الشام ،

<sup>(</sup>١) الرحلة .

<sup>(</sup>٢) الرحلة .

إلا انها دثرت الآن ، والموجود الآن في دفتر العوارض أربعة آلاف وأربعائة بيت ، وذلك خارج عن الف بيت \_ تقريباً - ليسوا في الدفتر ، لأنهم لا يعطون شيئاً من العوارض .

وفي نسائهم جمال وحسن ليس في غيرهن من أهل ذلك القطر ﴾ .

#### الى البلاد التركية:

في عام ٩٦٥ ه سافر إلى اصطنبول ، رسولاً من سلطان مكة الشريف حسن بن أبي نمي ، إلى السلطان سليان القالوني ، ليطلب منه عزل والي المدينة المنورة المدعو ( دلوبيري ) وكان قاسياً في معاملة أشراف الحجاز ، غير خاضع لشريف مكة ، فكتب هذا إلى السلطان يطلب عزله ، وبعث بكتابه وبهدايا إلى السلطان وغيره من رجال الدولة ، مع الشيخ القطبي ، وبعث معه بعض رجال حاشيته ، ولكن سفارة الشيخ لم تنجح وقد فصل وبعث معه بعض رجال حاشيته ، ولكن سفارة الشيخ لم تنجح وقد فصل القطبي انباء رحلته هذه في كتاب دعاه ( الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية ) مما يجده القارىء مفصلا في ذلك الكتاب .

وقد غادر الشيخ المدينة في خامس شهر المحرم ٩٦٥ هـ ، متوجها الى تلك البلاد ماراً ببلاد الشام .

وغادر مدينة حلب في مستهل شهر جمادى الاولى الى البلاد التركية ، فسر بمدينة « اذنة » في تاسم الشهر المذكور .

ووصل بلدة (آق شهر) في ٢٣ منه وغادرها في اليوم الخامس والعشرين. ولم يفته أن يتحدت عن بخل قاضي هذه المدينة ، مع سبق معرفته له في سنة ٩٥٤ حينا حج .

وفي أول جمادى الآخرة مر" بقرية تدعى (قره أيوك) أى الجبــل الأسود ــ عدل اليها لكي يقابل احد أبناء السلطان سيان، ويدعوه: السلطان بانزيد، وقد نفاه أبوه الى هذه القرية.

ثم وصف مقابلته للأمير بايزيد ويفصل أنواع الهدية التي قدمها له ، ويذكر من حديثه معه انه قال له : ( ان قدر الله تعالى الملك لنا اخرجت جميع أوقاف المسلمين بالنام والكيال ، وزدت مقدار ذلك من عندي خارجاً عن ذلك ، وان اردت حلفت لك على هذا العهد ، فقلت له : يا مولانا السلطان : اليمين والحلف لامثالنا ، واما مثل مقامكم الشريف فنفس كلامكم هو عهد ويمين من غير حلف ، فقال : ومع ذلك فوالله اني نويت ذلك ، ونويت ان أغر الناس بالفضل والعطاء وأسأل الله تعالى التوفيق لذلك ، فقلت له : يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة : ولكن الأهم من الكرم : العدل ، فان البلاد خربت من الظلم ، وذكرت له بعض الظالم الواقعة في ديار العرب ، كمصر ، والشام ، وحلب ، بما شاهدته ، وتفصيله يطول جداً فاصغى إلى وهو متألم ووعد بازالة هذا جميعه ) ثم أفاض في الحديث عنه ، ولكن الأمر لم يتم لهذا الأمير ، بل قتله والده السلطان ، شر قتلة في سنة ، و ١٠٠٠ .

كان الشيخ القطبي يسجل وصف مشاهدته في دفاتر ، يوما بيوم ، وبعد سفره من (قره أبوك) الى اصطنبول في يوم الخيس ثاني جمادى الآخرة ، وقع الدفاتر منه ، ثم وجد فسجل فيه : (وقعت الجنته (٢) المعلقة في السرج ، وفيها الدواة والقلم ، وهذا الدفاتر . ولا ندري كيف وقعت ، وتألمت لذلك ، لأن الدفاتر كان فيه ذكر المراحل والمنازل ، وما لاقيته ، وما صرفته ، فارسلت مكتوبا الى السلطان بايزيد ، مع احد الاسباهية (٣) الذين أرسلهم معنا ، وامرت برجوعه الى السلطان بايزيد ، والفحص عن الجنت ، فعاد ، فعاد ، فلما وصل اليه المكتوب جمع كبار أهل القرى التي هناك وامرهم بالفحص عن الجنته كاهي من كل بد ، فتوجهوا يسألون عنها ، فوجدوها عند امرأة

<sup>(</sup>١) : أنظر تفصيل ذلك في « الأعلام ١٩٧ و ١٩٨ هامش الخلاصة » .

<sup>(</sup>٢) : الجنته . ووضع تحت الجيم ثلاث نقط ، هي ما يسمى « الشنطة » أي « الحقيبة » .

<sup>(</sup>٣) : الاسباهية - تحت الباء ثلاث نقط - الفرسان « أهل الخيل »

فأتوا بها اليه فأحسن اليها ، ورآى الدفتر وبعض مسودات ، فطالع فيها واعادها الي الجنتة ووضع الكل في كيس ، ومهر عليه وسلمه الى الاسباهي ، فعاد الينا وادركنا في اصطنبول ) .

وصل الى مدينة اصطنبول في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة وبقي فيها الى اليوم السابع عشر من شهر شعبان ـ ٥٥ يوماً ، قابل السلطان فمن دونه من الوزراء وكبار رجال الدولة ، واجتمع بكبار العلماء ، وبشيخ الاسلام أبي السعود العادي ، ومدحه بقصيدة مطلعها :

َ عَبُولًا ، وإلا خـابَ سَعْنِي الخواطر وعُذَراً ، وإلا ضاق باب المعـاذر

في ثلاثين بيتاً أعجب بها الممدوح ، وتر"نم بأبياتها يرددها وقال : ان من الكلام لدُر"اً ، وان هذا منه .

وقابل غيره من العلماء على اختلاف مشاربهم . وزاره كثير منهم ، ومدح يعضهم وقدم للسلطان وللوزراء ولكبار رجال الدولة هدايا أحضرها معه من الحجاز من أقمشة هندية ، وفوط ، وقطع حرير مزركش بالذهب ، وغير ذلك بما أورد بيانه مُفيَصَدًلا .

وكان قد أحضر معه كتاباً من شريف مكة يطلب فيه عزل والي المدينة التركي وهي المهمة التي أرسله الشريف إلى السلطان من أجلها ، ولكنه لم ينجح في رسالته . ولعل من أسباب ذلك : –

١ – وجد في اصطنبول بعض المدنيين مع القاضي جلال بن خضر ، وقد كتبوا محضراً على لسان أهل المدينة يطعنون فيه على قاضي المدينة عبد الرخمن أفندي ، وكان ذلك المحضر 'مزوراً ، فطلبوا منه أن يوصله للوزير الأعظم ولكن أحد أصدقائه أشار عليه بألا يفعل ، وعلل اشارته تعايلاً معقولاً ،

فلم يدفع المحضر المزور للوزير ؛ فأثار سخط القاضي ابن خضر ومن معه من المدنيين الناقمين على القاضي .

٢ - حدث خلاف بينه وبين حاشية الشريف فصاروا يزاحمونه عند الوزراء ، مما حمل اؤلئك على الاستخفاف بقدر الشيخ وبالمهمة التي جاء من أجلها .

وقد وصف القطبي ما لاقاه من عنت وأذى من بعض الحجازبين ، من اليقاعهم بينه وبين حاشية الشريف ومن قيامهم بنشر الشائعات الكاذبة عنه قال : ( وصاروا منذ اقامتنا باصطنبول يشيعون عني موالاة قاضي المدينة وموالاة علي باشا ويكتبون بذلك إلى الشام ، وإلى مصر . وإلى مصة . ويوغرون الصدور علي ، والحسال اني لم اجتمع إلى الآن بالوزير الأعظم لتوعكي ) .

٣ - ان القاضي جلال اجتمع بالوزير الأعظم - قبل أن يجتمع به القطبي فسأله : « من هذا الذي أرسله السيد الشريف؟. فقال : ان الشريف انما أرسل عبيده وهجانه ، فصحبهم شخص من أتباع القاضي حسين ، ليس للسيد الشريف به معرفة ، ولا صحبة ، ولا سابق خدمة ، وأمره السيد الشريف أن يكون معهم لكونه يعرف بالتركي . وتقرر ذُلك عند الوزير » .

ويقول: وقد ظهر للوزير ان هذا الكلام - كلام جلال بن خضر - كذب لما رأى مكاتبات الشربف وليس فيها اسمهم مطلقاً ، وما 'ذركر فيها أحد غيري .

٤ - يضاف إلى ما تقدم ان القطبي - فيما ظهر من تصرفه - طيّب القلب بدرجة تقرُب من الغفلة ، وإلا فكيف يقابل الأمير « بايزيد » ويهدي اليه وينتقد عنده سياسة والده ووالده السلطان الأعظم قدد غضب عليه وأخرجه من اصطنبول ؟!

لقد كتب عن مدينة اصطنبول و صفاً لمشاهداته ، ولمن اجتمع بهم من رجال الدولة في زمن كانت تلك المدينة أعظم مدينة اسلامية واحفلها بمظاهر الملك ، فكان ما كتبه ذا أهمية تاريخية ، تبرز قيمتها بمقارنتها بما كتبه من زاروا تلك المدينة بعد زمنه ، بل بقلة من كتب عنها في ذلك العهد من العرب .

### جوانب من حياته الخاصة :

بلغ الشيخ القطبي \_ بين أهل عصره \_ مرتبة عالية ، حملت كثيرين من معاصريه على حسده وعلى السعي للنيل منه ، فقد ( اصبح عظم الجاه عند الأتراك ، لا يحج أحد من كبرائه إلا وهو الذي يطوف به ، ولا يرتضون غيره ، وكانوا يعطونه العطاء الواسع ) (١) .

وكانت مهنة تطويف كبار رجّال الدولة يتولاها علماء من أهل مكة 'من ذوي البيوتات والقدم ' كآل ظهيرة الذين كان أحدهم هو الذي تولى تطويف السلطان ( قايتباى ) (۲) .

وأسند إليه الولاة الأتراك كثيراً من المناصب في التدريس والافتاء وغيرهما ، وقرروا له مرتباً شهرياً مقارباً لما قرروه لشيخ الحرم الذي كانت مرتبته لديهم تلى مرتبة شريف مكة .

يضاف إلى ما تقدم ان المكيين ينظرون إليه رجلا طارئاً ، وافداً إلى بلادهم ، فكيف يحظى من الولاة والأمراء بضروب من التقدير تمييزه عنهم ؟

#### احتراق بيته وكتبه :

قال القطبي في ( تذكرته ) يصف حادثة وقعت له :

( بما وقع من افتقاد الله تعالى لي ، اني توجهت ليلة الثلاثاء : تاسع عشر

<sup>(</sup>١): البدر الطالع ( ٢/٧٠).

<sup>(</sup>٢) : الاعلام « ٨ ه ١ هامش الخلافة ».

ربيع الأول سنة تسع وخمسين وتسعائه الى بركة ماجد (١١) ، مع بعض الأصحاب المتنزة ، فوقع الحريق في داري بمكة ، ولا أدري كيف وقع عنير انه ابتدأ من القاعة التي بها أسبابي وكتبي ، وكانت زهاء ألف وخسمائة عبد من نفائس الكتب التي ملكتها ، وورثت بعضها عن أبي رحمه الله فذهبت كلها ، وذهب جميع ما في البيت من جليل وحقير ، ولم يسلم لي غير الثياب التي على بدني ، ولم يمكن العيال والأولاد \_ وقد كانوا في السطوح \_ أن ينزلوا من الدرج ، بل تسلقوا إلى سطح الجيران ، وتوجهوا الى الباسطية ، أن ينزلوا من الدرج ، بل تسلقوا إلى سطح الجيران ، وتوجهوا الى الباسطية ، وسلم جميع أولادنا وعيالنا وخدامنا ، ولله الحمد والمنة ، فعزمت على السفر الى المدينة تسلياً بزيارة ذلك النبي الكريم (٢) ، وقد جبر الله تعالى وعوضني خيراً مما أخذ من الكتب والأسباب وغير ذلك . . . ووجدت هذه الأبيات على حائط المسجد الذي في الجموم (٣) فاستبشرت:

ولا تقنط ، إذا أعْسَر ت يوماً فقد أيسرت ، في دهر طويل ولا تظنن بربسك كن أن سوء فان الله أولى بالجيل

\_ ثم سرد أبياتاً أخرى من الشعر .

#### سبب احتراق بيته:

وقع خلاف بين علماء مكة حول إصلاح سقف الكعبـــة ، إذ طرأ فيه خلل ، ففريق منهم يرى إصلاحه ومنهم القطبي ، وآخرون لا يرون ذلك .

<sup>(</sup>١) : لا تزال معروفة بهذا الاسم، وكانت من متنزهاتأهل مكة وصواب اسمها « ماجل » باللام .

<sup>(</sup>٣) : السفر الى المدينة لمجرد زيارة القبر الشريف أمر غير مشروع ، أما المشروع فقصد زيارة المسجد النبوي لقول الرسول (ص): «لا تشد الرخال إلا إلى ثلاثة مساجد» .

<sup>(</sup>٣) : الجموم : من قرى وادي فاطمة معروفة الآن .

وقد تم اجتاع في الحرم الشريف في اليوم الخامس عشر من شهر ربيسع الأول بين الفريقين للتداول في الأمر ، فانتهى بتأييد رأي الفريق الأول ، بفتاوى من شيخ الاسلام وغيره من علماء العصر ، وفي ليلة التاسع عشر من ذلك الشهر – أي بعد ثلاثة أيام – وقع الحريق في بيت الشيخ القطبي .

ويكاد صاحبه ومعاصره الشيخ عبد القادر الجزيري الحنبلي، مؤلف كتاب ( درر الفوائد المنظمة ) يكاد ان يربط بين الحادثتين، فيقول : ( وقع حريق في بيت الشيخ قطب الدين الحنفي، واحترقت كتبه ، فزعموا أن ذلك بسبب الفتيا بهدم ما يحتاج اليه من عمارة السقف بالبيت الشريف ، وتقو والعالم ما لم يكن ) (١) ،

ولعل من المفيد أن نورد ما ذكره الجزيري عن حادثة اصلاح سقف الكعمة كاملاً.

#### قسال: -

( ومن ذلك ترميم السقف الشريف في سنة احدى وثلاثين وتسعائة ، بحكم ورد من مصر من تلقاء كافل الديار المصرية يومئذ ، وهو المرحوم ابراهيم باشا، وقرىء المرسوم في الحطيم فكان في عبارته : « ليعمر تعميراً محكماً، ليكون أول من بناه ابراهيم عليه السلام ، وآخر من بناه ابراهيم » . فعدت هذه كبيرة بمن أنشأ ذلك المرسوم ، ويظهر لي انه القاضي محب الدين الظاهري وكان المباشر للترميم المذكور والي جلبي أمين جدة المعمورة ، والمرحوم قاضي القضاة بمكة محب الدين ابن ظهيرة الشافعي ، وقاضي القضاة تاج الدين المالكي رحمها الله تعالى ، وجعاوا طوقاً من الحديد على موضع الكسر من خشب السقف ، وحشوا الموضع المنخسف بالشمشاق ، والجبس ، فلم يلبث ان زاد الكسر والخسف ، وظهر ظهورا تاماً ، وكان ذلك سبباً لتعميره في سنة

<sup>(</sup>١) درر القوائد « ٢٢ » ،

تسع وخمسين ، فانه قد عرض بنو شيبة وقاضي مكة بالتاسهم إلى الأبواب العالية سنة ثمان وخمسين وتسعائة : (ان بعض أسهم سقف البيت قد انكسر، وانخسف — بسبب ذلك — سطح البيت ، وصار الماء المجتمع من المطرينزل إلى جوف البيت الشريف ، ويتلف الكسوة التي بداخله ، وقد بذلنا النصح وأردنا ان 'يخص السلطان بهذه المزية العظمى ، ويعمر بيت الله تعالى ، ويخلد ذكر ذلك على صفحات الأيام ، ويكون له منقبة عظمى ) . فلما وصلت العروض إلى السلطان نصره الله تعالى استفتى مفتي الزمان في ذلك الأوان . مولانا أبو السعود جلبى ، فافتاه بجواز ترميم الضروري من غير أن يتعلل به إلى ترميم ما ليس بضروري ، وأرسل السلطان صورة الفتوى مع حكم شريف إلى وزيره على باشا كافل المملكة المصرية إذ ذاك ، ليرسل في هذه المصلحة من يعتمد عليه ، فأرسل الباشا لهذه المصلحة أحمد جلبى الذي كان المصلحة من يعتمد عليه ، فأرسل الباشا لهذه المصلحة أحمد جلبى الذي كان مقاطعجياً قبل ذلك بحر ، من طائفة يدعون في اللغة التركية (اسباهي مقاطعجياً قبل ذلك بحر ، من طائفة يدعون في اللغة التركية (اسباهي ما غلان) ، وجعله ناظراً على حرم مكة المشرفة، وأرسل معه معهاراً ومصروفاً من يتعلق بذلك من الأدوات والأسباب ، فوصل أحمد جلبى في موسم سنة ثمان وخمسين وتسعائة .

بعد ذلك أراد الشروع فيا أراد ، فخالفه الشيبيون وقالوا : لا تمكن من ذلك . طمعاً منهم في شيء يحصل لهم من قبله ، فلما كان يوم الجمعة خامس عشر ربيع الأول عقد احمد جلبى مجلساً بحضور قاضي مكة ، وطلب جماعة من أهل مكة والجاورين ، منهم الشيخ العلامة المحقق شاب الدين أحمد ابن حجر والشيخ الامام عمدة المحققين قدوة الملة والدين ، علامة اهل الأدب المتبحرين قطب الدين ابن ملا علاء الدين النهروالي مفتي الحجيج ، والقاضي شمس المدين عمد بن عبد الحق النويري المالكي ، وشمس الملة والدين المدرس الحنفي ، والسيد الشريف حسين المالكي ، والقاضي شرف الدين يحيى ابن فائز بن ظهيرة ، وحضر من المجاورين الشيخ الامام العلامة الرحالة شمس الدنيا والدين ، مفتي المسلمين ، اوحد العصر محمد ابن شيخنا العلامة الحافظ الرجالة بقية السلف الساهنية المسلمين ، العصر محمد ابن شيخنا العلامة الحافظ الرجالة بقية السلف الساه المعتمد العصر محمد ابن شيخنا العلامة الحافظ الرجالة بقية السلف الساه المعتمد العصر محمد ابن شيخنا العلامة الحافظ الرجالة بقية السلف السلف المعتمد المعتمد العصر محمد ابن شيخنا العلامة الحافظ الرجالة بقية السلف السلف المعتمد العصر عمد ابن شيخنا العلامة الحافظ الرجالة بقية السلف السلف السلف المعتمد العصر عمد ابن شيخنا العلامة الحافظ الرجالة بقية السلف المحمد عمد ابن شيخنا العلامة الحافظ الرجالة بقية السلف المعتمد المعتمد المعتمد ابن شيخنا العلامة الحافظ الرجالة بقية السلف المعتمد العصر عمد ابن شيخنا العلامة الحافظ الرجالة المعتمد العصر عمد ابن شيخا العلامة الحافظ الرجالة المعتمد العصر عمد العصر عمد ابن شيخا العدم العد

جمال العلما أبي الحسن البكري الصديقي الاشعري الشافعي ، والشيخ العلامة عمدة أهل الأدب نور الدين علي العسيلي الشافعي ، فقال أحمد جلبى : ما قرلكم في تعمير الموضع المنخسف في سطح البيت ، وقد حصل منه الضرر على الكسوة ، ويخشى منه الزيادة ؟ فقال الجميع : يجوز اصلاحه ، بل يتعين ، ققال فاتح البيت الشيخ أبو السعود الشيبي : ليس في سطح البيت الشريف موضع منخسف يحصل منه الضرر، وان يكن فمثل هذا يسد بالقطن، ويكتفي بذلك . فقال احمد جلبى : معي بينة تشهد بما اقول . واحضر جماعة من المنائين والمعار ، وشهدوا أنهم عاينوا الكسر في سهمين من اسهم السقف الشريف، ورأوا السهم الثالث انحنى عن موازاة بقية الاسهم احد عشر قيراطا بالعمل ، وانه ان لم يتدارك بالعمل يخشى من سقوط السقف الشريف . وحكم القاضي بموجب شهادتهم ، وأمر بالشروع في العمل .

فلما بلغ خبر هذا المجلس بعض الاعاجم تحرك فيه عرق عصبية للشيبين وقال: لا يجوز ان يعمر مطلقاً الا من بعد ان يسقط من تلقاء نفسه ، وعمل مجلس آخر حضر فيه جماعة غير الأولين ، وكلهم بالغ في الانكار على القائل بجواز الترميم ، وصرحوا بان الكعبة قائمة بيد القدرة ، وانها لا تنهدم فلا يجوز ان تمس مطلقاً ، واوردوا لذلك اشياء وتفرقوا . فلما رأى ذلك أحمد جلبى اخرج لهم خط المفتى ، فخاف الجيم ، وفرقوا بما قالوا ، وذكروا ان هذا هو مرادنا بعينه ، ومرحباً بالوفاق .

فطلب خطوطهم بذلك ، فكتبوا خوفاً من اظهار مخالفة المفتى ، وطولم بذلك السيد الشريف أحمد أمير مكة المشرفة ، فحضر بنفسه ، وشرع في التعمير ، ولم يبلغوا مرادهم ، فاتفق ان في أثناء ذلك وقع حريق في بيت الشيخ قطب الدين الحنفي ، واحترقت كتبه ، فزعوا ان ذلك بسبب الفتيا بهدم ما يحتاج اليه من عمارة السقف بالبت الشريف ، وتقولوا عليه ما لم يكن قاله ، وقد الف في هذه الواقعة الشيخ العلامة شهاب الدين احمد بن حجر الشافعي تأليفاً بديماً في بابه ) .

وقد سجل الشيخ القطبي هذه الحادثة في (تذكرته)، وبلغ من اهتمامه بتسجيلها انه سجل فتوى الشيخ ابن حجر ، بخط ابن حجر نفسه، قائلا: (وهذا خطه متع الله بحياته) (١).

#### عنايته بجمع الكتب:

ان مكتبة تضم الفاً وخمسائة مجلد في ذلك العهد من نفائس الكتب تعتبر عظيمة ، والقطبي ذكر ان كتبه التي احترقت كانت زهاء الف وخمسائة مجلد من النفائس، بما ملكها أو ورثها عن أبيه ومما ساعد القطبي على جمع الكتب، انه كان ذا ثروة .

يصفه الشوكاني في ( البدر الطالع ) قائلاً : ( وكانوا – يقصد الأتراك – يعطونه العطاء الواسع ، وكان يشتري بما بحصله منهم نفائس الكتب، ويبذلها لمن يحتاجها ، واجتمع عنده منها لم يجتمع عند غيره ) (٢) انتهى .

يضاف إلى هذا ان القطبي بحكم مركزه الاجتاعي ، وكونه تولى وظائف كبيرة في مكة ، كان ذا صلة قوية بالمكتبات الموجودة في الحرمين الشريفين .

ومن تلك المكتبات: مكتبتان أنشأهما السلطان قايتباي ، سنة ۸۸۲ ه. وفي عهد القطبي كانت المكتبتان موجودتين وقد تحدث القطبي نفسه عنها فقال عن مكتبة مكة التي أنشأها قايتباي: (وقد استولت عليها أيدي المستعيرين ، وضيعوا منها جانباً كبيراً ، وبقي منها ثلاثمائة مجلد ، وهي تحت تكلم مؤلف هذا الكتاب ، صنتها وكملت بعض ما فات منها ، وجلدت منها ما مجتاج إلى التجليد ، واستخلصت بعض ما وجدته ، وأعدت إلى الوقف صانه الله ) (۳).

<sup>(</sup>١) تذكرة القطبي \_ بخطه \_ « الورقة ١٦ و ٢٨ » .

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع ( ٢/٧٠ )

<sup>(</sup>٣): الأعلام للقطبي .

ويقول عن مكتبة المدينة في حديثه عن رحلته إليها في سنة ٩٧٦ ه: ( وكان نزولي في خزانـــة كتب الأشرف قايتباي رحمه الله بمفردى ، ونزل الأولاد والحدم عند الصهر العزيز البرهاني إبراهيم بن أحمد المالكي )(١١).

وعندما تحدث عن انتزاع مدينة جيبنة في اليمن من أيدي الأتراك سنة ٩٧٥ ه قال : (ولما دخلوا جبلة نهبوا بيوت المسكر وكان من المنهوبين فيها قاضي جبلة الأخ الشقيق ، الصديق الشفيق ، القاضي محب الدين بن علاء الدين رحمه الله تعالى ، وعوضه غرف الجنان عن محن الزمان ، أصيب بطارفه وتليده ، وكتبه وأثات بيته وعبيده ، وما كان لي من الكتب النفيسة عنده ، وكان من الطف الله به ، أنه نجا بنفسه ولله الحمد عريانا حافياً ، هارباً من قرية الى قرية ، ومن جبل إلى جبل ، إلى أن وصل الى زبيد بهذه الحال، وسلمه الله بنفسه \_ وله الحمد — من تلك الأحوال (٢) ) .

لقد جرى على كتبه نكبتان ، إحداهما احتراقها في سنة ٩٥٩ ه . الثانية نهب ما كان مع أخيه محب الدين منها في سنة ٩٧٥ ه .

وقد ذكر في الرحلة ، وهو يتحدث عن قصيدة له مطلعها : الدن ً لي والكأس والقرقف ُ

ان" لي والكاس والقرقف والصحف والصحف أ

قال : ( ذهبت القصيدة مع مسوداتي ورسائلي وكتبي في الحريق الواقع سنة ٩٥٩ ه ) .

وأشار إلى ان الله قد عوضه عن كتبه خيراً ، لما تقدم بيانه . ولهذا نجد بعض مخطوطات التي كان يملكها مفرقاً بالمكتبات مما يحمل اسمه أو عليه تعليق

<sup>(</sup>١) : رحلة القطبي المخطوطة صفحة ١٨.

<sup>(</sup>٢) : البرق الياني للقطبي مخطوط .

له ، هذا بالإضافة إلى مؤلفاته التي بقيت بعد الحريق ، بما قد تكون نسخت قبل وقوعه ، أو انه ألنُّهما بعده ، مما سنتكلم عليه فيا بعد .

وقد عاش النهروالي عيشة رفاهية ، وغني .

فقد نال هو وأبوه من عطف ملوك كجرات الإسلاميين كثيراً ، وتولى المدرسة والرباط اللذين أنشأهما أحد اؤلئك الملوك في مكة .

نم نال عند الأتراك جاهاً عظيا فكانوا على ما يروى الشوكاني ويعطونه العطاء الواسع (١).

وكان ذا صلة قوية بأمراء مكة يتولى كتابة الانشاء لهم .

وقد أرسلوه في سفارة إلى القسطنطينية ، فقابل السلطان هناك واجتمع برؤساء الدولة ، كما تقدم تفصيل ذلك في الحديث عن هذه الرحلة .

وكان ذا خدم و حشم، له مماليك، وهو قد حظي بطرف من الغنى، وكان موسمًا على نفسه وعلى إخوانه . يروي الشوكاني انه (كان كثيراً للتنزهات في البساتين ، وكثيراً ما يخرج الى الطائف ، ويستصحب معه جماعة من العلماء والأدباء ، ويقوم بكفاية الجميع ) .

أما سلاطين الأتراك وولاتهم وأمراؤهم فقد غمروه بالعطاء وقرروا له راتباً سنوياً ، يماثل راتب شيخ الحرم المكي ، الذي كانت رتبته لديهم تلي رتبة شريف مكة . وكما أنشئت المدارس السليمانية بمكة ، وكما الإشراف على مدرسة الأحناف للشيخ قطب الدبن .

وهذه المدارس تدرِر مالا كثيراً على القائمين عليها ، وخاصة وقت إنشائها .

<sup>(</sup>١): البدر الطالع ( ١/٧ه ) .

وكان كليا قدم مكة وال من ولاتهم ، او قائد من قوادهم يتولى الشيخ القطبي تطويفه ، ومرافقته فيحظى منه بالتقدير الكبير .

ولهذا فلا عجب إذا رأينا القطبي يعتبر الدولة التركية (هي التي أنعش الله عجاز من الفاقة والفقر ) على ما يقول .

نجده يكرر هذا في كثير من كتبه ، وينقل ذلك عنه مورخو الحجاز . يصف القطى السلطان سليان القانوني " فيقول :

( وقد أهلني لأن قبلت يده ، وألبسني تشريف التشريف ، وشملني بإحسانه الوافر الوريف ، مما أنا الى الآن أتقلب في جزيل إنعامه ، وأعيش الى الآن في فائض تفضلانه وإكرامه ، وأترحم على ذاته كلما ذكرت إحسانه (١) ) .

ويذكر انه 'خصّص له مرتبّب يومي عندما عهد إليه بالتدريس في مدرسة الأحناف السليانية بلغ ستين عثانياً في اليوم ، وهذا مبلغ يعتبر في ذلك العهد ضخّما .

وعندما تحدث عن السلطان مراد قال: (واستمر يشملني بانعامه ،فوق ما بيدي من المدرسة الشريفه السلطانية السليانية ، مدرسة جده المرحوم . . . وأنعم على أولادي بالندريس ، وأولاهم بكل إكرام وإحسان لطيف (٢) ).

ويصف ما تجريه الدولة التركية على أهل الحرمين الشريفين بأنه: (مادة حياتهم وبه معاشهم) (٣) لهذا فلا عجب إذا رأينا السيد محمد الحسيني يقول في والجواهر الثمينة ، ما هذا نصه: (قال مفتي الحرمين ، قطب الدين الحنفي: أن أهل الحرمين الشريفين ما شبعوا من دولة من الدول ، مثل ما شبعوا في دولة آل عثان ) (٤) .

<sup>(</sup>١) : الأعلام ص : ١٩٧ هامش خلاصة الكلام .

<sup>(</sup>٢): الأعلام ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) : المصدر السابق ص : ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) : الجواهر الثمينة ورقة ٩٠ نخطوطة بايريد رقم ٢٦٠٠ ٠

أوردنا هذه الاشارات لكي ندرك مبلغ أفر ما قام به الأتراك من تقدير للقطبي في نفسه ، بما نشاهده في جميع مؤلفاته واضحاً جلياً ..

ان القطبي ، وهو ربيب تلك الدولة ، وصنيعة من صنائعها ، ظهرت بُجل مؤلفاته طافيحة بالمبالغات في الثناء على سلاطين الاتراك وعلى رجال دولتهم ، بل أصبح القطبي المؤرخ العربي الوحيد لتلك الدولة في عهده ، وهذا مما ينبغي أن نلاحظه عندما نقرأ كتاباته ، وخاصة كتابه « البرق الياني » الذي نجده تحامل فيه تحاملاً شديداً على العرب ، وخاصة اليمنيين ونسب إليهم أشياء بدافع الهوى ، وما كانت صحيحة .

ويؤخذ على القطبي أشياء - غير تعصبه للدولة التي عاش في كنفها - يؤخذ عليه أنه كثيراً ما يهضم أعداءها حقهم ، ويصفهم بصفات هم أبعد ما يكونون عنها ، فهو عندما يصف العرب الذين لم يخضعوا لتلك الدولة يقول : ( عربان جهلاء ، ليسوا عقلاء بل غفلاء ، ينخدعون بالكلام الباطل ويصدقون بالموهات والأباطل ، ركبوا من عقولهم متن عمياء ، وخبطوا خبط عشواء) (١) ومثل هذا يرد كثيراً في كلامه .

ومع أن الشيخ القطبي حنفي المذهب ، إلا أنه كثيراً ما يخالف مذهبه .

والخالفة إذا كانت جارية على أساس من الدليل فهي محمودة ، غير انه عوالله يغفر له – قد يفتي بعض الرؤساء بفتاوى يؤخذ عليه فيها ، من ذلك ما ذكره من أن أحد أمراء الأتراك المدعو رضوان باشا وصل مكة في وقت الحج من سنة ٩٨٦ فخرج إلى عرفات حاجاً ، لابساً ثياب الأحرام ، فاتصل ابنه بالشيخ وطلب منه ان يفتي والده بلبس الثياب ، وأن يفدي ، قسال القطبي نفسه : ( سألني أحمد بك أن أمنع والده من التجرد ، خوفاً عليه من التوعك ، فنعته ، وحذرته من التجرد ، خصوصاً وهو على جناح سفر ، لاسيا

<sup>(</sup>١) البرق اليافي (٢٤) .

وفي الشرع الشريف مندوحة عن ذلك بالفداء ، فلم يوافق على اللبس، واستمر متجرداً ، قصداً للتقشف ، فما وصل إلى عرفة إلا محوماً ، فلمته على ذلك ، والبسته المخيط ووقف بعرفة )(١).

والشيخ رحمه الله ليس من العلماء المتعصبين لمذاهبهم، بل هو رحب الصدر يتقبل الدليل .

سئل عن الصلاة على الميت في المسجد الحرام بمكة وبمسجد النبي عليلية في المدينة ، هل يجوز أم لا ؟ لأن الصحيح من مذهب الحنفية – كا يقول – كراهية الصلاة على الميت فيها فأجاب قائلا : ( فترجح عندي أن أفتي بالجواز من غير كراهية ) إلى أن قال : ( فاعلم ذلك واحفظه ، فانه نفيس ، ولا تجمد مع الجامدين ، على ان الكراهة كراهة تنزيه ، نص عليه شرف الأمة العقيلي ، كا نقله عنه الامام الزاهدي رحمها الله تعالى ) الاعلام ص : ١٤١٠.

وله أشياء أخرى من هذا القبيل لا يتسع المقام لذكرها .

والشيخ القطبي لا يتورع عن اسباغ الثناء على نفسه ، وخاصة عندمــــا يتحدث عن شيء من نظمه أو نثره .

فيقول بعد ايراده قصيدة مدحبها قاضي دمشق محمد بن أبي السعود العهادي، في أثناء مروره بتلك المدينة في رحلته الى القسطنطينية سنة ٩٦٥ هـ وعمره اذ ذاك ٤٨ سنة ، ومطلم القصيدة :

مـــا أومض البرق – لمـُّاعاً – على إضم إلا تذكـُّرت احبابي بذي سَـــلم

<sup>(</sup>١) لا المصدر تفسه (١٩٩).

تقع في ٣٣ بيتاً – يقول: (وهده قصيدة – كا ترى – في أعلى درجات الانسجام واللطف والسلاسة ، ولكنها ما وقعت موقعاً معجباً منه ، لقصور ذوقه في فن الأدب ، وعدم ممارسته كلمات بلغاء العرب ، فلم يترتب على هذه القصيدة نتيجة غير بقائها في صفحات الدفاتر ، على ممر الاعصار ) (١).

ويصف قصيدة رائية استهل بها كتابه (البرق الياني) قائلاً: (وقد افتتحته بقصيدة طنانة ، سارت بذكرها الركبان، تتسابق الفاظها الى الآذان والاذهان ، يعد كل بيت منها بديوان ، وتسحب كل كلمة منها أذيال البلاغة على سحبان )(٢).

#### مۇلفىساتە:

للقطبي مؤلفات في الدين والأدب والتاريخ وصل الينا بعضها ، وبعضها فقد في حياته بعد الحريق الذي شب في داره ، وسبقت الاشارة اليه .

وسنورد أسماء ما نعرف منها :

١ – الاعلام باعلام بيت الله الحرام .

في تاريخ مكة المعظمة ألّف كما يظهر من خاتمته في عهد السلطان مراد ابن سلم « ٩٨٢ – ١٠٠٣ ه » .

ويظهر أن المؤلف بدأه قبل ذلك العهيد ، وأنه كان يضيف اليه من المعلومات ما يستجد له .

<sup>(</sup>١) رحلة القطبي ( ص ٢٠٠ ) نسختي الخطية .

<sup>(</sup>٢) ﴿ البرق الياني ﴾ .

والكتاب وإن ألتف في تاريخ مكة ، إلا أن القسم الأخير منه ، يشتمل على تاريخ مفصل لسلاطين آل عثمان من قيام دولتهم إلى عهد السلطان مراد .

والمؤلف ، كما تقدم ، صنيعة من صنائع آل عثمان، فأراد أن يشمل كتابه هذا على ما يتقرب به اليهم من ثناء ووصف لبعض أحوالهم، وتراجم لمشاهير وزرائهم ، وذكر فتوحاتهم الاسلامية في مختلف أنحاء العالم .

والقسم المتعلق بتاريخ مكة يشتمل على خلاصة بتاريخ المشاعر المقدسة وسماه مصطفى الجنابي في تاريخه ( الاعلام باعلام بلد الله الحرام ) . والشيخ القطبي كثيراً ما يغير أسماء مؤلفاته كما سيأتي بيان ذلك فيما بعد .

٢ - : ﴿ البُّرْقُ البَّانِي ﴾ وهو هذا ، وسيأتي تفصيل الحديث عنه .

# ٣ ــ تاريخ مرتب على السنين :

ومن مؤلفات القطبي تاريخ مرتب على السنين، ذكره الشيخ عبد الله ميرداد في كتابه « نور الزهر » وذكر انه من مصادره فقال – وهو يسرد تلك المصادر : ( تاريخ العلامة قطب الدين المكي الحنفي المرتب على السين ) (١) .

والشيخ عبدالله ميرداد من أهل هـــذا القرن قتل سنة ١٣٤٣ ه في الطائف.

وقد أشار الشيخ عبد الوهاب الدهاوي في مقال نشره عن الكتب المولفة عن الحرمين والطائف وجدة إلى هذا الكتاب وقال انه غير الأعلام المطبوع وانه كان موجوداً بمكة عند الشيخ عبدالله ميرداد أبو الخير.

<sup>(</sup>١) ﴿ فظم الدرر باختصار نور الزهر ﴾ . ص ٢ نسخة الشيخ محمد نصيف .

#### ٤ – تذكرة النهروالي :

ذكر هــذا الكتاب من مؤلفاته السيد محمد بن عبدالله الحسيني المعروف بكبريت قائلًا : ( وله تذكرة جامعة )(١) .

والتذكرة كما هو معروف عند المتقدمين كتاب يدون فيه العالم أو الأديب ما يحتاج إلى تسجيله للاستفادة والرجوع اليه .

وتذكرة القطبي هذه موجودة بخط يده ، والظاهر انها بما جمعه بعد احتراق كتبه ، إذ أولها : ( بسم الله الرحمن الرحم ، اللهم لا سهل إلا ما جملته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، بما وقع من افتقاد الله تعالى إني توجهت ليلة الثلاثاء تاسع عشر ربيع الأول سنة ١٩٥٩ إلى بركة ماجد ، مع بعض الأصحاب للتنزه ، فوقع الحريق في داري بمكة ، ولا أدري كيف وقع ال. غير انه ابتدأ من القاعة التي بها أسبابي وكتبي، وكانت زهاء الفوخسائة عبد من نفائس الكتب ، التي ملكتها وورثت بعضها عسن أبي رحمه الله ، فذهبت كلها ) إلى آخر ما قال وقد تقدم ذكره .

وهذه التذكرة تحري بيان رحلاته المتمددة إلى المدينة ، ورحلته إلى السطنبول والتي دعاها « الفوائد السنية في الرحلة المدنية ، وسيأتي الحديث عنها .

وتتضمن هذه التذكرة عدا تسجيل أخبار رحلته إلى اصطنبول ورحلاته إلى المدينة فوائد تاريخية عن حوادث وقعت في عهده ، وقصائد شعرية عربية وفارسية له ، وقصائد اخرى لغيره وها هو بيان جل محتوياتها ،

١ - رحلته الأولى للمدينة للتسلية بالزيارة بعد حريق بيته - الورقة ١.
 ٢ - أدراك العربان في عهده - الورقة ٢١.

<sup>(</sup>١) رحلة الشتاء والصيف ص ١٥٢.

- ٣ قصة الخلاف في عمارة سقف الكمبة سنة ٩٥٨ هـ الورقة ٢٥.
- ٤ حادثة بيمني بين أمير الحج المصرى وشريف مكة \_ الورقة ٣٢ .
  - ٥ أخبار تاريخية عن الكعبة وغيرها الورقة ٣٣ .
    - ٣ الرحلة الثانية للمدينة ١٦٤ هـ الورقة ٤٤ .
- ٧ الرحلة الثالثة للمدينة ٩٦٥ هـ الورقة ٥٦ . ( ولم يدون عن هذه الرحلة شيئاً ) .
- الرحلة الرابعة للمدينة مع ابراهيم المعار ناظر عين عرفـــات سنة
   الورقة ٥٧٥ .
- ٩ الرحلة الخامسة للمدينة مع السيد حسين المكي المالكي شيخ الحرم
   المكي سنة ٩٥٧ الورقة ٦٢ .
  - ١٠ أخبار عن سنان باشا فاتح اليمن الورقة ٦٧ .
- ١٠ الرحملة السابعة للمدينة مع شيخ الاسلام حسين المكي المالكي . وهو المتقدم ذكره سنة ٩٨٠ الورقة ٧١ .
  - ١٢ أشمار من أدب الدنيا والدين الورقة ٧٧ إلى ٨١ .
  - ١٣ مختارات من شعر الطغرائي الورقة من ٨٦ الي ٨٦.
  - ١٤ ما انتخبه من ديوان أبي فراس الورقة من ٨٧ الى ٩٠ .
  - ١٥ أشعار منوعة لابن الوردي وغيره الورقة ٩٣ الى ١٠٧ .
- 17 فوائد عن صناعة الحـــبر وعن التصحيف وعن كنايات عوام المصريين وفيها ما يستحيا من ذكره - الورقة ١٠٧ الى ١١١ .
- ١٧ نقول من تذكرة أبي حيّان واسمها (بصائر القدماء وسرائر الحكماء ونوادر الملحاء وخواطر العلماء والأدباء » الورقة ١١١ إلى ١٦٠ .
  - ١٨ أشعار منوعة للقطبي نفسه وغيره الورقة ١١٤ الى ١١٩ .
    - ١٩ نقول من طبقات السبكي الورقة ١٢٠ الى ١٣٩ .
    - ٢٠ حكم منوعة وأمثال قرآنية الورقة من ١٣٥ الى ١٣٧.

لسراه الرهم الهرلامين اعمنه مهسلا « مندا · مسعولها دمی الیالمدب امراج کیل: (ن نسبی معر العسسا الماسع مثمراس الاتوسندشيع وهسين وتسواج واصبحنا وه ۵ مر دافشا بربوران میں دسالا شا وسب الاتا - ناو سعى عاهم إلغد دوغوات فرهريت الولدى لن اكالرب تا موا و الطري جا معن الراق الحل الزيله وسنى كيش ولفذ سعين الدفست والرز و إفاؤيرا لطماع وي فلك م بعدا كزيات وعداعت دالفوام المقالم . كان ار صف المهارك اول وقت الطريد العندا عا سندوسم الافو وكانت العافل الدركو كاستتم عل وكار بكارتز وبدا لمسنوا وخبع اكراب وقعا برح ووضعتهم والمرشرة حجبع الفوق فراكوا بروجأ والم بعدال ويخ منه وحزامفا رعة بالسوال وفي و واهدامن انخامبروکا فرا من و مدوکر اندها کرجم ارخاسست شاک پیداد در ایری وصیل ابها مع صعبة المؤر وكان السوى علمنا وافت ١٤ ال ان الكلينا و دهك فيال من البيال الفلسة الثالث عشعان دصمكا أينها صبحا وادركن صلحا النحواكم ونرق فراكم فيداهلا الروار بطة معن ليعض ولاعي مراع أها ألما واقربا وعشعان الالأردد حدثانه البطي الغج والبن واكلريز وأعلسنا بعدصلق الطهو المطلب الزايعة ايوطأة وصلبا المده ما من العمرة الفرط وكانت م علا ويم حند وشنارة لا مث السن ودهنشا المصن اكاست فعيم مصنيااليه صبحا وصليا - الصم ودهدنا و البيرط مروص إلا وفر والركم: في فليل أووا به الغام واللبن وهيورللنكا وكاهت الم فعل عاده والله مطاعن استعمالهما بنا دية رب لاي الحياه رواس العافل مواكد أول تذكرة القطبي بخط يده

عبى الدر من وفات اللم دون المروم مولالا النه فعيار بعط الغروالي الالهم وحمال الوأ و اومان مولي كالمروم والتفاعلوك مد الكرادي مرد كركم مواصا وادعمل على يع مدا كالمعد مراوسي اع ما عروم كالمرقاص وبالمدالي والاحد لبع و شفام فار فالم المولا لمركو علوارج لمنعد وه كاير. زلالي الادم العارك الم لرفك نخد بدكروكمائي والفح كعنان والأعلام اطلم عبت ارتوام مع وحد و اكن بر ما نيد ديسها و الاال والاهاع المنتئ وتعدوالاميام ارت مل ملاها م واوق رئف م كرفام ومن علاج البذي وعلمه الله الكريب المرسد المجام وحود واحرافادا الاهم و عدر سعو رهووي وعد ا فا وا نرورا بطائروس فالأمد فه لوفسية ولأفرائه فالميس فالرفاف وفرف علا ألا فامغل وتغليب مكاجب الاه اللاه لا سنفاد و وفعت لورانهم و من المط رضوم على أروم وأ من جومة ما المسلام طرة تذكرة القطى

مرى دا سان د م م على العبير و . م ه سا نسوه واراله العدر المحاليث وهدا هطترا العصبرون فيهام رعدم ويده نر فاسترة كان الحرالانم لأ الوايدارين الرحل واحدم طالم والمامة أنظيم استعا المدالم والووجع العان فرسيلمات وردان عد فكره عرف عادشهر مرادع و عدم اللعبر ما مصر ومن فيلم علت ومدارك عذا لعين مقرى وطوعانه فورالعبروالكعب لمعلم حرورا اوط جدر وسمعت المن رم مذمع المالعلمت و نعد الرساملادة سم ع المسام ولم تعلى إلى يو يو رالده ويو بب عن الى لا فقد مر من الا قدر י שבינים ישבונים לים الديم الديم الاسم وارس لم تنه الدار المحارسية المراه البهوان رتبعت الوال وده م وان السدالرب صاحب كم نع الدفار د وفك فعراب الدمين وفع للامر لاك معوا فاذكن وواصوا والتواعما والنرج ماع المارساك والعرامي في الماند مكدا على مل صعب الاسارد مرع اً الأكليب الموصد الله العلماء . الموالماء الما الماء الم الرابين بحفرة السيفاج دفين مولا النجالة العم المع البيخ في الله والملين فاللا إلا إ والمع والمدي والرب وه ، البي هرمه ، البي المس العدم المريس الدم والسلاء والرحالة البح الدكويف عنه وير والكاخر ف علام ا أأبت الرسام افرارة أداذ معن الرسام التكودات ما وبدوكم راده مدولاها و منع العال دي سه من ديم الا هو لنع والسين وحواج ودفع الاتناق والع اللا و برواد الله المادم المادم ما المان يوم المانيد من الافائل الوالي ن من العلما اليميز العطان ومنا لم تقيدولوا ی فردم منسدها دسته صومد بر کرد در او انگر دی مصر یا در صفی جن اسکندر فردم و د کاریم الصفحة الاولى من رحلة القطبي بخط يده صفحة من تدكرة القطى مخطه

وفيها خط ان حجر المكي

- ٢١ من الأمثال المولدة منتخبة من كناب «التمثيل والمحاضرة» للثعالبي
   ثم مختارات من كتاب « الجنا المحبوب، المنتخب من ثمار القلوب »
   الورقة ٦٦ الى ٦٩ .
- ٢٢ ــ نقول من « الجامع الصغير وزوائده » للسيوطي ــ الورقة ١٧٢ الى ١٨٨ .
  - ٢٣ ــ نظم للقطبي نفسه في تقريظ كتاب ــ الورقة ١٩١ .
    - ٢٤ ــ منتخب من ديوان ابن الوردي ــ الورقة ٢٠٧ .
    - ٧٥ ــ اشمار فارسية في الاقلام والمداد ــ الورقة ١٩١ .

ويظهر أن القطبي استعمل بتدوين هذه المعلومات دفتراً كبيراً كان يسجل فيه تلك المعلومات بدون ترتيب .

وقد يكون سجل بعضها قبل احتراق مكتبته كا يفهم من تسجيله لحوادث وقمت قبل ذلك أشار إلى بعضها .

ثم استعمل هذا الدفتر لتدوين رحلته إلى اسطنبول ، وقد فقد منه أثناء الرحلة فتأثر بذلك ، إلا أن الأمـــير بايزيد – ويسميه السلطان – وهو ابن السلطان سليان القانوني ، بعث من يبحث عنه حتى وجده وأعاده اليه كا سبقت الاشارة إلى ذلك .

#### ه – التمثيل والمحاضرة بالابيات المفردة النادرة :

هذا كتاب في الأدب ، ألفه القطب النهروالي، وأهداه إلى سلطان المغرب الأقصى في عهده ، الغالب بامر الله الشريف عبد الله أوله : ( أحسن حمد لله وأتمه في بيوت أذِنَ الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ) .

وجمع فيه من الأبيات المفردة بما يتمثل به في المحاضر ، ويستشهد به في المحافل كل مجالس ومحاضر ، وانتقاه من دواوين العرب ومن حقي حقوم

من ظرفًا الأدب ، ورتبه على حروف المعجم معتبراً في الترتيب أوائل الأبيات ريسمى هذا الكتاب « تمثال الأمثال النادرة » يوجد منه نسخة ، نخطوطة سنة ١٠٦٣ هـ وبهامشها تقييدات يسيرة في دار الكتب المصرية .

# ٦ – الجامع لكتب السنة الستة في الحديث :

ذكر هذا الكتاب من مؤلفات القطب المكي ذكر هذا الشريف أبو محمد مصطفي بن سنان بن أحمد الحسيني الهاشمي ، الشهير بجنابي في كتابه المعروف بتاريخ الحنابي . كما ذكره صاحب « هداية العارفين » .

ولعل هذا من كتبه التي احترقت إذ لم أجد له ذكراً في فهارس المكتبات التي لدي .

# ۲ -- زیادات علی « دستور الاعلام » :

الأصل لابن عزم ، وزاد عليه القطبي زيادات يسيرة ، منه نسخة في مكتبة الحرم المكي واحرى في اصطنبول .

#### ٨ - طبقات الحنفية :

الف القطب في تاريخ علماء مذهبه كتاب طبقات الحنفية ، ولكنه احترق مع كتبه التي احترقت على ما ذكر الغزى في د الكواكب السائرة ، (١) ، وذكر الجنابي أن هذا الكناب يقع في أربعة مجلدات .

ولا يستبعد انه نسخ قبل احتراقه فبقي من نسخه ما اطلع عليه الجنابي.

# ٩ - الفتوحات العثانية الأقطار اليانية :

الف القطب عن الغزوات التي قامت بها الدولة العثانية لفتح اليمن هذا الكتاب ، وسماه بهذا الاسم وأهداه إلى السلطان سليم خان ثم بعد ذلك غير المبرق اليماني ) كما سبقت الاشارة إلى ذلك .

وأسلوب كتاب الفتوحات أقرب إلى الاسترسال في الكلام على السجية

<sup>(</sup>١) جزء ٣/٤٤ .

فيقل فيه السجع المتكلف الذي يكثر في كتاب «البرق الياني» ويوجد في كتاب البرق زيادات ذات فائدة، ومن هذا الكتاب نسخة جيدة مخطوطة سنة ٩٨٦ه أي في حياة المؤلف توجد في المكتبة العامة في مدينة فينتا .

# ١٠ - الفواند السنية في الرحلة المدنية والرومية :

هذا الكتاب يعتبر من أهم مؤلفات القطب المكي ذلك لأنه يحوي معلومات متنوعة، ويطرق جوانب مختلفة من نواحي المعرفة، فهو يصف مدناً وأماكن ويتحدث عن مشاهداته فيها، ويذكر علماء وأدباء مشيراً إلى بعض آثارهم من اجتمع بهم.

ألفه أثناء رحلته إلى البلاد الرومية كما يسميها ويقصد بلاد السلطنة العثانية في ذلك العهد، اصطنبول ونواحيها ، وقد رحل اليها في سنة ٩٦٥ ه، وسجل في أوائل هذا الكتاب زياراته المختلفة للمدينة المنورة من سنة ٩٥٩ قما بعدها إلى وقت رحلته إلى البلاد التركية .

ويقع هذا الكتاب في ١٢٥ صفحة مستطيلة ، بحيث يقع في الصفحة ٣٥ سطراً بالخط الفارسي الدقيق ، خط المؤلف نفسه .

ويقع وصف الزيارات للمدينة منه في ٢١ صفحة .

ولقد دو"ن رحلاته تلك في الدفتر الكبير الذي كان يدون فيه (تذكرته) والذي فقد منه اثناء الرحلة قبل أن يصل إلى اصطنبول، ثم وجد وأرسل اليه من قبل احد ابناء السلطان سليان ، وقد سبقت الاشارة إلى ذلك .

وأول الكتاب بعد البسملة: ( اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا ، ابتدأ السفر المبارك الى المدينة الشريفة ليلة الاثنين بعد العشاء تاسع شهر ربيع الآخر سنة ٩٥٩ ه واصبحنا في وادي مر، واقمنا به يوم الأثنين وليلة الثلاثاء، وسبب الاقامة تأخر بعض القافلة الى الغد، ووقع لنا في طريق الوادي ان الجالين لما

ناموا في الطريق جاء بعض السران الى حمل الزاملة وشق الخيش وأخذ بعض الدقيق والرز وافاويه الطعام ونحو ذلك من بعض الجزئيات وهذا علامة القبول ان شاء الله وكان الرحيل المبارك أول وقت الظهر يوم الثلاثاء عاشر ربيع الآخر وكانت القافلة المباركة نحو ح جملا وكان الجمال من زبيد المستزاد وتبئ الحرامية وقص أثرهم ووقع عليهم واسترد جميع ما أخذوه من الحوائج وجاء بها بعد أن وقع بينه وبينهم مقارعة بالسيوف وجرح واحداً من الحرامية وكانوا من زبيد وكفى الله تعالى شرهم ) .

ثم استرسل يصف زياراته للمدينة ، ذاكراً المنازل وبعض ما يجوي فيها وآخر ما سجل زيارته في سنة ٩٨٠ ه .

أما أول رحلته الى البلاد التركية فهذا نصه بعد البسملة :

( هذه نبذة من أحوال سفري إلى الباب العالي السلطاني ، رسولا من قبل سيدنا ومولانا المقام الشريف العالي ، السيد الشريف الحسيب النسيب حامي الحرمين الشريفين، سلطان البلدين المنيفين، مولانا السيد حسن ابن أبي نمي خلد الله تعالى ملكها ، الى السلطان الأعظم الافخم ، مولى ملوك العرب والعجم، سلطان سلاطين الزمان، افتخار ملوك آل عثمان السلطان سليان خان نصره الله تعالى وأيد سلطنة القاهرة .

كان البروز المبارك من مكة المشرفة ، ليلة الخيس بعد مضي ثلث الليل خامس محرم الحرام افتتاح سنة ٩٦٥ ه وكان امير الحاج الشامي الذي كنا معه الأمير يونس سنجق حمص .

وقد وصلت الى الوادي ، وكان معي لخاصة أحمالي وخدامي سبعة جمال وبغلتان ، والكراء لكل جمل الى الشام ١٩ ديناراً ذهباً جديداً وكان معي أخي مولانا محب الدين حبيب الله – وجوهر وسرور وياقوت وكيوان ، واسماعيل الكردي وجوهر الشريفي ، وفرحان الشريفي ، وأحمد الشويمي .

ولما اقبلت على الخيم بابي عروة صبحاً رأيت الحجاج قد رحاوا فادركت القافلة وقت الضحى عند المضيق في فم الشعب ، فقيل لي: ان جمالنا لم ترحل . فرجعت الى الوادي وتعبت كثيراً خوفاً من السراق، ومعي أخي وقد انقطع الخدام عنا، فرجعت الى الوادي وحملنا وسرنا طول النهار وادركنا القافلة، وهو نازل بعيد المفرب فبمجرد وصولنا رحاوا فرحلنا معهم الى أن نزلنا على مركة تخلص )

ثم استرسل في وصف رحلته ماراً ببلاد الشام واصفا ما يشاهده باساوب غير متكلف ، مسجلاً كلما يتعلق برحلته حتى وصل الى استنبول ، وذكر مقابلته للسلطان ولوزرائه وأعيان دولته وما قدم لهم من الهدايا ومن اجتمع به من العلماء في تلك البلاد ، وكان في كل ذلك دقيقاً ، وكان الفرض من رحلته هذه السعي لاخراج بيري والي(١) المدينة من قبل السلطنة العثانية لخلاف حصل بينه وبين شريف مكة ، ولكنه أخفق في مهمته كما أوضح ذلك بقوله : ( وفي يوم السبت ١٨ شهر رجب توجهت إلى ديوان السلطان واستنجزت الجواب في أمر بيري واخراجه وعسكره من المدينة الشريفة فأمرت بالجلوس إلى أن يدخل الوزراء ويعرض الأمر على حضرة الخنكار ( يقصد السلطان ) فجلست إلى أن فرغ الديوان ودخيل عضاة العسكر والوزراء وبرزوا وركبوا إلى بيوتهم ، فركبت مع الوزير الأعظم إلى بيته ، وذكر لي أن

<sup>(</sup>۱) قد عرل داربيري عن المدينة بعد هذه السنة ، فقد ذكر القطبي في ( البرق اليماني ) - ص ۱۷۹ نسخة سنان باشا - أن محمود باشا قدم من اليمن فوصل الى جدة في ۱۹ شعبان سنة ۲۷۹ - وكان الأمير قاسم هو (سنجق) جدة ، وقاسم هذا كان من الماليك السلطانية ، خرج مسم الوزير علي باشا وكان سراجاً له ، واول ما ولي أغاة المدينة الشريفة ، بعد عزل دكو بيري ، ثم الى سنجق جدة ، ثم الى إمرة جدة - هذا كلام القطبي ، ويفهم منه ان عزل دلو بيرى كان قبل سنة ۲۷۹ .

ومَن ما ثر بيري هذا ما ذكره السيد كبريت المدني في « الجواهر الثمينة » حيث قال : ( ومن عاسن المدينة : البركة المباحة ، وهي بركة الأمير بيري ، وهي في قبلي جادّة العقيق ، وعندها حديقة ، وكان عليها بناء حسن ، لعبت به الأرباح ) ا ه .



الورقة الأولى من رحلة القطبي إلى البلاد اللركية بخطه

الخنكار تأبى من إخراج البيري والعسكر ، وأمر بالتفتيش عليه ، فاذا ظهرت منه جنحة رفع عن المدينة.فضاقت الدنيا علي بهذا الجواب وقلت له: كيف التفتيش على ظالم غاشم يفعل بيده ما يريد ولا يرده عقل ولا دين ؟! فقال: أن قاضي الشرع عبد الرحمن أفندي يفتش عليه. فقلت: هو ظهيره ومعينه وهو الذي جلبه إلى المدينة الشريفة فقال: هكذا أمر الخنكار وقد عجزت عن رده عما أمر به فلما يئست منه عزمت الى على باشا فأجابني بذلك مُتوجهت الى بقية الوزراء فلم يفد الكلام معهم فبت بليل أليل الى أن أصبحت وكان السيد الشريف نصره الله تعالى كتب معىعرضاً وختمه وقال: إذا امتنعوا عن إخراج بيري مع عسكره ، أعطهم هذا العرض ودع القيامة تقوم ومضمون العرض: أن الآراء الشريفة أن استقرت على إبقاء بيرى وعسكره في المدينة فنحن نرفع يدة عن المدينة وتكرن المدينة حينتُذ في مرك بيري وعسكره ولانطالب نحن بشيء من الذي يُتوقع من اختلال أمورها ، والأمر راجع الى الآراء الشريفة . فصممت على إعطاء هذا العرض وكنت استصدق جماعة منهم مصطفى بن جلال ومنهم رئيس الحكماء البدر القيسوني فأشارا علي بمدم إعطاء هذا العرض والصبر والمطاولة . وكان مولانا السيد الشريفاً كد علي في اعطاء ذلك العرض في آخر الأمر، وصار البدر القيسوني ومصطفى يمنعاني من ذلك ويقولان : يتفاقم الأمر باعطاء هذا العرض والسلطان رجل عنده نوع من العناد وعدم الرجوع وربما يقال: إن الاشراف يعجزوننا بهذا الكلام. ويتولد من ذلك ما لا خَير فيه ، وبت أفكر فيما أفعله ولم يمكني مخالفة أمر السيد الشريف.

فلما أصبحت مضيت إلى ديوان السلطان وقلت للوزير الأعظم: هذا عرض أمرني السيد الشريف أن اسلمه اليكم في الديوان آخر الأمر وقد اضطررت إلى دفعه اليكم. فأخذه الوزير الأعظم وفتحه في الديوان وقرأة وعلم مضمونه ثم التفت إلى وقال: نعرض هذا على حضرة الخنكار؟ قلت: نعم مقال: لا يناسب عرض هذا لأن حضرة الخنكار سيف طويل ولا يعجز قال: لا يناسب عرض هذا لأن حضرة الخنكار سيف طويل ولا يعجز

الصفحة الأخيرة من الرحلة بخطه

عن حفظ المدينة مع بعدها عن مقر سعادته وفي هذا استشعار بعجزه عن ذلك فإذا فهم هذا المعنى ربما صمم على رفع يد الأشراف ويصعب علينا مــــا يترتب على ذلك وتكون أنت السبب في ذلك ، فلت : أنا مأمور بدفع هذا العرض فيآخر الأمر وليس بيدي مخالفة أمر من أرسلني به ، وطال الكلام بيني وبينه إلى أن كان أخر كلامي له: إن السيد الشريف هو نائب السلطنة الشريفة في المدينة الشريفة وهو يقول: البلاد لحضرة الخنكار ، فأما ان يبقيني فيها كا كنت ويرفع عني بيري وعسكره ، واما أن يرفع يدي ويبقي بيري في البلاد ، فان حساكمين لا

يتفقان في بلدة واحدة ، وان سيفين لا يسعها جفير واحد ، والأمر راجع إلى السلطنة الشريفة، وهذا آخر كلامي لا أقول لكم خلافه، فقام من الديوان ودخل مع قضاة العسكر إلى السلطان وعرض عليه ذلك الأمر جميعه وبرز إلى بيته كعادته ، وركبت معه إلى بيته فطلبني وقال : اني عرضت جميع ما ذكرت ، وأمرت الحضرة السلطانية بابقاء بيري وابقاء السيد الشريف كاكان ولم يوافق على رفع أحدهما وأمر بالتفتيش على بيري وهذا آخر الأمر الشريف السلطاني ، ولا يمكن تغييره ولا تبديله، فرجعت الى منزلي منكسر لخاطر، ثم ركبت إلى على باشا وبقية الوزراء وراجعتهم في ذلك، فكل واحد

ذكر أنه لا يمكن الكلام في ذلك وقد انبت الأمر على هذا الوجه ولا يفيد المراجعة فيه ، فبقيت مغموماً مهموماً ) .

ثم وصف ما قاساه من جراء عدم نجاح سفارته هذه وعاد منها عن طريق مصر في شهر شعبان من السنة المذكورة بطربق البحر ماراً ببعض جزائره كجزيرة رودس وغيرها . وكان يسجل وصف كل مكان يمر به ، ولم يفته أن يشير إلى ضائقة مالية نزلت به سببت له بيع مجموعة من كتبه .

ومن مصر عاد مع الحجاج بطريق الساحل ، الذي يمر على شاطىء البحر الأحمر إلى ينبع فبدر فرابغ فالحجفة إلى مكة حيث وصلها في ثالث ذي الحجة سنة ٩٦٥ ه.

#### ١١ – كنز الأسماء ، في َفنُ المُعتبى :

هذا من كتب الأدب وموضوعه استعال الكلمات التي يعايى بها من قبيل الألغاز ، ومن همدا الكتاب نسخ في الاسكوريال وبرلين وفي العراق في مكتبة جامعة الحكمة في بغداد من كتب يعقوب سركيس.

#### ١٢ - معيار المريدين:

وللقطبي كتاب يسمى معيار المريدين منه نسخة في مكتبة الفاتح في استنبول المجموعة ٢٩٣٥ مخطوطة سنة ١١٧٨ه مقدمتها بعد البسملة والحمدلة: (أما بعد فهذا ذكر الفرق التي غلطت في الاباحة والحلول والاتحاد والتجسيم وبيان عوارهم والرد عليهم) وهذا الكتاب يقع في ٤٥ صفحة في الصفحة ١٥ سطر بخط النسخ الحسن

### ۱۳ - مناسك الحج:

وألَّف القطبي كتابًا في مناسك الحج ، ذكره في رحلتــه ، قائلًا عند

وصفه لاجتماعه بقاضي (آق شهر): وقد جمع كتابًا في المناسك أخذ أكثره من كتابي الذي جمته في مناسك الحج ، لما قدم للحج سنة ٩٥٤ ه.

وله مؤلفات أخرى بالعربية والفارسية ، فقد ذكر في كتاب والأعلام، (١) أنه نقل و شرح الفقه الأكبر ، الذي ألتَّفه الوزير لطفي باشا من التركية إلى العربية ثم الى الفارسية .

#### شمره:

يعتبر القطبي من شعراء العصر الذي عاش فيه ، وصفه الغزي (٢) بأن شعره في غاية الرقة ، وأورد قطماً مختارة منه ، كما أورد صاحب و النور السافر ، شيئاً من ذلك – وأجود شعره ، ما كان منه في الغزل ، وله أبيات مختارة في الحكم . أما مديحه فمن النوع التقليدي الممجوج المحشو بالمبالغات .

وبالاجمال ، فإن كثيراً من آثاره ضاع في حياته بسبب احتراق كتبه في مكة ، أو نهب قسم منها مع أخيه محب الدين حينا كان قاضياً في بلدة (جبلة) في اليمن سنة ٩٧٥ ، واضطرته الفاقة اثناء رحلته الى استنبول لبيع قسم من كتبه كان ضنينا بها .

# وفساته ،

توفي القطبي على مسا ذكر المؤرخ المكي عبد الملك العصامي وغيره من مؤرخي مكة في يوم السبت السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة وقت أذان الفجر الثاني ويضيف العصامي إلى هذا قوله: (١) (فأرتز بعض الفضلاء ذلك بقوله: قد مات قطب الدين وأجل علماء مكة. قال: قد حسبته فوجدته يزيد على سنة الوفاة واحداً ومثل ذا يغتفر عند المؤرخين على خلف والراجح منه عدم الاغتفار مطلقاً). وعلى هذا سار صاحب

<sup>(</sup>١) ص ٢٠٢ هامش الخلاصة ٠

<sup>(</sup>٢) الكواكب السائرة ج ٣ ص ٤٧ .

شذرات الذهب ، وفي الكواكب السائرة ، انه توفي سنة ٩٩١ هـ وذكر غيره ما يخالف هذين القولين ، إلا أن الصحيح هو ما ذكره المؤرخ العصامي المكي فهو أعلم به من غيره .

#### من مشاهير آل القطبي:

١ - تقدم أن والده كان من العلماء : وانه تولى بعض المناصب الدينية قبل انتقاله من الهند ، ثم لما انتقل إلى مكة تولى مناصب فيها كالنظر على بعض المدارس والربط ، ودرس في المسجد الحرام .

٢ - وأخوه الشيخ محب الدين حبيب الله كان عالماً ، وتولى قضاء ناحية من نواحي اليمن بعد ستيلاء الدولة المثانية على تلك البلاد ، تولى القضاء بوساطة أخيه القطب ، وقد توفي قبل أخيه ، فتوسط في تعيين ابنه عبد الكريم محله كما سيأتي بيانه .

٣ – يذكر العصامي أن القطب لم يخلف أولاءاً ذكوراً ، وإنما خلف بنات ، والقطب نفسه يذكر في رحلته أنه سافر إلى المدينة، ومعه الأولاد:

حسين ومحمد وعبد الكريم وجمال الدين (١) ، ولكنه لم يذكر هل هم من أولاده أم من أقربائه وكثيراً ما يعبر المرء عن أولاد أقاربه بمثل تعيير القطبي ، ونص العصامي صريح ، فقد قال : (٢) ( أما قطب الدين فلم يعقب سوى أربع بنات لا غير ) ..

ولكنا نجد فيا بين أيدينا من المؤلفات كتاباً يُدّعى : « ابتهاج الزمن ، في الاحسان الواصل إلى أهل الحرمين من اليمن ، بمولانا الوزير العدل الباشا حسن ، ، واسم المؤلف محد ابن قطب الدين محسد بن علاء الدين أحمد بن خوردار النهروالي المكى القادري الخرقاني الحنفي ، فرغ من تأليفه في غرة

<sup>(</sup>١) الرحلة س ٦٥

<sup>(</sup>٢) سمط النجوم ج ٤ ص ٣٨٤ .

ربيع الأول سنة ١٠٠٥ ه والنسخة التي بخط المؤلف موجودة في المكتبة العباسية في البصرة « مكتبة آل باش أعيان » ورقمها ب ١٦٠ (١) ومنه ، نسخ أخرى .

وقد نسبه بعض الباحين إلى القطب المكي (٢) والصحيح انه ليس من تأليفه ، ولا يبعد أن يكون مؤلفه ابناً للقطبي ، ولكنه مغمور ، ولهذا توهم العصامي أنه لم يخلسف ذكوراً .

وقد يعترض على هذا بأنه لو كان ابناً للقطبي نفسه لما استطاع الشيخ عبد الكريم ابن أخي القطبي أن يستولي على ما خلفه القطبي وهو عمه من كتب وغيرها ، و يجاب على هذا بأن عبد الكريم قد قوي نفوذه ، واشتهر أمره في حياة عمه بخلاف غيره من آل القطبي .

٤ - عبد الكريم بن محب الدين : هذا هو أبرز عالم في بيت القطبي بعد القطب نفسه ، وقد ولد سنة ٩٦١ ه بأحمد آباد من بلاد الهند ، وقدم مكة مع والده وبها نشأ ، ولازم عمه واستاذه قطب الدين وعلى يديه تخرج ، ولما توفي عمه حل محله ، وصار مفتياً لمكة ، ومقرباً لدى أمرائها ، وذا صلة بالدولة العثانية ، بحيث كان أشراف مكة يتوسطون به في بعض الشؤون ، واستطاع بقوة نفوذه أن يوحد إمامة المقام بعدما كانت قبله يتنازعها عدد من الناس ، وهو أول من سعى في تفرير مبلغ محدد من واردات بندر جدة راتبا لمفتي الحنفية بمكة فأجيب الى ذلك، وقرر للمفتي المذكور خلعة تحمل مع الركب المصري يلبسها المفتي يوم العرضة ، وقرر له أيضاً كسوة تحمل من الديار الرومية ، ومعها مئة دينار سنوياً ، (٣) واستمر ذلك لمفتى مكة مدة سيطرة الدولة العثانية على الحجاز .

<sup>(</sup>١) مخطوطات المكتبة العباسية قسم ٢ ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) الاعلام للاستاذ الزركلي .

<sup>(</sup>٣) خلاصة الاثر ج ٣ ص ٩ .

ومن مؤلفاته : ( النهر الجاري على البخاري ) لم يكمله ، و « إعلام العلماء الاعلام ببناء المسجد الحرام » مختصر تاريخ مكة تأليف عمه ، زاد فيه أشياء مهمة بما يحتاج اليه وما حدث بعد تأليفه وهو كتاب صغير الحجم، طبع بتحقيق الأستاذين عبد العزيز الرفاعي ومحدأ حمد جمال سنة ١٩٦٩ (١٩٥٠).

وكان والده الشيخ محب الدين يتولى القضاء في اليمن ، فلما مات سعى قطب الدين ليقرر ابنه عبد الكريم هذا مكانه في الوظيفة (١) ، ويظهر انه تولى هذا العمل ولم يباشره نظراً لعدم استتباب الأمن في اليمن في عهده ثم بعد ذلك اشتغل في وظائف أهم من تلك في مكة .

وكان جماعة للكتب ، فقد آلت اليه تركه عمه قطب الدين من الأموال والكتب الكثيرة ، ونمت معه ، حتى بلغت كتبه أربعة عشر الف كتاب ما بين مجلد ومجلدين وثلاثة وأكثر ، وكان الكتبة ملازمين لبيته ، يكتبون له ما يريد من الكتب ، مع الاعتداء بتصحيحها وضبطها (٢) .

وقد توفي في منتصف ذي الحجة سنة ١٠٠٤ هـ. ودفن في مقبرة المعلاة عكة (٣) .

# ه - الشيخ اكمل الدين ابن عبد الكريم المتقدم ذكره:

مع أن المترجمين لهذا الدالم يصفونه بانه مفتى مكة وعالمها ، فان المعلومات عنه لا تمدنا بما يمكن من فهم حالته العلمية ، ولد في مكة سنة ٩٨٨ هـ ، ويظهر أنه تدخل في بعض الأمور التي حدثت أثناء الخلاف بين شريفي مكة فهيد وادريس بحيث كان بجانب فهيد ضد ادريس ، ولكن الأمر تم بتغلب

<sup>(</sup>١) النور السافر ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر في اختصار نور الزهر تأليف الشيخ عبد الله غازي ص ٤١ نسخة الشيخ عمد نصيف في جدة .

 <sup>(</sup>٣) خلاصة الأثر ج ٣ ص ٩ .

ادريس الذي سعى حتى قتل هذا العالم في قرية و الاعاضيد ، من قرى الطائف الشرقية ، ويؤرخ صاحب الخلاصة (٢) قتله يسنة ١٠٠٩ ه ، ويظهر أن هذا غلط ، لأن صاحب و الخلاصة ، نفسه نص على انه تولى امامة المقام بعد والده ، ووالده توفي سنة ١٠١٤ ه كا تقدم ، والخلاف بين الشريفين وقع بعد هذا التاريخ بست سنوات ، ولهذا فان الصواب انه قتل سنة ١٠١٩ ه .

# عبد الكريم بن الشيخ أكمل الدين المتقدم ذكره :

يصفونه بأنه من أعيان الفضلاء بمكة ، ريظهر انه غلب عليه التصوف بطريقة شديدة ، وله شرح على فصوص القونوي ، وقد توفي هذا بمكة سنة ١٠٥٥ ه.

#### ٧ – أبو محمد بن الشيخ علاء الدين :

هـــذا أخ للشيخ القطبي ، ذكر صاحب كتاب ، نظم الدرر ، ان القطبي ترجم أخاه هذا في تاريخه بما خلاصته : انه ولد في رجب سنة ١٩٢٩. ولما توفي والده سنة ١٤٩٩ هـ نشأ في كفالة أخيه القطبي وقرأ عليه ، ورحل إلى بلاد الروم ، ثم رجع إلى مكة ، ورحل إلى الهند ، ثم تولى قضاء مدينة زبيد في اليمن بالحاح أخيه القطب سنة ١٧٧ هـ ، وبقي هناك حتى توفي في في الحجة سنة ٩٧٩ هـ .

#### ٨ - خليل الله بن حبيب الله :

وهذا هو ابن أخ الشيخ القطبي الذي تقدمت ترجمته وقد تولى القضاء في بلاد « تعز » في اليمن وتوفي سنة ٩٨٢ ه .

على ما نقله صاحب كناب نظم الدرر عن الشيخ القطبي نفسه ، وهذا أخ الشيخ عبد الكريم الذي سبقته ترجمته .

<sup>(</sup>٢) خلاصة الأثرج ١ ص ٢٢٤٠

هؤلاء هم أبرز بيت القطبي (١) ويلاحظ أن لقب الشيخ نفسه ( القطبي ) صار يطلق على أبناء أخيه كعبد الكريم وغيره .

وعلى ذكر هذا اللقب نحسن الاشارة إلى أن الشيخ القطبي كان يسكن في بيت بقرب الحرم الشريف بقرب الباب الذي لا يزال حق هذا العهد يعرف بباب القطبي .

ومع تفرع هذا الببت فقد انقرض ، يقول الاستاذ أحمد السباعي (٢) : ( وقد انقرضوا إلا امرأة كانت تسمى سعادة كانت تحت رجـــل يقال له عبد اللطيف أولدها ولداً ورث أوقافهم ) .

<sup>(</sup>١) هناك آخرون من آل القطبي أشار اليهم الاستاذ السباعي في كتاب « الريخ مكة » ج ٢ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ مکة ج ۲ ص ۲۰۹ .

# ۲ - هذا الكتاب

هذا الكتاب من أجل " كتب القطبي وأشهرها ، وأكثرها انتشاراً .

وقد ألفه استجابة لرغبة سنان باشا فاتح اليمن ، وسمّاه في أول الأمر والفتوحات العمانية للاقطار اليانية ، وأهداه إلى السلطان سليم خان ٩٧٤ – ٩٨٢ هـ كا يظهر من مقدمة نسخة مكتبة فيينا المخطوطة سنة ٩٨٦ هـ المكتوب أصلها في سنة احدى وثماثين وتسعائة .

ثم زاد زيادات يسيرة ، وسمًّاه البرق اليماني . وأهداه إلى السلطان مراد خان بن سليم ، كما ذكر في المقدمة ، وفي كتاب الاعلام (١) .

وقد طبعت مقتطفات من كتاب الفتوحات العثانية مع ترجمة اسبانية لها. طبعت في لشبونة ١٨٩٢ .

ويوجد لهذا الكتاب نسخ كثيرة في مكتبات اصتنبول وغيرها ، منها ثلاث يظهر انها كتبت في عهد المؤلف وان المؤلف أهدى واحدة منها إلى مكتبة سنان باشا الخاصة الذي كتب التاريخ باسمه ، واخرى إلى محمد باشا رئيس وزراء السلطان مراد. وقد ترجمه المؤلف في الأعلام ، وثالثة إلى خزانة السلطان مراد ( انظر صور طرر هذه النسخ وخواتمها وكلها في اصطنبول ) .

ويتضمن هذا الكتاب مجمل تاريخ اليمن من أول القرن العاشر الهجري إلى

<sup>(</sup>١) صفحة ٨٤٨ هامش « خلاصة الكلام » .

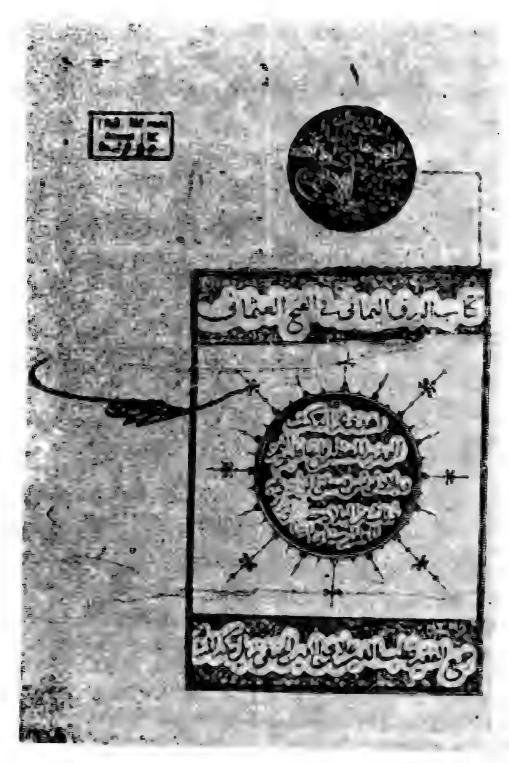

طرة نسخة سنان باشا



الصفحة الأولى من نسخة سنان باشا

الصفحه الأخيرة من نسخة سنان باشا



طرة نسخة محمد باشا



الصفحة الأخيرة من نسخة محمد باشا





أول النخة المداة السلطان مراد

انجود المجالات والديما المستويصا رو وسائه و وخطع المجالات والبد عمد المداليو برايم و فاعد رسود و طاعة المحافظة ومن عمل انعا رحسو الفجيع والنطفر عول اهل المحرد ويشهد والمحسان محيده على تمرية والنطفر عول اهل العدل الغاد والغاد المحاة والمحاة ومن بعن الدها المحرد الدن المحدد ويسائه المناة المحدد والما عرب المدهال معرد الدن المحدد الغاد والغاد ويلاسات ويأ هدان مسئا محمد المدن المدن المحدد والمحلات ويلد المحدد الما هوب المرين المدن المحدد والمحدد والمديد وياوي بدالد محدود المعكم المون الما المحدد والمحدون المديد ويان بحدد المكتم المون المحدد ما تحدد ويحدد والمحدد ويان محدد المحدد والمحدد المحدد المحدد والمحدد والمحدد ويان المحدد والمحدد وال

المنافر المنا

الصفحة الأولى والأخيرة من كتاب و الفتوحات العثانية

آخر سنة ٩٧٨ هـ، ويفصل ما قامت به الدولة العثانية من أعمال حربية عنيفة لحاولة الاستيلاء على ذلك القطر ، ويصور أول صراع بين قوات أجنبية محاربة وبين العرب في جنوب الجزيرة .

وفي آخر الكتاب وصف موجز لغزو الدولة العثانية لأطراف البلاد التونسية في شهر جماد الأولى سنة ٩٨١ ه.

وفي هذا الكتاب حاول المؤلف أن يبرز مقدرته البيانية ، فكتبه مسجوعاً ونثر فيه من محفوظات شعره أبياتاً كثيرة يجمل بها أسلوبه ويزينه .

وأصل هذا الكتاب أن القائد سنان باشا بعد عودته من غزو اليمن طلب من القطبي أن يؤلف كتاباً عن فتوحاته هناك ، وقدم له كتاباً عنها منظوماً ومؤلفاً باللغة التركية ، نظمه مصطفى بك الرموزي ، أمير اللواء ، و ( دفتر دار اليمن ) .

وقد وصف القطبي هذا الكتاب بأنه تاريخ الطيف ، غير انه لما كان منظومًا لم يتمكن ناظمه من أداء المعنى أداء تامًا .

وذكر انه انتفع به انتفاعاً كبيراً (١) .

وذكر صاحب « كشف الظنرن » ان هذا الكتاب كتبت نسخته الأولى في عهد الدولة السليمية ، والنسخة الثانية – وهي المتداولة كتبت في عهد الدولة المرادية (٢).

ويظهر انه لم يطلع على النسخة الأولى التي سماها المؤلف والفتوحات العثانية ، للاقطار اليمنية ، لأنه لم يذكر هذا الاسم في الكشف .

<sup>(</sup>١) مقدمة (البرق الياني).

<sup>. 46./1 (4)</sup> 

وقد نقل كتاب والبرق الياني » إلى اللغة التركية هصطفى بن محمد المعروف مجسر زاده المتوفي سنة ٩٩٨هـ (١) .

وبالإجمال فإن كتاب البرق الياني يعتبر من أهم مصادر تاريخ جنوب الجزيرة في القرن العاشر الهجري .

وقد انتشر الكتاب انتشاراً واسعاً ، فقل أن تخلو مكتبة عامة في العالم العربي منه ، في مصر والحجاز والعراق ، أما في تركية فيوجد في مكتبات اصطنبول العديد من نسخه ، ولعل من أسباب رواجه ما لمولفه من الشهرة عند ولاة الأتراك وعلمائهم ، فهو مؤرخ دولتهم بسين العرب ، وهو أحد مشاهير علماء المذهب الحنفي مذهب الدولة الرسمي .



<sup>·</sup> YE ·/\ (1)

# طريقة تحقيق هذا الكتاب ونشره

الغاية من تحقيق أي كتاب إبرازه للقارىء بالصورة التي رسمها المؤلف ، أو بأقرب صورة مماثلة لها بقدر الإمكان .

ولئن احتاجت بعض المخطوطات اللغوية والأدبية القديمة إلى بعض الشروح والايضاحات لبعض جملها ، تضاف في هوامشها ، فإن مثل هذا بالنسبة للكتب التي تسرد الحوادث ، أو تسجل بعض المعلومات العامة – يعتبر خارجاً عن منهج التحقيق ، بل يعتبر دراسة خاصة لذلك المخطوط .

ولقد فكرت - عند ما أردت البدء في طبع هذا الكتاب - أن أضيف اليه بعض الحواشي لإيضاح معنى كلمة لغوية ، أو للتنبيه على خطأ في التعبير ، أو لتحديد موضع وذكر اسمه الصحيح ، إلا أنني رأيت هذا قد يثقل الكتاب بجواشي كثيرة ، وتلك الأمور التي أشرت اليها هي من السهولة بحيث يدركها القارىء ، وعلى هذا انحصرت الغاية في اخراج الكتاب بأوفى صورة أرادها مؤلفه، وأوضحها ، وهذا يرجع - قبل كل شيء - إلى اختيار أقرب النسخ إلى المؤلف وألصقها به ، فكان أن وقع الاختيار على أربع نسخ من نسخه الكثيرة ، التي قل أن تخهو مكتبة من المكتبات الكبرى العربية ، منها :

١ – النسخة التي أهداها المؤلف للقائد سنان باشا ، الذي طلب منه تأليف الكتاب ، وقدم له الأصل التركي ليعتمد عليه ويتخذه أساساً لمؤلفه .

ومن حسن الحظ أن هذه النسخة – مع النسخ الأخرى التي سبقت الاشارة اليها – لا تزال محفوظة في مكتبات اصطنبول .

وقد كتب في طرة هذه النسخة داخل دائرة منقوشة بمساء الذهب: (أهدي لخزانة الوزير المعظم ، فاتح اقليم اليمن وبلاد تونس وحلق الواد ، وغير ذلك من البلاد ، حضرة الوزير المعظم سنبان باشا ) . وفي أعلى الصفحة السم الكتاب ، وفي أسفلها : (جمع الفقير قطب الدين بن علاء الدين الحنفي ، نزيل مكة المشر"فة ) .

ولا شك أن المؤلف سيختار لمن الف الكتاب له أجود النسخ، وأصحها. وقد رمزنا لهذه النسخة بحرف (س) .

٧ - النسخة الثانية : نسخة أهداها المؤلف الى رئيس وزراء ذلك العهد، عمد باشا ، وهي تشبه الى حد كبير - نسخة سنان باشا ، ويظهر انها منقولة منها ، غير أن الأولى أصح ، ويظهر أن عجلة الكاتب في الكتابة هي التي سببت سقوط بعض الجل في هذه النسخة ، وأن كاتبها هو كاتب الأولى : أما طريقة تذهيب طرقي النسختين فهي واحدة ، والكتابة فيها متشابهة إلى درجة تحمل على الاعتقاد بأن الكاتب واحد . وفي طرة هذه النسخة - داخل دائرة منقوشة بماء الذهب : ( اهدي لخزانة كتب الوزير الأعظم ، والصدر وزارته ، وأبسد أيام صدارته ) . وفي أعلى الصفحة اسم الكتاب ، وفي اسفلها : ( جمع الفقير الى الله تعالى قطب الدين الحنفي المكي ) .

وفي هامش آخر صفحة منها : ( بلغ مقابلة بحسب الطاقة والاجتهاد ) وفي هوامشها اضافات سقطت من الأصل ، وتصحيحات يسيرة :

٣ ـ النسخة الثالثة : نسخة نعتقد أن المؤلف أهداها إلى السلطان مراد، فقد اهدى المؤلف اليه نسخة من كتابه ، وتدل العناية بكتابتها وتذهيب

أول صفحة منها ، وبعض اشارات مكنوبة عليها على ذلك . وهذه النسخة لا تختلف عن سابقتيها في شيء ؟ إلا أن تصحيف الأسماء ، وسقوط بعض الكلمات والجل فيها كثير ، ومن مقابلتها بها يظهر انها منقولة عن أحدهما

٤ - النسخة الرابعة: كتاب « الفتوحات العنانية للأقطار اليمنية » هذا هو أول نسخة لكتاب « البرق الياني » كانت مختصرة ، فتوسع فيها المؤلف بأن أضاف اليها ما يتعلق بغزو البلاد التونسية ، مع زيادات يسيرة ، وكتبها بأسلوب مسجوع ، ولهذا فالرجوع إلى هذا الكناب مما يفيد في تحقيق النسخة الأخرى الموستعة منه التي هي كتابنا الذي نتحدث عنه وأوثق نسخة اطلعنا عليها وأقدمها هي نسخة المكتبة العامة في فيئة ( الممسا ) فهي مخطوطة سنة ٩٨٦ - في حياة المؤلف - وقد استفدنا عنها في تصحيح بعض أسماء المواضع ، التي ورد كثير منها في النسخ الأخرى مصحفاً محرقاً ، ومنه ما لم نتمكن من معرفة الصواب فيه ، فأبقيناه على علاته .

وكان بمن ملك هذه النسخة عالم تركي له اطلاع واسع في الأدب العربي ، يدل على ذلك كثرة نعقباته للمؤلف عندما يورد شعراً على غير وجهه ، والمؤلف كثيراً ما يعتمد على حفظه ، فيورد الشعر بعد أن تصرفت فيه ذاكرته . ومن ذلك ما علقه على إيراد المؤلف ص ١٢ – البيت :

والليالي – كا عامت –حبالى مثقلات يلدن كل عجيب علق : ( سياق البيت :

كن حمولاً إذا جفتك الليالي وصبوراً ، إذا أتتك مصيبه فالليالي من الزمان حبالي مثقلات ، يلدن كل عجيبه

وله اشارات على بعض الكلمات التركية استفدنا منها يسيراً .

ورمز نسخة الفتوحات : ( ف ) .

هذه هي الأصول التي اتخذناها أساساً للنشر ، واعتمدنا عليها في تحقيق الكتاب . وسيراً على النهج الذي ألمعت اليه من عدم الحاجة إلى الحواشي والاكتفاء بابراز الكتاب بصورة هي أقرب ما تكون إلى صورته الأصلية — فإننى أرى وجوب الاشارة إلى :

١ – أن المؤلف – رحمه الله – كان ينقل عن مؤلف تركي يجهل النطق بكثير من الأسماء العربية التي يجهلها المؤلف نفسه ، وهذا ما سبب وقوع تحريف في بعض الأسماء مثل (صعدة) فالمؤلف بكتبها (صعدا) و(صبيا) يكتبها (صبية) وهذا خطأ . ومن هذا القبيل اطلاق اسم القبيلة على الموضع ، وان كان شائعاً ، إلا أن المؤلف قد يخلط بينهما .

٢ - مع تمكن المؤلف من اللغة ، إلا أنه قد يرتكب اللحن أحياناً ، فيصرف من أسماء المواضع ما لا يجوز صرفه ، وقد يضطره التزام السجع إلى هذا وإلى ما سبق بيانه في الاشارة الأولى ، وقد يلحن في تصريف بعض الأفعال .

٣ - ذكر المؤلف -- ص ١٨ ما هذا نصه : (ولهم - يعني البرتقال -- شخص ماهر ، يقال له أحمد بن ماجد ، صاحبه كبير الفرنج ، وكان يقال له (الى مندي ) وعاشره في السكر ، فعلمه الطريق في حال سكره).اه

و المعروف أن قائد البرتغال يدعى : ( فاسكو دي غاما). وان (ملندي) هو اسم البلدة التي اجتمعا فيها . وهي بلدة لا تزال معروفة وعلى هذا ينبغي تصحيح عبارة المؤلف ، والفضل في التنبيه على هذا الخطأ يرجع للأخ الصديق الأستاذ محمد العبودي مساعد مدير الجامعة الاسلامية في المدينة .

إ - الكلمات الأعجمية من تركية وفارسية ، بما يكثر وروده في هذا الكتاب ، يحتاج القارىء العربي الى فهم مدلولاتها ، وهذا ما دعى الى وضعها في جدول في مقدمة الكتاب ، ومحاولة ايضاح معانيها بالاستعانــة ببعض

الاخوان الذين يحسنون اللغة التركية ، وبالرجــوع الى بعض القواميس ، وأضيف إليها بعض كلمات عامية استعملها المؤلف .

ه-وضع فهرس للموضوعات العامة لا يفي بالغرض ، ولا يكون مستوفياً لكل ما في الكتاب من معلومات مثل استيفاء فهارس الأعلام ، وهذا ما دعى الى وضع ثلاثة فهارس للأعلام ( من أشخاص ومواضع وجماعات ) أما ما عدا ذلك من وضع فهارس للشعر ولأسماء الكتب - المخ -فالكتاب ليس أصلا قديماً ، أو مصدراً من مصادر دراسات اللغية أو الأدب بحيث يقدم للباحث جديداً فيها ، ووضع فهارس له من هذا القبيل قليل الجدوى .

وقد ضبطت أسماء المواضع ضبطاً يتفق مع ما في المؤلفات القديمة ، وأشير في مواضع يسيرة الى طريقة نطقها الآن عند أهلها .



#### كلمات تحتاج إلى تفسير

اسْكُنْمْلِي : ( جلس في صدر ديوانه على اسكلى ملبس بالسراسر ، وعلى يمينه وشماله اسكمليات أخرى ص ١٤٢ -- يقصد نوعاً من الكراسي الواسعة ).

الأصباهية : (قسم الفرسان من الجند)

الأصقال: (ج: صقالة: تعريب: إسكالا: المرفأ)

الأغوات : ( جمع آغا بمعنى سيد أو موظف كبير ، وقد يقصد بها : رئيس قسم من الجند مثل: جعل في هذا القصر دزداراً يحكم على نحو الـ ٧٠ من العسكر ، وولى عليهم آغا - ص ٣٨٩ ) أمير آخور : ( مدير اسطبل الخيل ) ـ

أوطاق : وطاق : ( المخم ، والكلمة محرفة عن أوتاق )

اً أوغلي : ( بمعنى ابن فيقول 'قو'رت أوغلي سنان – أي قورت ان سنان ، وقورت قد یکتبها : قورد – بالدال – ومعنى الكلمة: الذئب ، ولكنها في الكتاب علم لشخص)

إيالة : ( إيالة اليمن أو ايالة مصر : التركي ، وأصل الكلمة عربي ) باشا: ( لقب تعظيم بمعنى: رئيس ) برشة : ( جمسع برشات : مركب محري )

ابكلاربكية : (يقصد بها الولاية أو الامارة ، ويصرّفها المؤلف كثيراً فيقول: بكلربكي: رئيس. بكلربكيون : أي رؤساء -بكاربكية : أي وظيفة الرئيس)

البلوكات: ( الفِرَق من الجند النظامي )

التختروان : ( تعريب الكلمة: بساط الريح ، والمؤلف يقصد نوعاً من الأسر"ة يتحرك ، من نوع العربة) | جلبي : ( يضيف المؤلف الى كثير من تفكحي : (جندي من حملة البنادق) جاشنكير : (أمر بتفريق ثلاثة في البحر: كتخداه، وكلارجيه، و جاشنگیره – ۱۲۷ کتخداه : وزيره، وكلارجيه : مدير الخازن جاشنكــيره : أي المشرف على شؤونه الخاصة )

> جاووش – أو جاويش: (رتبة عسكرية في الجيش التركي، عربت فی عهد حدیث بکلمة ( شاوش ) أو شاويش ويجمعها المؤلف على ( جاریشیة )

جبجى : (شفاوت جبجى -٢٩٩) جندی لابس درعاً)

الجبه خانة : ( مستودع السلاح ) الجزية : ( اللونبا طائفة من كجرات كانوا يعطون الجزية – ص ١٦٩ المقصود هذا ضريبة سنوية ) الجلاب : (جمع جلبة . قال المؤلف:

إلى بين العلمين غرقوه في البحر ٢٧ ) وفي هامش (ف): الجلمة : قايق بالتركي ، والقايق مركب بحري صغير أي زورق )

الأسماء كلمة جلبي وهو لقب تمظيم ، والجيم تنطق قريبة من الشن )

الجوالي : (كاتب الجوالي : أي جابي واردات أهل الذمة والغرباء ) الجوامك: (جمع جامكية: فرق عليهم بعض الجوامك - ٤٤٧ -يقصد العطايا والمرتبات )

حصاريّة: ( في ص ٨١ : وضع في القلعة حصارية يقصـــــــــ جنداً مرابطين فيها )

خاقان : ( الخاقانية ؛ الخاقاني : ملك وظيفة الملك ، الملكي )

خركاه : ( وله تخت يجلس علمه داخل خيمته ، في خركاه عظيمة ص ١٤١ ، وعمل له ضيافة مختصرة عنده داخل وطاقه ، في الخركاه الذي يختص به ص ١٤٧ – يقصد جناحاً خاصاً )

( وأركبوه جلبة فلما وصلوا به خزينة دارباشي : ( رئيس الخزانة )

الخندكار: ( لقب السلطان ) الخواجا : ( المعنم )

خوانين : ( جمع خان ، أعلى ألقاب التعظيم ، يطلق على السلطان ) دار باشى : ( رئيس الديوان ) دار الضرّب: (دار سك النقود) در بند : (طریق ضیق بین جبلین) دزدار: ( حارس أو رئيس حراس قلمة ، مثل قوله : جعيل في القصر نحو ٧٠ من العسكر وولى عليهم آغـا هو دزدار اولئك الحفظة ، وكدخدا ، على عادة القلاع -- ص ٣٨٩ – )

الدست: ( كاتب الدست ، أي السجلات الرسمة )

الدشيشة : ( ارسل جرايات أهال الحرمين ، ودشائشهم -- ٤٥٩ -بقصد القمح الذي يرسل إلى تلك الجهة ، فعمل طعاماً للفقراء ، 'بجرش - 'يــدَشُّ ـ ويطبخ ويفرق عليهم )

دفتردار : ( رئيس موظفى الواردات والخزينة في الولاية )

دفتر الروس: ( وفي ص ١٦٦ :

دفتر الروس وعليه خط قاضي العسكر بجهات أناظولي: ان جبلة وذي سفال والقاعدة من أعمال صنعاء ... فأخرج مراد باشا له الدفتر الذي عليه مهر عليه مهر السلطان الأعظم فترجحت حجة مراد بالمهر الأعظم ، يقصد دفتراً يعطى الرؤساء والولاة يوضح فيه بيان حـــدود الولاية وأسماء مدنها وقراها)

الرَّهائن : ( جمع رهينة : رجال يقدمهم المفاوب للغالب، يكونون محبوسين عنده. كا في ص ٤٤٢ : وشرط - قائد الترك - أن يعطى محمد بن شمس الدين رهينة ، اما ولده أو أخاه ، يكون مقره صعاء على عادة أهل تلك البلاد من اخذ الرهائناه. ولا تزال تلك العادة بالمية )

الرُّيَسا: (جمع ريس: ربان السفينة، وقائدها ، والمؤلف هنا \_ ٧١ \_ ۲۹۰ ـ يجاري العامة في قلب الهمزة ياء والصواب: (الرؤساء) استخرج رضوان صورة دفاتر من الزردخانة : ( تركوا أحمالًا كثيرة

من البارود والنفط والزردخانة - ص ۲۹۲ ــ هنا مصنع آلات الحرب)

الزرياف : ( وصنوف السراسر اسيب : ( خلعة سيب : فألبس سنان والديباج والزرياف ـ ص ٤٦٣ ـ ـ نوع من الأقمشة كا يفهـــم من الكلام)

> ساليانه : ( ارسل اليه ما بقى في القاهرية من الخزينة بعد استيماب ساليانته، \_ ١٩٧ \_ يقصد المقرر السنوى)

> السُّراسر: ( خلعة من السراسر العال وفي ص ١٤٧: اثواب من السراسر بدون تفصيل مما يبين ان المقصود نوع من الأقمشة )

سردار : ( رئيس )

السكباج: (انظر الكلاج وهو يقصد نوعاً من انواع الحلوي )

السمعلة: (قبول آراء الطائفة الاسماعيلية)

السناجق الخاقانية : ( الألوية السلطانية او رؤساء الألوية ص ١٥٨ وقد يقصد بها رئيس حاملي الأسلحة، كا في ص ١٧٥ ، والعلم كا في ص ۹۲ / ۲۵۰ وقد يقصد بها ناحية

إدارية يحكمها شخص وقد تطلق على الشخص نفسه كما في سنجق عدن مثلا \_ ۱۲۸/۸ )

الشريف خلعة سيب وخلعت سراسر ، ص ٤٤٩ \_ يدل على انها أعلى نوع من أنواع الخلع ، وقد يقصد بها الدرع )

اشاد: (شاد النطرون مثلا ، أي المنضمن لجباية خراجه )

شاه بندر جدة : ( رئيس التجار كا في ص ١٤٠)

الشفاليت : جمع شفاوت : (طائفة من العرب ملفقين من كل قبيلة ، ما كليون العاوفة السلطانية ، ويخدمون العسكر ، سفــراً وحضراً، ويربون شعورهم ويسمى الواحد منهم شفاوتاً .. ص ۲۹۷) شقدار: (حـافظ شق الملكة ص ۸۳ )

الصوباشي: ( في هـامش ( ف ) : صو : ما هو بالصاد ، بل بالسين إذا كان علماً بين الأروام ــ أ ه . ويقصد بالكلمة في الأصل موظف توزيع الماء ، إذ 'سو: يقصد بها

بأعمال الشرطة في المدن ، وقد يقصد بها رئيس المفرزة)

ضربزنات : ( نوع من المدافع يحشى بالبارود وتشعل فيها النار فترمى قذيفتها)

طغراء: (العلامة السلطانية التي ترضم في أعلى الكتاب كا في ص ٤٢٣ ، وقد يقصد بها المرسوم السلطاني - كما جاء في ص ٨٦: فكتب له طغراء سلطانيا وولاه زبىد ) .

عثاني : ( ويجمعه عثامنة ، نوع من النقد )

علوفة : ( يجمعها : علوفات : مرتب شهري أو سنوي: ورتبنا علوفته في كل عام ستائة الف عثاني ، ص ٤٢٥ ) .

علوفجية : ( الأتباع ذوو الرواتب . قبل قوله: وبرز بن قدر عليه من عسكر مصر ، ومن معه من الماليك والعلوفجية \_ ص ٣٩٢ ) المَواني : ( بمعنى جندي أو موظف كمخا : ( أربع قدود كمخا غال صغير )

الماء . ثم اطلقت على من يقوم | غراب : ( جمعه أغربة : وهو مركب محری )

فداوي : ( فدائي : جندي لا يتزيا یزی الجند )

قايجية الباب العالي: (حجَّاب، الواحد قبوجي )

القبودان ( القبطان ) : كابتن : أي ربان السفينة ، أو قائد الاسطول البحري )

کاشف: (کشاف)

كتخدا: ( وكيل، وانظر كدخدا ) كُدُخُدا : ( الموظف الكبر ويقصد بها الوزير الأول في حكومة الولاية التي يحكمها بأشا )

كخيا: (كيخية: تؤدي ممنى كتختا ، كدخدا ، ويجمعها على کواخی -- ص ٤٦٢ )

الكلاج: ( الخراف المشوية والدجاج والمهلبية والمأمونة والسكباج والرشيدية والشرابية والكملاج - ص ٤٥١ نوع من الحلوى ) كلارجية: (أمناء مستودعات المؤن واحدهم كلارجي )

ص ١٤٧ - نوع من القياش)

تودى ممنى الكناس)

الكوكلمة : (طائفة من خاصة الجند) كبخيا: (كغيا: وكيل أعمال) كيخية الجاويشية : ( وكلاؤهم ) كيس رومى : ( خمسون الف عثاني) اللوند: ( جند نصف نظامي يجند علياً)

محتسب: (أمير العكر والمتكلم عن الحروب )

المكاحل : ( في هامش «ف» : مراده بالمكاحل ما يعبرعنه بالتركي قنبره \_ ا هـ أي ما يعرف الآن باسم إ القنابل)

نقبل: (كلمة يعبر بها في الرمن عن العقبة فيقال نقيل سمارة ، نقيل احمر وهكذا )

الكوركجية : ( عمال السفن والكلمة | النقاره زن : ( يقصد رئيس الفرقة الموسىقىة العسكرية )

ناخوذا : ( جمعه نواخذ . وفي هامش تاخوذًا، وهو لفظ فارسي معناه: الكلائح \_ ا ه )

> نوبتجمة : ( المناوبون للحراسة ) النوتية : (البحارة)

الوطاق : ( يقصد بــه المخيم والأثاث والمحطة )

السماط)

البرق: ( اعطاه كل ما يجتاج اليه من البرق والآلات ــ ص ٢٩٤ ــ انبرق هذا الأسلحة )

البساقيجية: ( الجند الذين يراقبون العسكر ، ويمنعونهم من مخالفة الأنظمة ؛ او التعدي على احد )



البَرْق اليمَا بِيُ في الفَّ جَ الْعِيْبُ ثَمَا في



الحد لله الذي نصر الدين الحنيفي بصارم وسنان ، وقطع دابر أهـــل الفساد والبدعة بانتصار أهل الإيمان ، وخذل البغاة الذين خرجوا عن طاعة الله ، وطاعة رسوله ، وطاعة السلطان ، و مَن على أنصار دينه بالفتح والظفر على أهل الخروج والبغي والعصيان .

نحمده على 'نصرة الدين القيّم ، ونشكره على اهانة البغاة الطغاة : ( و مَن يُهيِن الله فما له من مكرم ) .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكم العدل القادر القاهر الديان ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، القائل : « من شق عصا أمـــق فاقتلوه » كائناً من كان » . وعلى آله الطيبين الطاهرين ، المبر ثين من الإلحاد والضلال المبين ، وعلى أصحابه المكرمين ، أنصار الدين المتين ، المؤيدين من عند الله بجنود الملائكة المسوسمين ، المنزل في حقهم : ( نصر من الله وفتح قريب ، وبشر المؤمنين ) .

أما بعد : فهذا كتاب لطيف ، وتاريخ منتخب ظريف ، جمعت فيه ما تجدد في عصرنا من فتوحات اليمن، وما حدث فيه من الأهوال والفتن، وتلهب من نيران الجحن والإحن ، مما خلت منه كتب التواريخ والأسفار .

وكان فن التاريخ علماً شريفاً فيه العظة والاعتبار، والاطلاع على حوادث

الدهر الدوَّار ، واختلاف صوارف الليل والنهار، ومعرفة أحوال بني النوع، مما يوقظ الأذهان والأفكار ، ويزيد بصيرة أولي البصائر والأبصار ، ويقيس الماقل نفسه على من مضى من أمثاله في هذه الدار.

وقد قص الله تعالى لنا بعض أخبار الأمم السالفة في أم الكتاب ، فقال تعالى : ( لقد كان في قصصيهم عبرة لأولي الألباب ) وجاء من أحاديث سيد المرسلين ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، كثير من أخبار الأمم الماضين ، كحديثه عن بني اسرائيل و وما غيّروه من التوراة والانجيــل ، وغير ذلك من أخبار العجم والعرب ، ما يقتضي لنا منه العجب .

وقد قال الامام الشافعي رضي الله عنه : من علم التاريخ زاد عقله . ولقد قيل:

إذا عرف الانسان اخبار من مضي وهمته قد عاش من أول الدهر

وتحسبه قد عاش آخر عمره الى الحشر ، ان أبقى الجميل من الذكر فكن عالما أخبار من عاش وانقضى وكن ذانوال ، واغتنم أطول العمر

ولا يخفى ان قطر اليمن قطر عظيم ، وإقليم واسع من أحسن الأقاليم ، وفضلها وبركتها على كثير من الامصار ، مقرر عند علماء الأخبار والآثار ، وقد ورد في ذلك من الأحاديث ما صح عند النظار ، وجمع في ذلك أهل الحديث عدة رسائل واسطار ، فمنهم الامام محمد بن عبد الحميد بن عبد الله ابن خلف القرشي المصري ، جمع و أربعين حديثًا في فضل اليمن ، .

ومنهم الامام الحافظ محمد بن اسمعيل بن أبي الصيف اليمني (١) الف كتاباً في فضل اليمن وأهله .

ومنهم الحسين بن محمد اليمني من أهل صنعا ، قاضيها وعالمها ، له كتاب حافل في هذا المعنى ، وغيرهم من مؤرخي اليمن ، ذكروا في صدور كتبهم

<sup>(</sup>١) توفي سنة ٩٠٩ واسم كتابه : « الميمون في فضائل أهل اليمن » – كشف الظنون .

أحاديث كثيرة زادتها شرفاً وحسناً. وقد روى الامام الحافظ أبو عبد الله عمد بن اسمعيل البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن النبي ﷺ ( انه قال:

« اتاكم أهل اليمن الين قلوباً، وأرق افئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية ، .

وروى البخاري ومسلم في صحيحيها عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال : أشار النبي عليه بيده نحو اليمن وقال : « الا إن الإيمان همنا » .

وفي صحيح مسلم عن رسول الله على الله عل

وعن ابن عباس رضي الله عنها قـال : بينا النبي و مَلِيَّلِم ، بالمدينة إذ قال: والله أكبر جاء نصر الله وجاء الفتح، وجاء أهل اليمن نقية قاوبهم، لينة طاعتهم، الإيمان يمان والفقه والحكمة يمانية ، أخرجه بن حبّان في صحيحه .

ولو تتبعنا ما ورد في هذا الكتاب أو في هذا الباب ، لأدى الى الإسهاب والإطناب ، وملت منه الطباع وان طاب، فعدلت عن ذلك الاكثار ، وملت الى الاقتصاد والاختصار ، وذكرت فتوحات اليمن بسيوف (آل عثان) خلدالله تعالى ملكهم الى انتهاء الزمان ، ما خلت عنه كتب التواريخ إلى هذا الأوان ، وشرعت من أول القرن العاشر ، وتتبعت أفواه الرجال ، وصدور الدفاتر ، وجمعت من ذلك ما يكون نزهة للخاطر ، وقرة للناظر ، ووشحته بلطائف من الأشعار والنوادر ، وحليته بجواهر من عقود الحكم الزواهر ،

وألحقت به في الخاتمة فتح ( تونس ) و (حلق الواد ) (١) مختصراً بطرق الاستظراد ، حيث لم أطلع على تفاصيل ذلك لبعد البلاد .

وسميته ( البرق اليماني ، في الفتح العثماني ، .

وخدمت به سدة سلطان سلاطين الزمان ، وخاقان خواقــــين العصر

<sup>(</sup>١) حلق الواد : مدينة في تونس ، على ساحل البحر ، لا تزال ممروفة .

والأوان ، وخليفة الله الأعظم على أفراد بني الانسان ، ثالث العمرين ، صرامة وحزماً من ملوك آل عثان ، ظل الله الممدود على كافة أهل الايمان ، وسيفه المساول بيد القهر على أهل البغى والعدوان ، مدمر الملاحدة بكل عضب صارم وسنان ، قاتل الكفرة والمبتدعة وسائر حزب الشيطان ، القائم بفرض الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى، وإذلال أهل العصيان، ذي المفازي التي تلبت آيات نصرها في المحافل والمشاهد ، وتسند العوالي حديثها منه عن مقاتل ومجاهد ، لم يكتحل عين الزمان برؤية من يوازنه أو يوازيه ، ولم تنظر أحداق النجوم مع كثرة دورانهـــا حول السماء والأرض إلى من يساويه أو يساميه ١٠١٠ صاحب الامامة العظمى والسلطان الباهر ، وارث الخلافة الكبرى كابراً عن كابر ، متوج رؤوس المنابر والدفاتر ، بذكره الكريم الفاخر ، مرغم انوف الفراعنة والجبابرة ، كاسر تيجان الأكاسرة ، قاصر قصور القياصرة ، هازم جنود البغاة وجيوشها ، وهادم حصون الطغاة فهي خاوية على عروشها ، ملك البرَّين ، والبحرين ، والمرب والعجم ، والروم والترك ، والمراقيين ، والشرق والغرب ، واليمن والحبشة والخافقين ، خادم الحرمين الحرامين الشريفين ، عــامر البلدين المكرمين المنيفين ، السلطان الأعظم ، والليث الغشمشم ، والبحر الغطمطم ، واسطة عقد ماوك بني عثمان ، السلطان مراد ، بن السلطان سليم ، بن خان بن سليان خان ، خلد الله تعالى أيام خلافته ، ما تعاقبت الشهور والسنون ، وأجرى أحكام سلطته في أكناف أطراف الربع المسكون ، وجعل الملك كلمة باقية فيه وفي بنيه الى يوم سعثون .

وهذا دعاء لا 'يرد لأنه 'يزان به كل الورى والماليك نراه بلا شك أجيب لأننا إذا ما دعونا أمَّنته الملائك

<sup>(</sup>١) لولا الأمانة العملية ، لكان من الأحسن حذف هذه الأوصاف ، التي تجاوزت الحد ، وبلغت من الغلو درجة قبيحة ، فضلاً عما تضمنته من الباطل .

وانا في إهداء هذا الكتاب وان لم تكتحل بنظره عين الزمان ، كمهدى الدر إلى معان ، والزهر إلى النعمان ، والقطر الى السحاب الهتان ، فبابه الكريم العالي سوق يروج فيه ما كسد من بضائع الفضلاء، ويرغب فيه إلى كل من يجلب اليه متاعاً من متاجر العلماء النبلاء ، فقصة الاعرابي وإهداؤه قربة ماء إلى خليفة الزمان [ وإهداء رجل جرادة إلى حضرة سليان ] ، معلوم عند كبراء أهل الشأن ، وكرماء بني نوع الانسان ، والغرض هو التعلق بحبال الآمــال ، والتوسل إلى التوصل إلى فائض الاحسان والإفضال ، وتهنئته بالسلطنة الشريفة ، وجلوسه على البيخت الشريف، في أشرف ساعات السعد والاقبال ، والالتجاء من جور الدهر الظاوم (١) إلى مَعْدلة هذا الظل الظليل ، الممدود الظلال ، فأكرم به سلطاناً كان بلباس الكرم والتقوى وليًّا ﴾ وهمى على العالم من غيث إحسانه و"سمياً وولياً ، واتخذ طوق العدل في لبُّته 'حليها ، وألبس الدنيا جمالاً ، ومنح أهلها منى وآمالاً ، فأصبح الدين منبسطاً ، والبخت بحاول مقدمه الشريف مغتبطاً ، فالسيف والقلم يجريان إلى قهره ورضائه ، والبأس والحلم يمضيان بمضائه ، فلو استجار به أحد من الدهر (٢) لحماه، أو جاوره كليب ما طرق حماه،أو استنجديه امرؤ القيس ما كسا، قيصر ما كساه ولو دعى الطود الأثم الى طاعته لأجاب، أو أشار إلى

(١) في (ف) و (س) زيادة هذا نصها :

أ فلقد أناخ بكلكله على خدام العاوم ، وطحنهم طحن الجائر الغشوم ، سيا جيران بيت الله الحرام ، وجيران نبيه سيد الأنام ، عليه أفضل الصلاة والسلام ، فقد تواتر عليهم منذ سنوات الحل الشديد ، الى أن ذهب الطارف والتليد ، وشاب من هوله اليافع والوليد ، ثم انتعشوا بعض الانتماش ، ورجعت لهم أرواحهم بعد الانتغاش ، بوصول حضرة الوزير المعظم ] .

يعني « سنان باشا » وقد ساق الثناء الذي اسبغه على الوزير ( محمد باشا ) فاستعمله في النسخ الاولى من هذا الكتاب في حق « سنان » وفي هذه النسخة في حق « محمد باشا » .

<sup>(</sup>٢): الجمير من الدهر هو الله سبحانه ، وهذا مخلوق ضعيف ( لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعا) فضلاً عن دفع الضرر عن غيره : وكلام المؤلف في مدح السلطان ووزيره ، من الغلو ، الذي نهى عنه الرسول (ص) ومن الاطراء بالباطل .

الليل البهيم لانجاب ، مع عفاف حتى عن الطيف ، وتقوى فاق بها المحرمين في ( الحيف ) وعدل أزال به كل شطط وحيف .

كيف لا وقد اسمده الله بوزيره الأعظم، ومشيره الأكرم الافخم، الجواد الذي لم ينحن الهلال إلا ليكون نعلا لحافر جواده ، ولا مدت الثريا كفها الخضيب الا للتمسك بذيل كرمه وامداده، ولا طلم البدر المنير الا لمكسب منه كالا، ويستر نقصانا ، ولا دارت حول الأفق اعين النجوم الا لترى وجهه الكريم وتعاينه عيانًا ، ولا سل الصبح سيفه الا قال : الله أكبر على أعدائه ، ولا احمر الشفق في الخافقين الاحرمة لحرة خافق لوائه (١١)، ولا امطرت السحب الا بكاء من خشية جلاله ، ولا اصفرت البروق الا خجلا من لمعـــان سيوفه ونصاله ، ولا تحلت الخناصر بالخواتم الالانها تعقد عليه ، ولا تكحلت العيون بسواد النور الباصر الاللتشرف بالنظر اليـــه ، ولا فتحت الدوى \* افواهها الا لتنطق بمدحه بألسنة الاقلام ، ولا حبر الحبر بياض الطروس بسواد السطور الا ليشير بأن الليالي والأيام له من جملة الخدام، غرة جبين الإيالة والوزارة العظمى ، درة اكليل العظمة في المقام الاسمى ، ليث عرين الوطيس بأساً وجاشاً ، حضرة الوزير الأعظم ( محمد باشا ) أنعش الله به البلاد والعباد انعاشًا ، وفرش به بساط البسيطة بالأمن والعدل فراشًا ، فلقد أنام الأنام في ظل الأمن والأمان ، وبسط لسكان البسيطة بساط العدل والاحسان ، وشمل باحسانه طوائف بني الانسان ، سيا فقراء ( الحرمين الشريفين ) وفقهاء هذين البلدين المنيفين ، فإنه صيرهم خواص عبيد إحسانه ، واتخذهم عسكر الدعاء بدوام سلطانه، فإن عسكر الدعاء أنفع وأنجع من عسكر القتال ، وسهامهم أشد نفوذا من نصال النبال ، تنفذ من المسافات التي هي أبعد بما بين الغرب والشرق ،

<sup>(</sup>١) أبقينا هذه النعوت التي تجاوزت الحدود ، لسببين أولها : محافظة على الأمانة العلمية ، التي تقضي بعدم التصرف بالنصوص القديمة ، وبآثار المتقدمين ، أيا كانت . وثانيهما : لأن من أهم أهداف المؤرخ إبراز صورة كاملة للعصر الذي يؤرخه ، ولا يتم هــــذا بالتصرف بما آثر عن المتقدمين ، أيا كان ، ومهما بلغ من مجافاته لمألوف العصر ، ومخالفته لأحوال أهله .

وتسرع في إهلاك العدو أسرع من وميض البرق ، فالله تعالى يديم علينا وعلى الإسلام ظلال السلطان الأكبر ، بتدبير هذا الوزير الأعظم الأفخر ، ويطيل عمرهما في السعادة إلى مدى لا يُعدَد ولا يُحصَر .

وهذا دعاء مله قد أجب ، وإنما بريد به داعبه إظهار إخلاص

وقد آن أن نشرع في المقصود ، ونستعين بعون الملك المعبود .

وقد رتبت هذا الكتاب على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة في سبب تأليف هذا الكتاب.

الباب الأول: في ذكر ملك اليمن ، من أول القرن العاشر ، إلى زمن الفتح الخاقاني الباهر . . وفيه ثلاثة عشر فصلا .

الباب الثاني : في ابتداء الفتح العثماني ، واستيلاء الملسك السليماني ، ببلاد اليمن الأقصى والداني ، وفيه سبعة وثلاثون فصلا .

الباب الثالث: في الفتح الثاني ، وعود المهالك اليمنية إلى سلك ملك الدر النظيم العثماني ، وترصيف درر النظيم العثماني ، وهو المقصود بالذات من تأليف هذه المباني ، وترصيف درر هذه الكلمات منتظمة في سلك جواهر المعاني ، وفيه ستون فصلاً .

الخاتمة : في عود حضرة الوزير إلى إيالة مصر ، ثم إلى الباب العالي وزيراً ، ثم توجهه إلى فتح ( تونس ) و ( حلق الواد ) وأخذ سفيائن النصارى ، وعوده إلى الباب الشريف مظفراً منصوراً ، وفيها خمسة فصول .

#### المقدمة في سبب تأليف هذا الكتاب

اعلم ان الجراكسة أخذوا بملكة اليمن من عامر بن عبـــد الوهاب آخر ماوك بني طاهر .

ثم انقرضت ( الجراكسة )، فاستولى على اليمن طائفة من ( السكوند ) كا سيأتي تفصيله ، وكانت الخطبة والسكة في أيام ( اللوند ) باسم المرحوم الحادم السلطان سليان خان ، عليه الرحمة والرضوان ، الى أن توجه المرحوم الحادم سليان باشا إلى ( الهند ) فاستخلص مملكة اليمن من ( اللوند ) واستصفاها باسم المرحوم المقدس السلطان سليان خان ، في سنة ست وأربعين وتسمائة ، واستمرت من جملة المهالك المحروسة العثانية الى أن اختل أمر اليمن عند وفاة المرحوم المقدس رحمه الله تعالى ، فأظهر المصيان مطهر بن شرف الدين، على الحسني ، الذي ادعى أبوه الإمامة ، فأرسل المرحوم الأقدس السلطان سليم خان ، بواه الله رياض الجنان ، لافتتاح ممالك اليمن ، وزيره الأعظم ، ومشيره الأفخم ، مدبر أمور جمهور الأمم ، فاتح ممالك اليمن ، من أقصى كوكبان الى بندر عدن ، دافع آثار الجور والفتن ، قالع مآثر الظلم والإحن ، من أقاليم بندر عدن ، دافع آثار الجور والفتن ، قالع مآثر الظلم والإحن ، من أقاليم الذي لم يجد به بمثله المده ، وإلى جيران نبيه محمد عليه أفضل الصر ، الهوسن الى جيران بيت الله الحرام ، وإلى جيران نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، معدن اللطف والكرم والجود ، والحرد ، الوزير المعظم ، حضرة والكرم والجود ، والحرد ، الوزير المعظم ، حضرة والكرم والجود ، والود ، الوزير المعظم ، حضرة والكرم والجود ، الوزير المعظم ، حضرة

سنان باشا المكرم ، دام الزمان به مسعودا ، والنصر والظفر به مشهودا ، وظل سعادته ممدودا ، وبحر مواهبه مورودا .

لا بدل الله حالاً قد حباه بها ما دار بين (النحاة ) العطف والبدل

ولما توجه بعسكره المنصور إلى المملكة اليمنية ، ومَرَّ بهذه البلدة الشريفة العلمة ، ( مكة المشرفة ) زادها الله تعالى شرفاً وتعظيما ، اجتمعت بخدمته ، فأحسن إلي وافر نعمته ، وأحسن إلى جميع أهل الحرم الشريف ، جيران بيت الله المنيف ، وطلب منهم الدعــاء ، واستجلبهم بلطيف الاستدعاء ، فدعوا بنصره وتأييده ، رإصابته وتسديده ، فتقبّل الله 'دعاهم ، واستجاب ضراعتهم ومنناهم ، ففتح الله تعالى البلاد لحضرة الوزير ، ونصره ويسَّر له مراده أحسن تيسير ، فعاد من أرض اليمن الى بسلد الله الحرام ، ورزقه الله تعالى حجة الإسلام ، فلازمته في زمن الحج ، وقضيت ممـــه مناسك العَجَّ والثج ، وغمرنى بلطفه وكرمه ، وقلدني بأطواق بره ونعمه ، وشرف معاطفي بخدَم التشريف ، وأتحفني بكل نادرة لطيفة وكل خبر لطيف ، وساق إلي ً الجسيم ، وشرح ما لاقاه هو والعساكر المنصورة من التعب الشديد ، والألم الألم ، وأمرني أن أرقم تلك الأخبار ، وأودع صدور الصحف عجائب تلك المآثر والآثار ، لتكون عبرة لأولى الأبصار ، وتذكرة لمن تذكر من أهل الاعتبار ، وتبصرة يتبصر بها حذاق اهل الاستبصار ، وتطلّب بها على ما ظهر من مخبئات الليل والنهار ، لتكون قياسًا لما يتولد من حركات دوران الفلك الدوار ، من عجب ائب تحار فيها الأفكار ، وغرائب تقف دونها أنظار النظار ،

والليالي كما علمت 'حبالى مثقلات' يلدن كلَّ عجيب وأعطاني حضرة الوزير المشار اليه ، أعلا الله تعالى مرتبة لديه ، نسخة

من تاريخ فتح اليمن ، منظومة باللسان التركي ، للمرحــوم المبرور ، مصطفى بك الرموزي ، أمير اللواء السلطاني ، و ( دفتردار ) ممالك اليمن ، تغمده الله تعالى برحمته ، وأسكنه فسيح جنته ، لأستضيء به في الاطلاع على بعض أحوال تلك البقاع ، وهو تاريخ في أعلى درجات اللطافة ، ليس له نظير في الكياسة والظرافة ، أناف على الحسن غاية الإنافة ، غير انه لما كان منظوماً لم يتمكن ناظمه من أداء المعنى بالتمام ، ولو بلغ حد الإعجاز في حسن اداء الكلام ، على اني انتفعت به كثيراً في الأخبار ، وعولت عليه فيما ثبتت صحته عند نقلة الأخبار ، وجمعت في حدائق هذه الأوراق ، غرات تتـــنزه بها الخواطر والأحداق ، بانشاء عربي بليغ ، يدركه أهل الأذواق ، وسجع سهل ممتع ألذً من سجع ذوات الأطواق ،وكنت قد افتتحته بقصيدة طنانة، سارت بها الركبان ، تتسابق ألفاظها ومعانيها الى الآذان والأذهان ، 'يعَمَدُ كل بيت منها بديوان ، وتسحب كل كلمة منها أذيال البلاغة على ( سَحبان):

من الكفر، منهم 'يستكمك ضيا البدر فقرات عيون العالمين من البشر وسلطاننا في الملئك واسطة الدرء ( سلم " ) كريم " أصله طيَّب النجر وسد" منيع لـــلأنام عن الكفر

لك الحديا مولاي في السر والجهر على عزة الاسلام والفتح والنصر كذا فليكن فتح البلاد إذا سعت له الهمم العليا إلى شرف الذكر جنود" رميت في (كوكبان)خيامها وآخرها به (النيل)من شاطىء مصر تجر من الأبطال كل غضنفر بصارمه يسطوعلى مفرق الدهر عساكر سلطان الزمان مليكنا خليفة هذا العصر ، في البر" والبحر حمى حوزة الدين الحنيفي" بالقنا وبيض المواضي ، والمثقفة السمر له في سرير الملك أصل مؤثل تلقاء عن أسلافه السادة الغير ماوك تساموا للعسلى وخلائف أولو العزم في أزمانهم ، وأولو الأمر شموس" بفيض النور تمحو غياهبك همُ ملاوا عينَ الزمان وقلبـــهُ ﴿ همُ العقدُ من أعلى اللآلي منظمًا ( شَهَدْشُاهُ ) سلطانُ الماوك جميعهم عماد" يلوذ' المسلمون بظله

من ( اليمن ) الأقصى، أصر على القهر تدُكُ فجاجَ الأرض في السهل والوعر طوال الرماح السمهرية والبنتسر وزير" عظيم الشأن ، ثاقب رأيه يجهّن في آن ، جيوشا من الفكر يقوم بأعباء الوزارة قــومة تشده جيوش الدين بالأيد والأزر أياد له بالبأس كاسرة العدى ولكنها بالجدود جابرة الكسر به أمَّن الله البـــلاد ، وطمَّــن العباد، وأضحى الدين منشرح الصدر (سِنان )عزيز القد ر ، يوسف عصره ألم تر َه في ( مصر ) أحكامه تجري ١٤ تدلى إلى أقصى البــــلاد بجيشه ومهد ملنكا قـــد تمز"ق بالشر وشتتت شمل الملحسدين وردهم مثال قرود في الجبال من الذعر وقطتُم روساً من كبار رؤوسهم لهم باطن السرحان والطير ، كالقبر وكان ( عصا موسى ) تلقيُّف كلما بدا من صنيع الملحدين ، من السحر ولا برحوا بالذل في القتل والأسر وناهیك من 'ملك قدیم ، ومن فخر ( بنو طاهر ) أهلُ الشهامة والذكر فيأخذ من (آل عثان ) بالمكر ١٤ تسمى ( أمير المؤمنين ) سفاهـة وكاد يسوس الناس بالكذب والغدر وكان كذي رجلين رجل صحيحة وأخرى رمى فيها الزمانة بالكسر وسر ( أمير المؤمنين أبي بكر )!

وحين أناه أن قد اختـــلَّ جانب وساق لها جيشًا خميسًا عرمرمك لهم أُسَد شاكى السلاح عرينــه ولا زال فيهم عامل الرمح عاملا وما ( يَمَن ) إلا ممالك ( 'تبع ) وقد ملكك تها (آل عثان) إذ مضت فهل يطمع (الزايدي ) في ملك (تباع) أبى اللهُ والإسلامُ والسيفُ والقنا

## البابئ الأولي

في ذكر من ملك اليمن مــن أول القرن العاشر، الى زمن الفتح الخاقاني الباهر، وفيـــه ثلاثة عشر فصلا .

#### القصل الاول

## في دولة السلطان عامر بن عبد الوهاب ، آخر ملوك العرب في اليمن ، رحمه الله تعالى

إعلم ان سلطنة بمالك اليمن ، أعلاها وأسفلها ، وجبالها وتهائمها انتهت في رأس القرن العاشر ، إلى السلطان عسامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر ، بن معوضة الأموي ، ولقبه الملك الظافر ، صلاح الدين ، وهو آخر ماوك بني طاهر .

وابتداء ملكم من سنة تسع وخمسين وغاغاية ، أخذوا مملكة اليمن من بني رسول النستاني ، وولي السلطان عامر بعد وفاة عمه المنصور ، في سنة أربع وتسعين وغاغاية ، واستمر سلطانا مطاعا ، نافذ الأمر ، في أقطار اليمن كلها ؛ إلى انتهاء دولته ، تسعا وعشرين سنة ، وكان كثير المال والسلاح ، والحيل والحزائن ، شديد الالتفات إلى العلماء ، وإلى جمع الكتب العلمية ، شافعيا 'سنيّا سَذِيّا قرشيا عبشميا ، لم يكن فيه ما 'يرمى به غير التعرض للأوقاف ، في آخر عمره ، وكان سبباً لزوال ملكه .

قال الفقيه الأجل ، الحافظ المحدث ، المؤرخ الشيخ وجيه الدين عبد الرحمن بن الدين عبد الله تعالى ، في تاريخه و الفضل المزيد في تاريخ أهل زبيد ، ما نصه : (كان الملك الظافر رحمه الله تعالى على جانب عظيم ، من الدين والتقوى ، نشأ في طاعة الله تعالى لم تعلم له صبوة ، وكان

ملازماً للتلاوة والأذكار ، كثير الصدقات ، له مآثر عظيمة ، من مساجد ومدارس ، وخيرات ومبرات ، وله مشاهد من الحروب معدودة محمودة ، ولم يكن فيه خصلة ينم بها سوى تعرضه للأوقاف ، في معارضة الفقهاء ، وأظن ذلك هو الذي كان سبباً لزوال دولته ، وذهاب مسا في يديه ، وأنا ناصح والنصيحة هي الدين لكل من ولي أمراً من أمور المسلمين ، من الملوك والسلاطين ، وسائر المتصرفين ، أن لا يتعرضوا للوقف وأهله ، فما سمعت باحد اشتغل به وبأهله ، وتعرض من أول الأمر للكلام فيه ، إلا تغيرت أحواله ، وتعثرت أذياله ، وتشتت باله ، وعظم وبالله ، وانعكست آماله ، وثوتر أهله وماله ، ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يُصيبهم عذاب أليم ) انتهى باختصار (١) .

وأنشد لنفسه في هذا المعنى :

يا صاحبي لا تكلّم في الوقف أولى وأصلّح فإننا ما رأينا شخصاً تولاه أفلح



<sup>(</sup>١) « الفضل المزيد » ذيل كتاب « بغية المستفيد » و كلاهما لابن الدَّيْبَع - مخطوطان -.

# الفصل الثاني

## في ذكر انتقال الدولة باليمن من بني طاهر ، الى الأمير حسين من الجراكسة

وقع في أول القرن الماشر ، من الحوادث الفوادح النوادر ، دخول ( الفرتقال ) (۱) اللمين ، من طائفة الفرنج الملاعين ، إلى ديار ( الهند ) ، وكانت طائفة منهم يركبون من زقاق سبتة في البحر ويلجون في الظلمات ، وعرون بموضع قريب من (جبال القُمْر ) بضم القاف وسكون المي جمع أقمر ، أي أبيض ، وهي مادة أصل بحر النيل ، ويصلون إلى المشرق ، وعرون بموضع قريب من الساحل ، في مضيق ، أحد أجانبه جبل ، والجانب الثاني بحر الظلمات ، في مكان كثير الأمواج ، لا تستقر به سفائنهم ، وتنكسر ، ولا ينجو منهم أحد ، واستمروا على ذلك مدة ، وهم يلكون في ذلك المكان ، ولا يخلص من طائفتهم أحد إلى بحر الهند ، إلى المند ، فلا زالوا يتوصلون إلى معرفة هذا البحر ، إلى أن دلهم شخص ماهر ، يقال له ( أحمد بن ماجد (٣) ) صاحبه البحر ، إلى أن دلهم شخص ماهر ، يقال له ( أحمد بن ماجد (٣) )

<sup>(</sup>١) يقصد ؛ البرتغال ، ويعبر عنهم المؤلف باسم ( الفرنج ) .

<sup>(</sup>٢) الغُمُوابِ ؛ هنا نوع من السفن ، وسيتكرر ذكره كثيراً ، ويجمعة المؤلف ط ( أغربة).

<sup>(</sup>٣) هو الربان النجدي المعروف، وقد طبعت بعض مؤلفاته في وصف البحار وذكر بمالكها. طبعها مستشرقون فرنسيون وروس .

كبير ( الفرنج ) وكان يقال له ( الى ملندي ) وعاشره في السكر ، فعلمه الطريق في حال سكره ، وقال لهم : لا تقربوا الساحل من ذلك المكان ، وتوغلوا في البحر ثم عودوا ، فلا تنالكم الأمواج ، فلما فعلوا ذلك صار يسلم من الكسر كثير من مراكبهم ، فكاثرواً في مجر الهند، وبنوا في ( كُنُو"ه ) من بلاد ( الدكن ) قلمة يسمونها ( كوتاً ) ثم أخذوا ( هرموز ) وتقورًا هنالك ، وصارت الأمداد تترادف عليهم من البرتغال ، فصاروا يقطعون الطريق على المسلمين أسراً ونهباً ، ويأخذون كل سفينة غصبا ، إلى أن كثر ضررهم على المسلمين ، وعم أذاهم على المسافرين ، فأرسل السلطان مظفر شاه ، بن محمود شاه ، بن محمد شاه بن أحمد شاه ، سلطان كجرات يومئذ ، الى السلطان الأشرف قانصوه الغوري ، يستعين بــه على الفرنج ، ويطلب العدد والآلات والمدافع ، لدفع ضرر الفرنج عن المسلمين ، ولم يكن أهل الهند إذ ذاك يعرفون المداَّفع والمُكَّاحل والبندقيات يومئذ ، وبمن أرسل الى السلطان الغوري يطلب منه النجدة على الفرنج: السلطان عامر بن عبد الوهاب ، لكثرة ضرر الفرنج بالمسلمين ، في مجر اليمن وبنادرها ، وتواتر أذاهم ، وضعف جنود المسلمين في مجر اليمن ، بتلك الديار عن مقاومتهم ، لعدم معرفتهم بحرب البحر ، وأستعمال المدافع ، ونحو ذلك ، فجهز السلطان (قانصوه) من كبار مقدميه الأمير (حسين الكردي) وأصحبه طائفة كبيرة من اللوَنْ كبيرهم سليان الريس وحجز لهم عمارة عظيمة وأغربة نحو الخسين بمدافع كبيرة، (وضر بزنات) وولاه نيابة جد ة ، وعظم شأنه وكان مقداماً شجاعاً فاتكما ، كثير الظلم ، شديد السياسة ، فأول ما جاء بنى على جدة سوراً محيطاً بها ، في عام سبع عشر وتسعائة ، حمل فيها التجار التراب والأحجار وهدم ما أراد من بيوت المسلمين ، وغصبها وأدخلها في البناء ، ووضع بعض التجار في وسط البناء ، ليبني عليه ، فخلص نفسه بمال كبير ، بعد الشَّفَاعة فيه ، و إنَّمَا بني ذلك السور صُوناً للبندر عن متخطفة العربان ، فإن تلك الأيام كان الحلاف بين ذوي محمد قائمًا ، وما خلص للمرحوم الشريف بركات خلوصاً كلياً ، بـــل كان يعجز عن دفع العربان ، إذ ذاك ، إلى أن قوي ، وآتاه الله الملك والحكم ، وجعل الملك فيه وفي ذويه .

ولما فرغ الأمير حسين من بناء سور جده توجه بأغربته إلى الهند ، ودخل (الديو) واجتمع بالسلطان (مظفر شاه) وحصل له منه إمداد كبير ، غير أن الفرنج ارتفعوا إلى (كوَه) وما أمكن الأمير حسين أن يستمر في (الهند) ، فعاد من غير عمل ، فوصل إلى (بندر كمران) (١) ومعه العدد والآلات ، وكثير من عسكر (اللوند) ومنهم الأمير (سلمان الريس) وكان فاتكا شجاعاً ، ذا معرفة بالحروب ، خصوصاً بالمدافع والبنادق .

فأرسل الأمير حسين إلى السلطان عامر ، يطلب منه الميرة والاعانة ، مُديلاً عليه بما سبق له من المكاتبات إلى السلطان (الغوري) في طلب النجدة منه ، فلما وصل اليه رسول الأمير حسين ، بهدية كبيرة الى عامر ، أراد عامر أن يُحده بما أراد من الميرة وغيره ، فمنعه من ذلك وزيره ، وقال : ( اذا أعطيتهم شيئاً يصير عادة عليك ، تطالب بها كل عام ) . وكلام الشح مطاع ، والبخل والامساك مركوزان في الطباع ، فاستصوب رأيه ، وكم من كلمة 'شح" 'تخرب الديار ، وتؤول إلى الخسائر والدمار ، فأرسل السلطان عامر ، إلى الامير حسين جواباً غير لائق ، ولم يرسل اليه شيئاً ، ومنع عامر ، إلى الامير حسين جواباً غير لائق ، ولم يرسل اليه شيئاً ، ومنع الميرة من ( كران ) فتشاحنت النفوس لذلك .

وأراد الأمير حسين إنكاء السلطان عامر ، وإخراب داره ودياره ، فحدثته نفسه بأخذ اليمن وحسن له ذلك من حوله من الجند ( واللوند ) وشرع في أسباب ذلك .

وممن قوي جأشه على ذلك أهل الجبال ، من طاقفة (الزيدية) فانهم كانوا في ضيق وضنك عظيم ، مع عامر بن عبد الوهاب ، لفتكه بهم ، وقتله في كل وقت لهم ولأكابرهم ، فرأوا ذلك فرصة ، فنزلوا اليه ، وطلبوا منه مائتي رجل من (اللوند) وهم يقومون بجوامكهم ونفقاتهم ، ويركبونهم الخيسل .

<sup>(</sup>١) كمران ؛ جزيرة معروفة بين عدن وجزيرة وفرسان ، قرب الساحل الشرقي .

وورد اليه صاحب ( جازان ) يومئذ وهو السيد الشريف عز الدين بن أحمد بن 'در يب مع كثرة اختصاصه بعامر بن عبد الوهاب ، وتوالى الاحسان اليه ، فلم يَرْع َ له حرمة ، ولم يراقب فيه إلا ولا ذمة .

ووفد إلى الأمير حسين أيضًا صاحب ( اللَّحَيَّة ) الفقيه ( أبو بكر بن مقبول ) وقال له : نحن نفتح لكم الطريق ، من ( بندر اللحية ) . وقابل الأمير حسين ، ووعده بأن يكون دليله في الطرقات، وأمد ما لمايرة والمعونات، ولبس خلعته ، وتقدم أمامه .

وكان أهل اليمن لا يعرفون ( البندقيات ) ولا ( المدافسع ) مجيث ان الترك في أول حربهم مع عسكر اليمن ، رموا بمدفع في جمع كبير من عسكر عامر ، يفوقون الألوف ، فراعهم ذلك ، وخافوا منه ، وانهزموا ، وأخذوا الحجر معهم الى ( رَبيد ) يتفرجون عليه ، ويفر "جون الناس عليه ، ويتعجبون منه ، ويستعظمون أمره .

فوقع بين الترك وعامر بن عبد الوهاب عدة حروب وهو ينكسر فيها كلها الى أن اخذ الأمير حسين ( زَبِيداً ) ودخلها بعسكر كبير من الترك واللوند والمغارية والمصريين والشاميين ومعهم أمير سلمان الرومي ومن انضاف اليهم من الزيديين وأهل جازان ، وذلك بعد حرب كبير ، وكان دخوله إلى ( زبيد ) ضحى يوم الجمعة ، تاسم عشر شهر جمادى الأولى ، سنة اثنتين وعشرين وتسماية ، ومدت العساكر يدها إلى النهب والغارة ، وحل بالمسلمين من ذلك بلاء عظم .

وهرب عامر وأخوه عبد الملك ، وولده عبد الوهاب ، وقد مات تحت كل واحد منهم عدة أفراس ، وأبلوا بلاء عظيا ، وقاتلوا فلم يساعدهم المقدور ، وانهزموا جميعًا إلى ( تعرِز ) ، ومن أمرائه يومئذ علي بن محمد النظاري ، وحسام الدين عيسى الحَجْري ، وطائفة .

فلما هربوا ، واستولى الأمير حسين على ( زبيد ) صادر أهلها بعد نهبها ، وأمر ( عوانيًا ) عنده يقال له ( طوغان ) فكتب بيوت أهل ( زبيد ) ،

وأسماء أهلها ، وأخذ منهم أموالاً عظيمة ، واقام بزبيد سبعة وعشرين يوماً، وهو يصادرهم ، ويجمع منهم الأموال ، إلى أن أضعفهم .

ثم خرج يوم الخيس سابع عشر جمادى الآخرة إلى الساحل ، وأقام عشرة أيام ، وسار هو وسلمان الريس في الأغربة الى ( عدن ) ، لأخذها ، وولوا بدر الدين الحسَجبي على تعشير النخل بزبيد ، فظلم وغشم ، وأخذ منهم الاموال، وأذاقهم شديد النكال .

وتولى في زبيد من مماليكه الأمير ( برسباي ) .

وعضده الشريف عز الدين صاحب (جازان) فمهد البلاد، وضبطالعسكر الباقي بزبيد ، وأقام الى ثاني عشر شهر شعبان سنة اثنتين وعشرين وتسعاية ، ثم خيم خارج زبيد عند ( باب الشبارق ) وخرج صحبته بالمدافسع الكبار والصغار ، وأقام هناك خسة أيام ، يجمع العساكر .

ثم سار إلى مدينة ( حيس ) (١) وضرب خيامه فيها ، ثم سار ومن معه إلى ( مَو ْزَع ) فصالحه صاحب ( موزع ) الأمير عبد الله بن سلامة ، على مال دفعه اليه ، لئلا ينهب البلاد ، ولا يتعرض لأحد ، فدخل البلاد ، وقد تسلم المال ، فنقض المهد ، ونهب بيت الأمير المذكرور ، وكانت فيه ودائم أهل البلد .

ثم رجع الى ( زبيد ) فدخلها يوم الأحد ثامن شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين وتسماية .



<sup>(</sup>١) حَيس : بلدة في عهامة ، مشهورة . جنوب زبيد .

## الفعل الثالث

#### فيا وقع للأمير حسين ، وفي انقضاء دولة الجراكسة

أما الأمير حسين فإنه توجه مع الريس سلمان في اثنين وعشرين (غراباً) و ( فِليونَين ) الى بندر عدن وبها يومئذ الأمير مرجان العامري ، فوصاوا في ثالث عشر شهر رجب سنة اثنتين وعشرين وتسماية .

وكانت عدن معمورة ، ترد البها السفائن من بنادر الهند ، وبها التجار الكبار ، والأموال الجزيلة ، فصادف الامير حسين آخر موسم الهند ، وقد سافرت السفائن ، ورأوا قلاعهم وهي مسافرة ، فوجه اليهم سلمان أغربة ، فأخذ مركباً منها ، كان لعامر بن عبد الوهاب ، فاستولى سلمان عليه ، ووضع فيه ( ناخوذا ) و ( كرانيا ) من قبله ، وجهز إلى ( كُجرات (١) ) وأرسل فيه مكاتبات الى السلطان ( مظفر شاه ) يذكر فيها أن الأمير حسين أخذ اليمن ، وملكها ، وانه عائد بعد ذلك إلى الهند ، لأخذ ( البرتقال ) اللعين ، واجتمع عسكر الأمير حسين تحت حصن ( صبير (١٠) ) ورموه بالمدافع ، ورموا أكثر دور م ، ولم يقدروا على أخذه ، ولا على أخذ عدن ، وخرج أهل عدن ، ووقعت مقتلة كبيرة ، جرح فيها سلمان ثلاث

<sup>(</sup>١) كجرات : إقليم من أشهر أقاليم الهند .

<sup>(</sup>٢) صَبِر : من أشهر حصون اليمن ، ولا يزال معروفًا .

جراحات ، ثم وقعت حروب أخرى ، وكان الحرب بينهم سجالا ، فوصل من ( تعيز ) أخو عامر عبد الملك بن عبد الوهاب ، بعسكره ، ودخل عدن ، فأيس العسكر المصري من أخذ عدن ، فأخذوا ما وجدوا حول عدن من المراكب ، وركبوا سفائنهم .

وعادوا في يوم السبت ، حادي عشر شهر رجب سنة اثنتين وعشرين وتسعاية ، وتوجهوا بما معهم من مال أهل اليمن والمنهوب ، الى ( 'جد"ة ) المعمورة ، واستمر حاكماً في ( 'جد"ة ) لا يد على يده ، ولا معارض له فيا يفعل ، وكان لا يخلو كل يوم من شئق ، أو توسيط ، أو شنكله ، أو نوع من أنواع السياسة ، وكلما نزل مكاناً يوضع له فيه المشنقة ، ومحل الشنكلة وآلاتها ، فيقع في يده من شاء الله من المظلومين ، فيتلفه بأذنى سبب ، وانقرضت في هذه الأثناء دولة الجراكسة .

ودخل إلى مصر السلطان الأعظم ، مولى ملوك العرب والعجم ، السلطان سليم خان ، بن بايزيد خان ، تغمد الله تعالى بالرحمة والرضوان ، في أول محرم الحرام سنة ثلاث وعشرين وتسعائة وقد انهزمت الجراكسة قبل ذلك في ( مرج دابق ) و فقيد السلطان الغوري تحت سنابك الخيل ، واجتمع بقية السيوف منهم بمصر على ( طومان باي ) وانكسروا في ( الريدانية ) خارج مصر ، وهرب طومان باي ، ثم مسك ، فأمر السلطان سليم بشنقه على ( باب زُورَيلة ) وانتهت به دولة الجراكسة ، وذلك ابتداء الفتح الحاقاني ، وأول الملك العثاني ، بملكة العرب ، أدامها الله تعالى .

وكان مولانا الموحوم المقدس السيد بركات رحمه الله تعالى ، أرسل ولده سيدنا ومولانا الشريف ( أبا نسمير ) نصره الله تعالى ، لتقبيل بساط السلطنة وسينه إف ذاك ثلاث عشرة سنسة ، فقوبل من ( الحند كار ) (١) الأعظم بالتبجيل والاكرام ، وتيمن بطلعة شريف مكة ، وفرح بوصوله إلى ركابه

<sup>(</sup>١) لخندكار (الخنكار): السلطان.

العلى ، وأمر له بكتابة الأحكام السلطانية على حسب المراد ، فشرفاء مكة في بركة تلك الأحكام إلى الآن، وكتب معه حكماً سلطانيا، بقتل الأمير حسين الكردي ﴾ أمْير ( جدة ) ورجع مولانا الشيد الشريف ( أبو نـُمي" ) مجبوراً مسروراً إلى مكة ، وزينت لقدومه البلاد ، وفرح الناس لانقضاء دولة الجراكسة ، لكثرة ظلمهم ، وتعديهم على الشرع الشريف ، وتركهم العمل بآية المواريث ، واستيلائهم على النزكات ، وحرمان الأولاد فضلًا عن البُنات والمصبات ، ولذلك أخذهم الله تعالى ، فقد حكى لي والدي رحمه الله تعالى عن شخص مجاب للدعوة ، من أولياء الله تعالى ، أنه رأى بمصر جركسياً أخذ من دلال متاعاً ، بدون قيمته ، قلم يرض الدلالا بذلك ، وقال له : بيني وبينك شرع الله تعالى 1 ، فضرب بالدَّبُّوس إلى أن أدمى رأسه وشجها ، قال الرجل : فدعوت الله تعالى على خصوصاً في أمر المواريث ، فإنهم كاثوا لا يورثون احســـداً ، وانتهى حالهم بالتدريج الى أن صاروا يستولون على أموالى، الميت جميعه ، ويحرمون أولاد الصلب ، فضلًا عن غير الأولاد من الورثة ، قال : فبت على طهارة ، مفكراً في أمرهم، ، داعياً إلى الله تعالى بزوال دولتهم ، وولاية من يرفق بالمسلمين عليهم ، وأخذني النوم ، فوأيت في النوم ملككا نول من الساء، ، وبيده مِكْنَسَةٌ وهو يكنس الجراكسة ، ويلقيهم الى بجر النيل ، فعلمت أن دوالتهم قد انقضت ، فما مضى لي تكميل عام ، إلا وشاهدت ( الرطاق ) السلطان سليم على جنب النيل ، وعسكره يأتؤنه بالأسارى من الجراكسة ، فيأمر بضرب أعناقهم ، إلى أن صارت رؤوسهم كالأكوام الكبيرة ، وهم يلقون جثثهم في بحر النيل ، لئلا يعفن الهواء بها فيحصل الوباء ، ثم يتبعونها بإلمقاء رؤوسهم أيضًا في النبحر ، يدحرجونها ، وفي ذلك، عبرة لمن اعتبر ، وموعظة كَيْرْدَجر بها الغاقل أي مزدجر ، ويقال : ان المرحوم السلطان سليم خان ، سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان ، أرسل الى الغوري

مصحفاً لم يكتب فيه آية المواريث ، تعريضاً بأنه محى حكم المواريث في ملكته ، وهذا الأمر لم يشتد الا في سلطنة الغوري ، ثم تزايد في آخر أيامه ، عند انقراض دولته ، فكان سبباً لزوال ملكه ، فليحذر سلاطين الاسلام من ذلك ، فإنه الموت الزوءام ، ويواظبوا على تأييد شرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، فمن أيد الشرع الشريف ، وبسط العدل على القوي والضعيف ، ومنع المظالم ، وكف عن المظلوم يد الظالم ، وعمل بكتاب الله وسنة رسوله ، دام ملكه ، وانتظم فيا بين الملوك سلكه ، فإن العدل إن دام عمر ، والظلم إذا قام خراب ودمر ، والملك يدوم مع الكفر ، ولا يدوم مع الظلم .

ولما ورد مولانا السيد الشريف ( أبو نشمَى ) ومعه السيد عَرَار بن عِجْل بن عرار النموي الى مكة المشرفة راجعاً من لثم ركاب السلطنة الشريفة السليمية العثانية بمصر ، بالأحكام الشريف، السلطانية ، ومعها الخلـع السلطانية ، لمولانا الشريف ( بركات ) رحمــه الله تعالى قرئت المراسم الشريفة بالحطيم باستقرار مولانا السيد بركات على الحرمين الشريفين ، والاقطار الحجازية ، وبندر جدة المعمورة ، مفوضاً اليه جميم أمورها من الولايات ، والعزل ، وغير ذلك ، بالعرض الى الأبواب السلطانية ، ولبس السيد الشريف الخلعة السلطانية ، وطاف بها البيت الشريف ، ودعا له الريِّس على زمزم وتوجه الى ( دار السعادة ) والفقهاء حوله ، وهنأه الناس بالولاية الجديدة والخلعة السعيدة ، وخطب الخطيب على المنبر ، باسم السلطان الأعظم سليم خان ، وقرت العيون ، وزالت الغبون ، ثم جلس السيد عرار في ( مقام الحنفي ) وطلب الأمير حسين ، ليسمع الأحكام السلطانية ، فجاء حاسراً ذَليلا ، بعد ذلك التيه والعظمة مجيث حكى لي من رآه لما دخل الحرم الشريف ، لم يجد من يقدم له ( تاسومة ) قال فحن خاطري عليه ، وقدمت له ( تاسومتي ) فلبسها فلما وصل إلى السيد عرار لم يقم له ، وقال له : ورد حكم السلطان نصره الله تعالى ، ان يجهزك إلى مصر . فقال : السمع والطاعة

فرمم عليه بمض العبيد، وكان في ترسيمهم، الى أن نزلوا به إلى جدة وأركبوه جلبة ، فله وصلوا به الى بين (العلمين) غرقوه في البحر هناك واكلته الحيتان ، ومزق أديمه الحدثان ، وتسحب خدامه وذووه ، وذهبوا بددا (ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربتك احداً) ولم يبق للجراكسة أثر بمكة ، وهرب من نجا منهم الى (اليمن) ، ولحقوا بالأمير (برسباى) في (زبيد) فاجتمعوا هناك ، وصارت لهم شوكة وظلموا الناس ، وقهروهم ، وجمعوا الأموال ، وتقووا بطوائف (الزيدية) وبصاحب (جازان) وجمعوا الجموع لحاربة السلطان عامر بن عبد الوهاب وذويه ، والملك بيد الله يؤتيه من يشاء ، والله على كل شيء قدير .



# الفصل الرابع

#### في ذكر برسباي وما وقع له واستشهاد عامر

لما عاد الأمير حسين من عدن ، إلى جدة ، وأقام برسباي تائباً في زَبيد ، استفحل أمر برسباي ، وقويت شوكته ولحقته بقية السيوف ، بمن هرب إلى اليمن من الجراكسة، وقوى برسباي فتلبع عـــامرا وذويه ، واخذ في أهبة الحرب والقتال ، ليستصفي جميع المملكة لنفسه ، وقدر الله جار على عباده فجمعوا العساكر ، وحصنوا البـــلاد ، واجتمعوا في تعز فخرج الأمير برسباي بمن معه من الترك واللوند والمغاربة ومن وافقهم من طائفة الزيدية ، وصاحب جازان وقبائله ، فتوجهوا إلى تعز لمحاربة عـــامر وذويه ، وكان وصولهم الى مدينة تعز صبح يوم الجمعة ، سادس شهر صغر ، سنــة ثلاث وعشرين وتسعائة ، فلما ترآى الجمعان أحس السلطان عامر بالفدر من بعض جماعته ، واتهمهم بذلك ، فولى من غير حرب ولا قتال ، إلى جهـــة إبّ وحِبْلة ، ودخل برسباي بمن معه الى ( تعز ) واستباحوا الرعية ، قتلاونهيا، وصادروا التجار والمتسببين ، إلى أن استصفوها ، ثم استناب الامير برسباي في تعز وأعمالها الأمير (آقباي) وخرج بمن معه من العسكر الىجهةالمقرانة، وهي قلمة حصينة ، فيها خزائن عامر بن عبد الوهاب ، وذخائره وأمواله ، فعارضهم عامر ، وسبق الى المقرانة ، وأخذ معه ما خف حمله من الجواهر ،

وترك الباقي ، وأحرق ما يمكن إحراقه ، بحيث يقال : لما أحرقوا الفوط المقصبة بقصب الذهب ، سال الذهب منها كالسواقي ، وصارت سبائك ، فتركوها، وتركوا ما لا يمكن إحراقه ولا حمله ، وفر هو ومن معه إلى إب وجبلة وأراد أن يتحصن عامر في حصن حب فسبقه الى الحصن الأمير شمس الدين عمد النضاري ، وتحصن فيه ، ومنح عامر منه ، واستمر حصن حب بيده ، وبيد أولاده من ذلك العهد إلى أن أخذه محود باشا بعد ذلك من على بن عبد الرحن بن محمد النضاري ، في سنة سبعين وتسعائة ، بعد حصار كبير كا سيأتي بيانه ، وإنما أخذه غدراً ، فكما غدر جده ممامر ، غدراً بأولاده من بعده . والدنيا هكذا قرض بوفاء ، وسيأتي شرح ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى ، والسعيد من تيقظ ، والعاقل من وعيظ بغيره فاتعظ .

ولما وصل برسباي الى ( المقرانة ) استباحها ، وأخذ أموالها ، وكل ما وجده بها ، وكانت جملة مستكثرة ، وظفر برسباي أيضا بجهاعة كانت عندهم ودائع لعامر بن عبد الوهاب ، فخذها منهم ، وتوجه الى قتال ( بني عار ) طائفة كبيرة ، شجعان أصحاب خيل ورجل ، وأقام على المقرانة نائباً عنه الأمير اسكندر مملوك الأمير حسين ، وخرج إلى بلاد بني عمار بمن معه من العسكر ، فلم ينل منهم شيئا ، وقاتلوه قتالا شديدا ، وقتل جماعة كثيرة من عسكره ، وكثير من أشراف جازان ، الذين ناصروه ، ورجع عنهم القهقرى وجمع الجموع وتوجه لأخذ صنعاء ؛ فلما سمع عامر بن عبد الوهاب بانهزامه من بني عمار ، استخفه الفرح ، وطمع في قتاله ، وتوجه بن معه من العسكر يحث سيرا حثيثاً خلفه ، فلما علموا بوصوله قصدوه قبل أن يحط الأحمال ، وكان عامر وعسكره منذ ثلاثة أيام ، يطردون الخيل خلف عدوهم ، وهم في غاية التعب ، وكانت وقعة عظيمة ، فاستشهد فيها الملك الظافر صلاح الدين عامر ابن عبد الوهاب ، وأخوه عبد الملك انقرضت دولته ، وانتهى ملكه ، وذلك في الباقون ، وأسر أولاده . وبذلك انقرضت دولته ، وانتهى ملكه ، وذلك في به المهات والعشرين من ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وتسمائة ،

وكان ملكاً شها فاضلا ، يميل الى العدل ، ويكره الجـــور ، ويرى إكرام العلماء ، ويحسن اليهم ، ويقتني الكتب الكثيرة ، ويشتريها ، وتهدى اليه ، وتجلب له من الأقطار الشاسعة .

وقد وفد اليه جماعة من العلماء أكرمهم وأحسن اليهم ، منهم شيخنا آخر العلماء المحققين ، مولانا علاء الدين محمد الكرماني النقشبندي ، وألتف باسمه رسالة في التعبير ، وقدمها اليه ، وأنعم عليه فيها بألف دينار ذهبا ، غير ما أجرى عليه من النفقة الى حين ذهابه من عنده ، وأكرم نزله وأغدق عليه ، وهو من أجلاء تلامذة مولانا علي القوشقجي ، وعاد من عنده الى مكة وجاور بها إلى أن توفي بها سنة تسع وعشرين وتسعائة .

أدركته وأخذت عنه ، وكان شيخاً مقعداً بصيراً نورانياً ، له مكاشفات رحمه الله تعالى، وله تربة في المعلاة معروفة تزار، يستجاب الدعاء عندها(١)، وله تصانيف في الهيئة والكلام والتصوف ، وغير ذلك رحمه الله تعالى بحيث حكى لي بعض مشائخي ان السلطان محمد خان رحمه الله تعالى ، التمس من مولانا على القوشجي ان يعمل له زيجاً فقال له : ان هذا الأمر يحتاج الىمهرة من علماء الفلك، يساعدوني في عمله، اعلم من عرفته الآن من تلاميذي، مولانا علاء الدين الكرماني ، وقد ترك العلوم الرسمية ، واشتغل بالتصوف ، وكتب كتاباً في ( مقابلة المثنوي ) وجاور بمكة ، منقطعاً الى الله تعالى ، ولا يمكن عيئه الينا لمساعدتنا بعمل الزيج ، فأعرض السلطان محمد خان رحمه الله تعالى عن ذلك .

ولما انقرضت دولة عامر بن عبد الوهاب أسف الناس على فقده ، ورثاه جماعة من العلماء ، فمن ذلك قول عالم اليمن ومسندها ، ومحدثها ، الشيخ وجيه الدين عبد الرحمن بن الديب بفتح الدال المهملة فالياء المثناة التحتية

<sup>(</sup>١) الدعاء عند القبور بدعة منكرة ، فالميت مجاجة الى من يدعو له ، ودعاؤه شيرك أكبر .

الساكنة فالباء الموحدة المفتوحة آخرها عين مهملة ومعناه بلغة السودان : الأبيض .

رحمه الله تمالى ، فانه كان غرس نعمته ، وربيب دولته ، فقال ،

أخلاسي ضاع الدين من بعد عامر وبعد أخيه أعدل الناس في الناس في الناس في غاية الياس في غاية الياس

وله أيضاً :

تحطيم من ركن الصلاح مشيد ، وقدوض من بنشيانه كل عامر فما من صلاح فيه بعد صلاحه ولا عامر والله من بعد عامر

وفيه مراث كثيرة واستمر يُرثى بعد تطاول زمان وفاته أيضاً ، بحيث اني سمعت بعد سنة أربعين وتسعاية وأهل اليمن ينعونه بمراثي ، جعلوا لها طرائق يغنون بها ، وقد ترجمه الحافظ السخاوي في « ضوئه » وأثنى عليه ، وترجمه الحافظ الديبع في آخر كتاب « الفضل المزيد في تاريخ زبيد » وفي تاريخه و بغية المستفيد » بأخبار مدينة زبيد ، واثنى عليه كثيراً رحمه الله تعلى وسقى عهده .



# الفصل الخامس

## في قتل الأمير برسباي وولاية الأمير اسكندر الجركسي

لما استشهد عامر بن عبد الوهاب ، وصفت المملكة للترك ، كان من أكبر الجراكسة إذ ذاك الامير برسباي ، مملوك الامير حسين ، وبعده الامير اسكندر ويسمى المخضرم ، وبعده رومي من (اللوند) أهل البحر ، يقال له الامير رمضان الرومي ، أما الامير اسكندر المخضرم الجركسي ، فإنه استقر في (المقرانة) وتتبع ما بقي من أموال عامر بن عبد الموهاب ، فظفر بالفقيه عمر الجبرتي، أحد خواص عامر ، فدله على مال عظيم لعامر ، مدفون تحت الارض ، فاستخرجه ، فقسم بعضه على عسكره ، وتقوى به ، وسيأتي بقية أخياره قريباً .

وأما الأمير برسباي فاستمر بمن معه إلى صنعاء وكان فيهاالأمير على بن محمد البعداني ، نائباً عن عامر في صنعاء وجهاتها ، وأعمالها وكان متأثلا ، صاحب جنود وخزائن ، فدخل برسباي وعسكره إلى صنعاء واستولوا على أهلها وقتلوا ونهبوا وأمسكوا الأمير على البعداني ، واستصفوا أمواله وذخائره وعذبوه بانواع العذاب ، واستخلصوا جميع ما معه ثم قتلوه ، واستمروا شهرين في صنعاء ، وهم يصادرون اهلها ، ويظلمونهم ، الى ان جمعوا ما لا يحصى من الأموال والذخائر ثم قصد الأمير برسباي الرجوع الى زبيد فجعل

في صنعاء رتبة نحو المئتين من العسكر وامر عليهم اميرا، وتوجه بجميع ما حازه من الخزائن، بما نهبه وحصله من صنعاء من الأحوال والأموال والنفائس والذخائر واللؤلؤ والنقد بجيث حمل ثمانية آلاف بمير لخاصته ، غير الذي مع كل واحد من عسكره فساروا على طريق ( نجارة ) فلما توسطوا المضيق خرج عليهم جموع بني تحبيش وغيرهم من العربان واخذوهم على غزة وقتلوا منهم أبطالهم وشجعانهم وقتلوا برسباي ومن معه من خواصه ، ونهبوا جميع تلك الأموال ، فتفرقت أيدي سبا ، وذهبت شدر ومذر ، ولله عاقبة الامور ، وهرب بقية السيوف منهم مكسورين منهوبين ، فهلك منهم من المحلك ، ووصل الباقون الى مدينة زبيد ، في الليلة التاسعة والعشرين من جادى الآخرة ، سنة ثلاث وعثمرين وتسعاية ، وولوا عليهم ( اسكندر الجركسي ) .

وأما الامير رمضان ومن معه من طائفة (اللوند) للأروام فأظهروا الدولة الرومية ، وتزيا هو ومن معه بزي الاروام، واستمر الامير اسكندر والياً على زبيد وحواليها ، بمن بقي معه من العسكر ، وتزيا أيضاً بزي الاروام ، وبهذا يسمونه المخضوم ، فانه لحق دولة الجراكسة وأول دولة اللوند من الاروام ، وورد اليه حكم من قبل السلطان سليم خان ، بأن يكون والياً على بلاد اليمن، أرسله اليه نائب مصر ، من قبل السلطان سليم خان ، إذ ذاك ، وهو ملك الامراء (خير بك ) فأطاع وامتثل ، وزاد في اظهار الشعار العثاني، وصارت الخطبة باسم السلطان الاعظم ، سليم خان ، غير أن أمراء اللوند كانوا يذكرون امراءهم في الخطبة ، بعد ذكر السطان ، واستمر اسكندر ثلاثة أعوام على ذلك ، إلى أن ورد الامير حسين الثاني الرومي نائب جدة .

## الفصل السادس

### في ذكر توجه الأمير حسين الرومي ناثب جدة الى اليمن ، وعوده الى جدة

كان الأمير حسين هذا رجلًا فاضلًا كاملًا من أمراء السناجق ، الذين وردوا مع المرحوم السلطان سام خان ، إلى مصر ، وكانت له وجاهة عند ملك الأمراء خير بك بمصر ، فولاه سنجقا بجدة ، بعد وفاة الأمير قاسم الشرواني ، أول أمراء الأروام بجدة ، فلما ورد اليها رأى في جدة عدة مراكب وأغربة ومدافع ومكاحل ، وآلات القتال ، الذي أرسلها السلطان الغوري ، مع حسين الكردي ، ووصلت الى الهند ، ثم الى السمن ، ثم عادت إلى جدة ، وصارت مودعة في الفرضة السلطانية ، في جدة ، ووجد بها ( زردخانة ) كاملة من آلات الحرب والبارود ، وسمع أن اليمن خالية ، فطمع في أخذ اليمن ، فأرسل الى مصر يستأذن ملك الامراء ( خير بك ) في ذَلُّكُ فأذن له ، فاستعد لذلك وتوجه إلى اليمن في سنه ست وعشرين وتسمائة ، فلما وصل إلى اليمن صادف وصوله خبر وفاة المرحوم السلطان سليم خان ، سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان ، وخبر ولاية المرحوم السلطان سليان خان ، اسكنه الله تعــالى فراديس الجنان ، فأراد الأمير اسكندر قتاله ، وتهيأ لذلك ، ولم يوافق على استيلاء الأمير حسين على البلاد ، وكان الأمير حسين رجلًا عاقلًا، رأى اختباط الملك في ذلك الوقت ، واراقة الدماء ، فرجع الى جدة من غير قتال .

# الفصل السابع

في ذكر قتل الأمير اسكندر المخضرم ، وولاية كمال بك الرومي ، وقتله ، وتولية اسكندر بك القرماني

كان كال بك هذا (ينكجرياً) من عسكر المرحوم السلطان سليم ، ماشيا قدامه مع العسكر ، عند دخوله الى مصر وفتحه لها ، فلما توجه سلمان الريس الى اليمن ، توجه معه في جملة (اللوند) ، وترقى أمره هناك إلى أن صار أميراً مهيباً ، فاتكا ، مشاراً إليه ، فتقدم إلى الأمير اسكندر في الديوان ، فأظهر أنه يريد أن يستأذنه ، فاختلى به وقطع رأسه ، وأظهر أنه خان السلطنة ، وأنه لم يطع الامير حسين ، الذي ورد من قبل السلطان سلمان ، واليا على اليمن ، وان الامير حسين أمره بهذا الفعل ، لما سبق منه من عدم الإطاعة ، وكان ذلك في سنة سبع وعشرين وتسعائة ، وولي هو موضعه ، واستولى على أمواله وخزائنه ، وخطب باسم السلطان سلمان خان، موضعه ، واستولى على أمواله وخزائنه ، وخطب باسم السلطان سلمان خان، موضعه ، واستولى على أمواله وخزائنه ، وخطب باسم السلطان سلمان خان، موضعه ، واستولى على أمواله وخزائنه ، وخطب باسم السلطان سلمان خان، معه من معسكر ، هكذا ، إلى سنة ثلاثين وتسعائة ، وبنى مدرسة سماها (الكمالية ) في زبيد .

#### ذكر قتل الأمير كال ، وولاية اسكندر القرماني

كان باليمن طائفة من اللوند ، أهل شوكة وقوة ، أرادوا الاستبداد بالملك ، والاستيلاء عليها ، فجاؤا الى كال بك في زبيد فقتلوه ، وولوا عليهم واحداً منهم اسمه اسكندر بك القرماني ، وقتل طائفة "منهم أمير (تعيز) ، يومثذ رمضان بك ، وولوا مكانه ( دلو علي بك الطويل ) ، وذلك في شهر صفر سنة ثلاثين وتسعائة ، وكانت الخطبة باسم السلطان سليان ، ويذكرون بعده اسكندر بك القرماني ، وصارت البلاد 'مخبطة غاية التخبيط ، وأهل زبيد في قهر وذل ، ومصادرة ، مع هذه الأمراء ، والعربان مستولية على البر، والطرقات منقطعة ، لا يسلكها أحد إلا مجفير منهم .

## الفصل الثامن

في ذكر عصيان أحمد باشا بمصر ، و تَسَخَّبِ سلمان الريس خوفاً ، ووصوله الى مكة ، وتوجهه هو والامير حسين الرومي ثانياً من جدة ومعه سلمان الريس الى اليمن

كان حصل في مصر اختباط بسبب عصيان احمد باشا على السلطنة وسبب ذلك ان السلطان سليان لما ولي السلطنة وقد ملوزارة العظمى مملوكه ابراهيم باشا ، وكان أحمد باشا مملوك السلطان سليم والده مقدماً عليه في المرتبة وكان شهما شجاعاً مهيباً ، ذا نفس أبية ، فأبى من تقدم إبراهيم باشا عليه وجلس فوقه ، في صدر الديوان ، مقام ابراهيم باشا ، وكان يديل إدلالاً عظيما على حضرة السلطان ، فدخل عليه ، وشكى أحمد باشا ؛ فأمره السلطان أن يوجه اليها لضبطها وحفظها، ويخلو الدست لابراهيم باشا ؛ فتوجه أحمد باشا الى مصر . فبعد توجهه ، أعمل إبراهيم باشا الحياة في قتل فتوجه أحمد باشا ، وكتب أحكاماً سلطانية إلى الأمراء المحافظين بمصر ، أن يجتمعوا عند أحمد باشا ، ويقطعوا رأسه ، ويرسلوها إلى الباب العالي ، ويضبطوا عند أحمد باشا ، ويقطعوا رأسه ، ويرسلوها إلى الباب العالي ، ويضبطوا البلاد إلى أن يرد عليهم باشا جديد ، فلما وصلت الاحكام مع (جاويش ) الى الاسكندرية ، وكان واليها مملوكاً لأحمد باشا ، أحب الاطلاع على ما معه من المكاتبات ، فأضافه ، وأحضر له الشراب ، وأسكره هو وجميع من معه من

أتباعه ، فلما غلب عليهم السكر ، فتش حوائجه ، وأخذ الأحكام ، واطلع على ما فيها ، وأرسلها ألى استاذه أحمد باشا الى مصر ، فلما اطلع أحمد باشاً عنده ، وأمر بقتلهم ، فقتلوا ، وعصى ، وأظهر شعار السلطنة ، وضرب السكة ، وخطب باسم نفسه ، وقتل من قدر عليه من مماليك السلطان ، واستبد بالأمر ، وصادر التجار واليهود ، وجمع الأمسوال والحزائن ، وأخذ قلعة مصر، بعد حرب كبير مع من كان بها من (الينكجرية) ، ثم انه نزل إلى الحمام ، وكان يرصده طوائف من غرض السلطنة الشريفة ، ومنهم جانم بك الحزاوى ، والأمير محمد بك ، فاجتمعا ، وأحاطا بالحمام ، ورفعا ( سنجقاً ) ونادوا : من أطاع السلطان سليان فليقف تحت هذا السنجق ، فوقف تحته كثير من العسكر ، ووصل الخبر اليه في الحمام ان العسكر السلطانيأحاطبه، وكان حلق نصف رأسه ، فهرب الى سطح الحام ، ثم منه إلى سطح آخر ، ثم نزل الى الأرض ، وأدركه بعض مماليكه بفرس ، فخرج إلى البر ، ووصل الى شيخ العرب ، عبد الدايم بن بقر ، مستجيراً به ، وتقوى العسكر السلطاني، ونهبوا خزائنه وأمواله، وساقوا خلفه بر"اً وبحراً، واحــاطوا بابن بقر ، وهددوه ، فأتام به ، فأمسكوه ، وقطموا رأسه ،وطــافوا بها مصر ، وأرساوها الى الأعتاب السلطانية ، وكانوا قد هيأوا عسكراً يجهزونه الى مصر ، فاكتفوا عن ذلك ( وكفي الله المؤمنين القتال ) وكان ذلك في منة ثلاثين وتسمائة .

وألطف ما سممت في تاريخ قتله بيتاً بالفارسية :

كشت شد جونكه او بنامردى كشت تاريخ قتل ( او قتلت)(١) وكان سلمان الريس في مصر ، في ابتداء هذه الفتنة ، فلما أحس بها تسحب الى مكة ، وحسن للامير حسين الرومي نائب جدة العود الى اليمن والاستيلاء

<sup>(</sup>۱) . كلة ( او قتلت ) هي التارخ وتساوي بعساب الجل [ او ـــ ٧ – ق ـــ ١٠٠ ــ - ت ـــ ٢٠٠ ــ - ت ـــ ٢٠٠ ــ - ت ـــ ٢٠٠ ــ المجموع : ] ٩٣٧ هـ

عليها ، وكانت العدة موفورة بجدة ، فلفقا عسكراً ، واستمدا ، وتوجها الى اليمن ، وهذا ثاني دخول اليمن للامير حسين الرومي ، ولسلمان الريس .

وكانت الفرنج تكن في جبل (كمران )(١)ويتخطفون المسلمين السواحل وينهبون ما يقدرون على نهبه ، فلما وصل سلمان الريس دفع ضررهم ، وقتل منهم جماعة ، وأسر جماعة ، ونظف ساحل اليمن منهم ، وأرسل الى اسكندر بك القرماني ، يطلب منه الطاعة ، فأبى العسكر من ذلك، وكان في خاطره الميل بالخفية الى سلمان ، والامير حسين ، غير ان العسكر ما مكنوه من ذلك ، فوافقهم ظاهراً ، وأرسل بالخفية إلى الامير سلمان ، وإلى الامسير حسين بالموافقة ، فأرسل سلمان الى طائفة ( يافع ) و ( المهرة ) يستعين بهم على النرك الذين في ( زبيد ) فأتوا إليه واستخدمهم ، وصاروا جنده، وأرسل الى السيد عز الدين صاحب ( جازان ) يستعين به ايضاً ، وكان بينها محبة ومودة سالفة من ايام حسين الكردي، فأتى اليه بخيله ورجله وسلاحه وخرج اللرك الذين في زبيد لقتال سلمان فتوجه اليهم واقام الامير حسين الرومي لحفظ الأغربة ، والبرشات ، وما فيها من العدد ، ومعه جانب من العسكر، واجتمع سلمان مع من وصل اليه من يافع والمهرة بجراً ، والسيد عز الدين صاحب جازان بر"اً من قرية المراوعة ،وخرج الامير اسكندر القرماني لمحاربة سلمان ، ومعه جميع ترك زبيد ، ووقع بينهم حرب كبير ، فانهزم اسكندر القرماني وبمن معه ودخلوا الى زَبِيد ، وغلقوا ابوابها ، فأحاط سلمان بزبيد ، واراد احراق ابوابها والدخول عليهم ، فطلبوا منه الأمان ، فأمنهم ، ودخل الى زبید، واوقف أمیر جازان عز الدین ابن دریب خارج زبید، وامسك اسكندر القرماني ونفاه ، ووقع بين سلمان والامير عز الدين صاحب ( جازان) مخالفة ووقع بينهما حرب كبير ، قتل فيه من عسكر سلمان ما يزيد عن المائتين من الأورام ، وقتل السيد عز الدين صاحب جازان ، في المعركة ، واستولى

<sup>(</sup>۱) هي جزيرة ممروفة .

سلمان على زبيد ، يصادر أهلها ، ويتبع أهل الفساد ، الذين تعصبوا عليه أولاً ، واستدعى الأمير حسين فجاء ، ورفق بأهل البلاد ، فانه كان يميل الى الخير والعدل ، فانثالت عليه الناس ، وكبر أمره ، فخاف سلمان على نفسه ، وفر الى البحر ، واستولى الامير حسين على البلاد، من شهررجب سنة ثلاثين وتسعائة ، وطمن البلاد ، وشتت أهل الفساد .

ثم في سنة إحدى وثلاثين وتسعائة عصت العربان وعَتَت ، وقطعت الطرقات واعتدَت ، وعم ضررها وزاد شرها ، فبرز بنفسه إلى قتالهم ، وتبعهم الى محالهم ، وشتت شملهم ، وأخذ خيلهم ورجَلهم ، وطمن الرعايا، وأمن البرايا ، وعاد مظفراً منصوراً ، محمودا في سيرته مشكوراً .

وكان صاحب تعز الأمير الأشرفي ، فأرسل إلى الامير حسين يطلب منه بعض الخزينة ، للصرف على من عنده من العسكر ، فأبى منه ، فأحدث مكوساً زائدة على الرعايا ، ومد يده الى المصادرة على الناس ، فلما بلغ الامير حسين ذلك لم يرض بفعله ، فتوجه اليه ، وقاتله فقتله ، وقتل اغراضه من أهل الفساد ، واستقل بالبلاد، وشكره الناس على ذلك وجاء في أثناء ذلك الأحكام الشريفة السلطانية .

فإن أحمد باشا لما قتل بمصر ، جاء الوزير الأعظم إبراهيم باشا إلى مصر ، والنظر في أموال السلطنة ، وأحوال الرعية، وكان من وصل إليه من اليمن سلمان الريس، وأخبره بأحوال اليمن، وانها ملكة بلا رأس (سلطان) وان الامير حسين استولى عليها، وانه لا يصلح لذلك، لأنه عاجز عن حفظها ، وأكثر الحكط على حسين بك ، حيث استأثر باليمن دونه ، وكان سبباً لإخراجه من اليمن ، وطلب عسكراً يأخذ به اليمن ، ويأخذ الفرنج الذين بالهند أيضاً ، فوعده بذلك ، لكنه أرسل إلى الأمير حسين حكما سلطانيا ، باستمراره على البلاد ، يستميله بذلك ، ليغره ، حق

يأخذ بيد سلمان ، فوصل اليه الحكم المذكور ، وقويت به شوكته ، وازدادت مكانته ورفعته ، وتمكن من البلاد ، وأحسن ضبطها ، وعمرها ، وأزال خللها ، وكان يجب العلماء ، ويعتقد الصلحاء والأولياء ، ويطيع الشرع الشريف ، ويتلطف بمداراة القوي والضعيف ، فأحبته أهل اليمن ، وسكنت في أيامه نيران الفتن .



# الفصل التأسع

في ذكر وفاة حسين بك، وولاية مصطفى بك، ووصول سلمان من مصر بالعسكر الجرار الى اليمن ، وما حدث بها من أنواع الفتن

قدر الله سبحانه وتعالى بقضائه المحتوم المبرم ، وحكمه النافذ على جميع البرايا والأمم ، بوفاة الأمير حسين ، في سنة اثنين وثلاثين وتسعائة ، وذلك بعد مرض طويل ، وتوعك زايد مستطيل ، فلما أحس بالرحيل ، وانه قادم على الدب الجليل، أوصى بالخيرات، وقدم الاحسان والصدقات، وأقام بدله الأمير مصطفى الرومي ، واقام الخواجا محمود خواجته كالوزير معه ، وأمر الأمير مصطفى ان يستشير محموداً في جميع الأمور ، فأسكنا رج البلاد ، ودفعا داعية الفساد ، واستمرا على ذلك إلى وصول سلمان من مصر .

وكان من خبر سلمان انه لما تسحب من اليمن ، ووصل الى الوزير الأعظم ابراهيم باشا بمصر ، ودبره في ارسال عسكر معه ، ليدفع به أذى الافرنج ، ويأخذ اليمن في ضمن ذلك، ويحصل الأموال والخزائن للسلطنة الشريفة ، فاطاعه ابراهيم باشا وكتب له من اللوند الاتراك أربعة آلاف نفس ، وجهزهم معه في أغربة الى جدة ، ليسافروا منها الى الهند ، وإلى اليمن ، وكان عسكراً ملفقاً من كل نوع ، من الأساكفة والصناع ، وقطاع الطريق ، والجهال ، من الشباب ، وغير ذلك ، ولكل عشرة أنفس منهم رأس يسمونه (بلوكباشي)

ولكل خمسين منهم رأس له بيرق ، يكونون تحتب ، وعلى الجميع سنجق سلطاني ، اسمه خير الدين حمزة ، وكان لا يخلو من خير، وجعل سلمان الريس قبطاناً على الجميع ، فوصاوا إلى جدة في شهر رمضان ، سنة اثنتين وثلاثين وتسمائة، وكان ذلك في ابتداء دولة المقام الشريف العالي ، نجم الدنيا والدين الشريف محمد ابي ( 'نمكي" ) ادام الله تعالى عزه وسعادته وأيد دولته وإيالته > فلما دخل سلمان جدة عاث اللوند فيها ، وصاروا يتعرضون للعرب ، وينهبون الأسواق، فانقطعت الميرة عن مكة، فحصل فيها قحط شديد ، وغلاء عظم ، بحيث صار تاريخاً عند أهل مكة فيقولون : سنة سلمان . وأضر ذلك بالناس جداً وارتفعت الأسعار ، وفقدت الأقوات من الأسواق ، ووصل قدح القمح خمسة محلقة، والرطل السمن اثني عشر محلقاً، ولكنه لم يدم زمانه، ولم يطل، والمنة ، وتفرق عسكر سلمان ، ووصل طائفة منهم الى مكة وسكنوا بيوت الناس قهرا واخرجوا اهلها منها ، وكثروا بمكة ، وكثر اذاهم بها، وتسلطوا على السوقة، وعلى العرب فتسلط العرب عليهم، عند (بير شميس ) وصاروا اذا خرجوا من حدة بالحاء المهملة خرج عليهم العرب من الشعاب عند بئر شميس، وهجموا وقتاوهم وسلبوهم، إلى أن قتلوا منهم مقتلة كبيرة وتعفنت طرق جدة باشلائهم ، وصارت طريق جدة مخوفة ، وترك السيد الشريف صيانة طريق جدة لبذاءة سلمان وجماعته على قواد السيد الشريف واتباعه بمكة وجدة ، فأغتنمت العربان ذلك ، وصاروا يقطعون الطريق على اللوند ، ويفتكون بهم ، إلى أن قتل في ضمنهم تاجران كبيران معتبران ، أحدهما : الخواجا شيخ علي الكيلاني ، والثاني الخواجا محمد شاه قوام اللاري ، وكانا من خيار الناس احسانا، وتفقدا للفقراء ، فأسف الناس علمهما وأمر حينتُذ السيد الشريف بالكف عنهم ، ومنع العربان عن التعرض لهم ولغيرهم ، ولكن اعفنت طريق جدة من جثث الموتى، فأرسل الشيخالعارف بالله تعالى ، ولي الله على الاطلاق ، الشيخ محمد بن عراق ، قدس الله روحه ، ونور ضريحه ، طائفة من اتباعه وفقرائه ، لدفن الاموات في طريق جدة ففعلوا ذلك ولم يجسر على ذلك احد غيره رحمه الله تعالى ، لاختلاف الطريق، وشدة المخافة ، ولما كثر اللوند بمكة نصبوا بيارقهم في الحرم الشريف ، وصفوها من باب السلام ، الى باب علي ، وتعدوا على بيوت الاكابر ، وضاق الناس ذرعاً بذلك وشكواما يجدونه الى الشيخ محمد بن عراق وفجلس في المسجد الحرام ، وطلب الامير خير الدين ، وبعض المقدمين والروس اللوند ، وكنت واقفاً على رأس الشيخ رحمه الله تعالى ، فرأيته قد احمرت وجنتاه ، وقام كل شعره في بدنه ، وانتفخت اوداجه ، فنهر هذه الطائفة، وجرح فيها، واغلظ القول عليهم ، ورأيت الامير خير الدين ، وهو يقبل اقدام الشيخ ، ويعتذر اليه ، ورأيت الكل اكبوا على اقدام الشيخ يقبلونها ، ويعتذرون اليه من جهلتهم ، فأمرهم بكف الأذى عن الناس ، وإشهار المفسدين منهم ، وان يخرجوا من بيوت الناس ، قالوا : قد قرب الحج ، ومقصودنا ان نحج ، ثم نتوجه الى غزو الفرنج ، فأين نسكن ؟ فقال لهم : توجهوا الى منى ، فان بها بيوتاً خالية اسكنوها الى زمن الحج، ولا تظلموا احداً ولا تغصبوا من المسلمين شيئًا. فقبلوا ذلك جميعاً وامتثلوا امره وامسكوا جماعة من مفسديهم وربطوهم وخرقوا لهم في سواعدهم وعضدهم السكاكيين، واركبوهم الجمال ، وطافوا بهم مكة ، ثم انتقلوا الى منى ، وكفي الله تعالى شرهم ، وكان ذلك من بركة من الشيخ وكرامته ، رحمه الله تعــالى . ورأيت بخط الشيخ جار الله ابن فهدرحمه الله تعـــالى : ان الشيخ رضي الله عنه كان في المدينة الشريفة ، فأشار اليه النبي ﷺ ، وقال له : توجه إلى مكة لإصلاحها . فقدم إلى مكة لإصلاحها يوم الاربعاء ، سادس شهر شوال فصادف هذه الفتن في الحرم الشريف ، فأسكنها بمقدمه اللطيف ، وأطاعه طائفة اللوند وأمراؤهم وأغواتهم ، وصاروا يبادرون لما يأمر ، ويتمثلون أوامره، ويتبركون بآثاره، ولما ضاق عليهم الأمر في المساكن أمرهم أن لا ينزلوا دار احد إلا بإعطاء الأجرة التي يرضى بهـ صاحب الدار ، فصاروا يسترضون أصحاب البيوت ، وصاروا يدفعون لهم فوق الأجرة ، ومنهم من سكن الدور الخالية بمنى . انتهى .

وأما سلمان الريس فاستولى على محصول جدة وكان نصفه للسلطنة ونصفه للسيد الشريف ، فوضع يده على الجموع ، وكان محصول جدة في ذلك العام للجهتين ، تسعين ألف دينار ذهبا ، ووافقه على ذلك نائب جدة الأمين علي جاووش ، وكان مولانا السيد الشريف أبو نمتي أدام الله تعالى عزه وساحته ، نازلا بفريقه في أرض (الدكناء) فتوجه امين جدة اليه ، يذكره باستيلاء سلمان على مال جدة بالأمر السلطاني ، وانه ما أمكنه المخالفة ، وقدم من عنده هدية سنية للسيد الشريف ، وحلف له على المصحف الشريف ان ظاهره وباطنه واحد ، وانه لم يضمر غيلا ولا غشا ، ولا يريد سوءا ، فقبل هديته ، وأضافه وأكرمه وردة ، وفي أثناء إقامته عند مولانا السيد وأخلع عليه ، وأضافه وأكرمه وردة ، وفي أثناء إقامته عند مولانا السيد الشريف أشاعوا بجدة ان السيد الشريف أمر بقتل أمين جدة وانه قتل وجميع مولانا السيد الشريف ، وأراد قتلم ، فأمره أصحابه بالتربص الى أن يصل مولانا السيد الشريف ، وإدا بأمين جدة ورد من عند مولانا السيد الشريف ، بالخلع الخبر ، فحصن سور جدة بالمدافع ، وتهيأ بآلات الحرب ، فاضطرب الناس الخلع ، فيكن ، وع الناس لذلك ، وإذا بأمين جدة ورد من عند مولانا السيد الشريف ، بالخلع والتشاريف ، فسكن ، وع الناس لذلك .

وفي أثناء ذلك عصى على مولانا السيد الشريف عمّاه السيد ر ميثة والسبد أبو الغوث ، أخوا مولانا السيد الشريف بركات بن محمد ، طمعاً في المنصب، والتف عليهم جماعة من دواعي الفتنة ، فوصلا الى خارج جدة ، وأرسلا إلى سلمان الريس ، وإلى الامير خير الدين ، يطلبان منها أن يقيها هما في المرة مكة ، ويعرضا لهما في ذلك ، فاشتورا فيا بينها فما رأيا ذلك صواباً ، وعلما ان فعل ذلك يؤدي الى فتنة عظيمة ، وان البلاد تتخبط بسبب ذلك ، فلم يقبلاهما ، فرجعا الى ( الحيف ) وأرسل السيد الشريف أبو نمي أدام الله عزه،

مائة وخمسين فارساً، مع أخيه المرحوم السيد ثقبة بن بركات، وولد عمته السيد حزيمة أمير المدينة ، السيد باز بن فارس الحسيني ، وأمرهما بالقبض على عميه المذكورين ، وتوجه اليها القائد جوهر المفريي ، وعسدها على فعلها ، ولامها على ما صدر منها ، فذكرا أنها فعلا ذلك من ضرورة ضيق اليد ، وضنك العيش ، وطلبا الزيادة في المشاهرة ، فالتزم لها ذلك ، وأحسن إليها إحساناً كبيراً ، وأتى بها طائمين ، وعد ذلك من تدبيراته وحسن رأيه ، وكادت تثور فتنة فأسكنها الله تعالى ، وأكد ذلك السكون والاطمئنان وصول السيد محمد السمهودي من الأبواب السلطانية ، بمراسم وخلسع للسيد وصول السيد عمد السمهودي من الأبواب السلطانية ، بمراسم وخلسع للسيد عوضاً عن والده المرحوم مولانا السيد بركات ، فزين حاكم مكة القائد مرشد الحريرى مكة سبعة أيام .

ووصل السيد الشريف مولانا بخيله ورجله إلى مكة ، بعد أن أمر باخلاء مكة من عسكر سلمان ، فأمرهم الشيخ محمد بن عراق ، أن يتوجهوا الى منى ، فتوجهوا كلهم من مكة إلى منى ، ودخل السيد الشريف إلى الحرم ، وأحدقت الناس به ، و تو رئت المراسيم السلطانية بالحطيم ، ولبس الخلعة السلطانية ، وطاف بها ، ودعى له الريس من أعلى قبة زمزم ، واطمأنت خواطر الناس بذلك ، ثم دخل من باب الحرز و من وخرج من أسفل مكة ، وعاد إلى (الدكناء) وكان يوماً مشهوداً .

وفي السابع والعشرين من ذي القعدة وصل أمير الحاج المصري ، الى وادي الجوم ، فبرز مولانا السيد الشريف أبو نمري ، بعسكره لملاقاته ، وطلب منه الخلعة السلطانية على العادة ، واسمه ( سنان كتخدا ) فأرسل الخلعة على رأس (جاويش ) فتسلمها السيد الشريف ، ولبسها وهو على ظهر فرسه ، وعاد الى منزله ، ووصل ( سنان كتخدا ) بالحجاج الى مكة من غير عرضة ووصل بعده امير الحاج الشامي، وهو الأمير ( اويس الكاشف ) ودخل مكة بلا عرضة ، فأرسل اليه مولانا السيد الشريف يطلب خلعته المعتادة ، فأرسلها

اليه من مكة فلما وصلت اليه تسلمها ولبسها واعتذر الى اميري الحاج عن دخول مكة وعن الحج ، لأن القبطان سلمان يحج مع طائفة كبيرة من اللوند المفسدين، وأنه يخشى من سوء أدبهم ويرهب من وقوع فتنة يتضرر بها الضعيف والعاجز، وأما حفظ الحجاج ، وتأمين الطرقات من العربان ، فذلك خدمتنا ودركنا ولا نخل بها ، ولا يقطع على الحجاج من طوائف العربان شيء من التعدي والاختطاف ، ان شاء الله تعالى ، ففعل ذلك ووفى به، وحفظ سائر العربان ومنعهم من الخطف والنهب ، ونحو ذلك ، لكن القلوب كانت خائفة ، العربان ومنعهم من الخطف والنهب ، وسلم الله تعالى الحجاج من ذلك .

وفي ضحى يوم الخيس خامس ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين وتسعائة ، وصل سلمان الريس بجميع عسكره ، إلى مكة ، ودخل من الحجون ، وجيع عسكره اللوند، قدامه صفوفاً بعد صفوف، مشاة كلهم ، حاملين بنادقهم على اكتافهم ، ورأيت أول عسكره في أول المعلاة ، في الحل الذي بني فيه بعد ذلك عمارة والدة السلاطين (الخاصكية) رحمها الله تعالى، وآخرهم في الحجون، ورأيت سلمان وخير الدين راكبين حصانين ، وما في العسكر راكب غيرهما وكان مدخلا هاثلا فاستمر الى باب الصفا ، ودخل الأمير خير الدين إلى منزله وكان نازلا بالعينيية المتصلة بباب أجياد ، التي كانت مدرسة ( المجاهدية ) بناها الملك المجاهد من بني غسان ، ملوك اليمن ، وكان بالقديم يقام بها درس ثم استبدلت، وأخذ المدرسة أحمد العيني ، وأوقفها على قراءة قرآن ووظائف خير ، ثم سكنها الافنديون قضاة مكة المشرفة ، ثم خربت وهي الآن خراب الى أن يقيض الله من يعمرها .

وبعد أن وصل الأمير سلمان والأمير خير الدين الى منزله المذكور ، برز من عنده الأمير خير الدين ، ودار من السوق الصغير أمام باب ابراهيم ، الى أن وصل إلى السويقة ، ونزل في منزله الذي هيء له ، وهو بيت الخواجا الطاهر ، الذي هو الآن من أوقاف المدارس الأربعة السلطانية السليانية بمكة. ثم في ثامن الحجة توجه الحجاج والناس الى عرفات ، محرمين لاداء الحج ، وتخلف وتخلف في ذلك العام المقام العالي ، السيد الشريف ابو نمي عن الحج ، وتخلف كثير من أهل مكة ، خوفاً من وقوع فتنة ، وكانت الوقفة الشريفة يوم الاثنين ، ولم ير الناس حراً ولا شراً ، ولله الحمد .



### الفصل العاشر

#### في ذكر وصول الامير سلمان ، والامير خير الدين الى اليمن

لما فرغ سلمان وخير الدين من الحج عارا الى جدة ، وركبا مع العسكر السفن والأغربة إلى اليمن ، مثابراً على أخذ ثاره من الأمير حسين ، لما تقدم من فعله معه ، من اخراجه من مملكة اليمن ، واستئثاره بالملك دونه ، ولم يكن سفره ذلك ميموناً عليه ، بل قتل هو والأمير خير الدين ، وغالب ذلك العسكر ، بسبب ظلمهم في حرم الله تعالى ، واستطالتهم على مولانا السيد الشريف ، حامي بلد الله تعالى ، وايذائهم له بلسانهم ، واستيلائهم على ما يتعلق به من محصول جدة ، وصبره عليهم في جميع ما فعلوه ، الى أن انتقم الله تعالى له منهم ، وهكذا عاقبة الظالمين ، ومآل أحوال الصابرين ، وفي ذلك عبرة لمن اعتبر ، وعظة لمن رزقه الله السمع والبصر .

ولما وصل الأمير سلمان إلى اليمن ، اطلع على وفاة حسين بك وصيرورة الإيالة إلى مصطفى بك، فاستجاش بمن معه من عسكر اللوند ، وقصد زبيد ، فلما رأى مصطفى بك هذه الحال ، خرج بمن معه إليه ، وأرسل إليه جاويشا ، يسأله ما المراد بهذه الحروب ، وما المقصود من سل السيف ، وإراقة دماء العسكر من الجانبين ؟ فلما وصل الجاويش إلى سلمان بك ، وأدى رسالته ، قال له في الجواب : ان الحضرة السلطانية السلمانية ، وآمرك خلد الله ملكها ، أنعمت على الأمير خير الدين بملكة اليمن ، وآمرك خلد الله ملكها ، أنعمت على الأمير خير الدين بملكة اليمن ، وآمرك

أنت أن تتوجه الى الباب الشريف السلطاني ، فإن أطعت فسلم البلاد الى الامير خـــير الدين ، وسلم نفسك الينا ، لنجهزك إلى الابواب السلطانية ، فلما عاد الجاويش الى مصطفى بك بجوابه ، عرف انه إن وقع في يد الأمير سلمان قتله ، فدبر الحياة في ذلك ، وصار يستميل اللوند ، الذين عند الامير سلمان بالبذل والعطاء ، فنبذوا سلمان ، وصاروا عُصْبَة الامير مصطفى ؛ ففي الأمثال : الدراهم مراهم ، والنقود تحل العقود . فقوي جأش مصطفى بـــك ، وكثر جيشه ، وعظم بذلك زفرته وطيشه ، وثبت للأمير سلمان في مقابلته ، وعزم على حربه ومقاتلته ، وبقي مع الامير سلمان نبذة من اللوند الشجعان ،وشرذمة صابرة على سُدر" الطعان ، فالتقت بالصُّلْكَيْف الفئتان ، وثبت سلمان لوقع المُرَّان ، فما لبث أن هرب مصطفى ، وأشفى من 'جر'ف الجيرافة على شفا ، واستمر منهزماً الى نواحي عدن وكمران ، وعاد عسكر مصطفى الى سلمان ، واعتــذروا منه عما وقع منهم من المخالفة والعصيات ، فقبل عذرهم ، وسامحهم فيما وقع من غدرهم ، ودخل بهم الى زبيد ، فصادر أهل زبيد مصادرة عامة ، وآذى الخاصة والعامة ، وأخذ مركل واحد ممن صادف بها من التجار والمتسببين من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار ، وأنعم بها على اللوند ، واستجلب خواطرهم بذلك ، وتوجه الى تعز ، وجمل في زبيد الامير يونس ، وتوجه مع اللوند ، وأخذوا تمز ونهبوها ، وقناوا أميرها ، ثم أخذوا إبًّا وحِبُّلة ، ونهبوا منهما أموالًا عظيمة .

وكان ابن حمزة في الزيدية ومعه أموال جمة ، فقاتلوه فهرب منهم ، ولم يثبت لمقابلتهم ، ففر وترك جميع ما معه من الأموال ، فظفر بها سلمان ومن معه من اللوند ، واستمر ابن حمزة هارباً ، الى أن وصل الى أمير بيت الفقيه ، علي بك القرماني ، فاتفق معه أن يتوجها الى زبيد ، ويأخذانها من الامير يونس ، النائب بزبيد من قبل سلمان ؛ فبمجرد وصولها الى زبيد ، واستبلائها عليها ، والشروع في مصادرة أهلها ، وصل سلمان الى خارج زبيد

بمن معه من اللوند والعربان ، فقاتلهم أشد قتال في الباب الغربي ، فانهزموا منه الى الباب الشرقي ، فتبعهم وكسرهم ، فدخلوا مدينة زبيــــد ، وغلقوا أبوابها فحاصرهم ، وأرسل إلى اليافع والمَهْرة ، فوصلوا اليه ، وأتى بالمدافع الكبار من الصَّليف ، ونزل البستان فوق النهر ، ورماهم بالمدافع والمكاحل والبنادق ، فأخذ زبيد قهراً ، ودخل العسكر من اللوند وغيرهم ، وأصابته بندقة في رجله ذلك اليوم ، فما أمكنه الدخول الى البلد ، فاستمر مخيمه في البستان ، ومنع التعرض لأهل البلد ، وصاروا يأتونه بالعسكر الذين خالفوه وحالفوا غيره ، من داعية الفتنة والفساد ، فيقتل البعض ، ويكحل البعض ، الى ان أكحل طائفة كبيرة ، استمروا زمانا بمكـــة الى أن أكلتهم الايام والليالي ، تركتهم كغيرهم من الاقوياء ، شبيه الشَّن البالي ، من كل أمير كان يحكم على مئين ، وكبير أذلته الدهر فعاد من الصاغرين ، وهكذا شأن الزمان الجائر ، ودأب الدهر الظاوم الغادر ، وفعله على نمط واحـــد في الأوائل والأواخر ، وكل من فر من يد سلمان ، ولم يقع في أسره من اللوند والتركمان، الاطمئنان ، يفيدر الدهر الخوان ، وهذه عادة الزمان ، مع أبنائه في کل آن .

#### ذكر قتل مصطفى بك واستقلال سلمان بملك اليمن

لما رأى سلمان انتماش مصطفى بك والتئام بعض العسكر عليه وصده يجموعه وتوجه لحاربته وتوجه الآخر إليه ومعه ابن حمزة بمن معه من الجنود والتقياعلى التريبة (١) في سلخ سنة ثلاث وثلاثين وتسعائة وكان بينها عدة مصاف كان فيها الغلبة لسلمان وفهر مصطفى منه فتبعه الى ان أدركه وحز رأسه ووقع في اسره ابن حمزة وغالب عسكر مصطفى إلا القليل النادر والذي نجى بنفسه في ابتداء الوقعة وذلك في مستهل عرم الحرام سنة أربع وثلاثين وتسعائة وكحل ابن حمزة وقتل كثير من الاسرى صبرا وكحل الباقين واذاقهم وبالا وقهرا فظن ان الجو خلا له وان الدهر البسه تاج كرامته ومنحه إقباله وان الزمان بذل له مراده وها آماله.

وهيهات هيهات المقيق وأهـــله وهيهات خل بالمقيق نحاوله !!

<sup>(</sup>١) التزبية : بضم التاء وفتح الراء ، ثم باء مثناة تحتية مفتوحة ، ثم هاء : قرية شرقي ربيد : «النسبة الى المواضع »تأليف بانخرمة .

## الفصل الحادي عثر

### في قتل سلمان ، وولاية ولد أخته مصطفى بن بيرم

لما رأى الأمير خير الدين استقلال سلمان بالملك ، وانه سقط اعتباره لما استقل سلمان ، وكان في أول الأمر لا يبت أحدهما أمراً دون الآخر ، وكان الأمير خير الدين في الحقيقة هو المشار البه ، وكان سلمان قبطاناً في البحر ، يرجع اليه في أحوال البحر لا غير ، أضمر الفتك بسلمان، والغدر به، وصار يرصده في كل وقت ، وينتظر الفرصة في ذلك ، فسلط علمه طائفة من اللوند ، هجموا على سلمان ، وضربوا رأسه بالسيف ، في موضع اسمه جزيرة المحاملة ، وتوجهوا على حمية إلى الأمير خير الدين ، وكان ذلك في أواخر سنة أربع وثلاثين وتسعائة ، فقام بالأمر بعـــد سلمان ولد أخته مصطفى بك ابن بيرم، وكان شجاعاً فاتكا، ذا معرفة بالحروب، سيما أخذ القلاع بالمدافع، وافتتاح الحصون المنيعة ، فجمع مصطفى بك كل من كان من أتباع سلمان ، وخواصه وبماليكه ، ومن أشجعهم الخواجا صفر ، وكان على الأغربة التي كانت بيد سلمان ، فجعل الخواجا صفر وزيراً ، واستعد لأخذ الثار من خير الدين بك ، واستعد خير الدين بـــك القتال ، وأرسل من جانبه سنان القنبطان ، وكريم الحلبي ، وبالي حلبي ، مع بعض عسكره إلى زبيد ، القبض على من بها من جماعة سلمان ، فوصلوا الى زبيد ، واستولوا عليها في أواثل شعبان سنة خمس وثلاثين وتسعائة ، واستأسروا من وجدوا بهـــا من أتباع سلمان ، وأقاموا بها ثلاثة عشر يوماً ، فتوجه اليهم مصطفى بن بيرم ، بمن

معه من عسكر خاله ، وطلب الخواجا صفر ليأتيه بالمدافع والضربزانات ، ومن معه وعنده من عسكر اللوند والعرب ، ودخل زبيد على غفلة ، وقتل سنان القنبطان ، ومن معه من أتباع خير الدين ، وأطلق جماعته ، وتوجه إلى قتال خير الدين .

## ذكر قتل الامير خير الدين ، وعزم مصطفى بن بيرم الى الهند ، وتركه مملكة اليمن

لما توجه مصطفى بن بيرم لأخذ ثأر خاله سلمان من الأمير خير الدين ، أحس الأمير خير الدين بذلك ، وكان خو"ارا جباناً ، فأسقط في يده ، ركان في حبسه جماعة من الأمناء والعال ، والملتزمين بأموال المملكة ، فأخرجهم من حبسه، وأمر بقتل الأمناء والعمال ، فقتلوا صبراً ، وقد ورد : « بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين » فبمجرد أن وقع المصاف ، ولمعت بروق الأسياف ، خار خير الدين وخاف ، وناله الارتعاش والارتجاف ، وما شام بروق الأسياف إلا وأمطره من الوبال وابل ، وأوقعه النسكال في كفة حابل ، وطارت اليه من كنانة البأس حمام الحمام ، وسعت اليه باجنحة الطيور نسور السهام، وهرب منكسراً وولى مدبراً ، فتبعه مصطفى بن بيرم، وقتله بيده ، وما نفعه شيء من الاته وعدده ، واستولى مصطفى على البلاد كلها ، سهلها وجبلها ، غير أن مصطفى لما شاهد جراءة اللوند على الامراء بالفتك فيهم ، وقتلهم واحداً بعد واحد ، لم يستقر خاطره في اليمن ، ولا أمن الاقامة بها من كثرة الفةن ، فجمع مــا يعز عليه من السلاح ، والمدافع والمكاحل ، ومن يعز عليه من أهله ، واتباع خاله ، وترك مملكة اليمن ، وأقام فيها السيد على الرومي من أصحابه ، واليا على جميع البلاد ، نائباً عنه فيها ، وأدخل معه في الامر مملوكا للامير سلمان ،

اسمه أحمد بسك ، وتوجه الى كمران ، مظهراً انه يريد أن يبني فيها قلعة يدفع فيها ضرر الفرنج ، وأحضر البنائين والآلات وشرع في عمسارة قلعة حصينة ، ولمسا حصل زمان سفر المراكب الى الهند ، في زمن رجوعهم ، ركب في أغربته ، وأخذ معه الآلات والمدافع الكبار ، وشحن تلك الأغربة عما يعز عليه ، وتوجه هو وخواص جماعته ، وجماعة الامير سلمان الى الهند ووقد على السلطان بها درشاه صاحب كجرات ومعه الحواجا صفر ، وذلك في سنة ست وثلاثين وتسعائة ، فأكرمه السلطان بهادر غاية الاكرام ، وفرح بقدومه عليه ، وأنعم عليه وأغدق ، وصدان رجاءه فيه وحقق ، واعطاه على قاعدة سلاطين الهند خطابا ، ولقبه ( رومي خان ) ولقب الحواجا صفر ( خدا وندخان ) واعطى بندر الديو لرومي خان ، وبندر صورة لخدا وندخان ، وصار لهما في الهند شأن عظم ، ومرتبة علية ومقام جسم ، وقصتهما ووقائعهما في تلك الأقطار ، متاوة بألسن التجار والسغار .

ومحصلهانه بعد ان اختصبالسلطان بهادر شاه ووصل صاحب دلي السلطان همايون شاه إلى محاربته ، هرب من عند بها شادر شاه ، إلى همايون شاه واختص به أيضاً اختصاصاً أعظم من الأول فحسده على مرتبته بعض الخواتين فسقاه السم، وتوفي الى رحمة الله تعالى في سنة خمس وأربعين وتسعائة .



# الفعل الثاني عثر

#### في ذكر ولاية اسكندر موز على مملكة اليمن

ثم لما توجه مصطفى بن بيرم من اليمن الى الهند قام بالامر من تلقاء نفسه الامير اسكندر بن سولي المشهور باسكندر موز ، وبارزه الامير السيد على ، فأعان الامير اسكندر شخص من نواخيذ الأروام ، يقال له الناخوذة أحمد ، كان ذا ثروة ، وتدبير ، وحسن رأي ، وقدم عهد ، ومحبــة مع الامير اسكندر ، فاستعان على إزالة السيد على ورفيقه أحمد بك ، وانطوى اسمها، وأندرس رسمها ، وملك البلاد الامير اسكندر ، وصار النساخوذة احمد من جملة وزرائه وأمرائه ، فتمكن الامير اسكندر من مملكة اليمن ، وأظهر فيها العدل والكرم ، وكان شجاعاً كريماً ، وافر العقل ، حسن التسديير ، أحبه أهل اليمن ،وتبسطوا في أيامه ، وكان له اعتقاد في المشايخ والصلحاءوالعلماء، وكان له سماط ممدود ، وطعام مبذول ، وكان أكولاً ، يقال انه يأكل الكبش وحده ، ويجتمع على سماطـ العسكر ، وينعم عليهم ، ويضبطهم ، بحيث حكى لي بعض الامراء ، انه كان يحضر معه في السماط سيفا مسقطا ، مذهباً ، مثمناً ، ثم بعد الفراغ من الطعام ، ينظر يميناً وشمالا في وجه شخصاً من العسكر ، كانت حمالة سبفه رثة ، فما حضر الآن ، وما كان هذا السيف نصيبه لغيبته في هذا الوقت ، وكان من نصيب هذا الشاب ، ويشبر

الى واحد من عرض المجلس ، ويعطيه السيف ، ويقول : كان هذا نصيبك . ويفعل كل قليل هكذا ، ويعطي سيفاً أو خنجراً ، أو ترساً أو فرساً ، أو ثوباً جميلا ، مطوياً بين يديه ، فاستمال بذلك قلوب العسكر .

وأما الرعايا فكان يمنع الظلم عنهم ،ويحسن الى الضعفاء والارامل، ويرسل الى زوايا المشايخ بالإنعامات .

حكى لي من وصل اليه: ان امرأة جاءته بغصن من الفاغية ، طويل ، نحو الذراع ، مستغرباً طوله ، بحسب العادة ، وأهدته اليه ، وقالت له: ربيت لك هذا الغصن ، وصرت أتفقده بسقي الماء ، الى أن انتعش ، وصار في هذا المقدار بسعادتك ، لكونه على اسمك ، فأجلسها الىجانبه، وأكرمها، وتناول الغصن بيده ، وصار يستعظمه ، ويريه لجلسائه ، ويظهر ان ذلككان في خاطره وفي ضميره ، فكتب لها ان تكون أرضها التي تزرعها مُعْفى كلها ، وأمر لها ببقرتين من أحسن بقره الخاصة ، وملاً حجرها فضة ، ورحب بها وصارت من المُدلِلات عليه ، ومن المقبولات عنده .

ووفد عليه شاب من السادة الشيبيّين سدنة بيت الله الحرام ، فأكرمه وعظمه، وقال له : إن أقمت عندنا الى موسم الهندي نلت منا فوق مطلوبك، فقال له : أريد الرجوع الى وطني سريعاً ، فليس لي طاقـة على التغرب . فأعطاه ألف دينار ذهباً ، واعتذر منه .

وبالجلة فكانت محاسنه جمَّة ، رحمه الله تعالى .

وكان فتاكاً في العسكر ، إذا توهم من أحدهم خلافاً ، أو ظن به إضمار سوء قتله ، من غير مهلة .

وكان قد استكثر من مبيد السود، وضبط اللوند بهذه العبيد، وضبط العبيد اللوند، ولم يستخدم غير هذين الطائفتين، وكانت الخطبة والسكة في أيامه، السلطان الأعظم السلطان سليان خان، سقى الله عهده ثوب الرحمة والرضوان.

وإذا قرأ أحد في موكبه له الفائحة يقول له : إقرأها لحضرة السلطان سليان .

ووصلت اليب المراسيم السلطانية بإقامته على بلاد اليمن ، وكانت حال الرعية في أيامه منتظمة .

ووقع له عدة مقاتلات مع العربان ، وكان هو الظافر فيها عليهم ، منها أخذه لإدريس الأعور ، وفتح حصن ( تَعْكَسُر ) وغير ذلك . واستمر في الملك ستة أعوام ونصف ، وهو نافذ الامر ، مقبول الكلمة ، باسط اليد .

وبنى مدرسة عظيمة في زبيد ، تسمى الاسكندرية ، وهو من الامراء الذين يسندكرهم أهل اليمن بالجيل ، ويثنون عليه الثناء الجزيل ، رحمه الله تعالى .



### القصل الثالث عشر

في ذكر وفاة اسكندر موز ، وولاية الناخوذه أحمد لمملكة اليمن ، وظهور الامام شرف الدين في أيامه

ثم توفي اسكندر مسوز في سنة ثلاث وأربعين وتسعائة ، وخلف ولداً صغيراً ، فقام بعده بولده وزيره الناخوذه أحمد ، وقدمه صورة ، وكان هو كافل المملكة اليمنية ، والأمور كلها راجعة إليه ، وسار في الناس على سيرة اسكندر موز ، واستمال العسكر ببذل المال ، إلا انه كان جائراً على الرعية ، غير مشكور السيرة فيهم .

وفي أيامه استولى الإمام شرف الدين – الذي ادعى الإمامة في طوائف الزيدية – على الجبال ، وفحل أمره ، وكبر جيشه ، وسار في الجبال باظهار شعار الزيدية ، غير انه لم يتعرض لأهل السنة ، بل كان ينالهم منه الانعام ، لا سيا العلماء ، من أهل المذاهب الاربعة رضي الله عنهم ، فانه كان يكرمهم غاية الإكرام ، وكان يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم ، ما عدا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، وكان يقول بالأئمة الاربمة ، أصحاب المذاهب الأربعة ، رضي الله عنهم ، ويرى مذهب الزيدية مذهبا خامسا ، فإن سيدنا زيد بن علي ، رضي الله عنه ، كان مجتهدا ، ويرى ان مذهبه أرجح .

ورأيت بخطه ما نصه : ورضي الله عن الإمام أبي حنيفة ومالك ومحمد بن

إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل ، ولا جزا الله تمالى خيراً من أوقـــــع بين سفهائنا وأتباعهم من الجهلة المتعصبين » . انتهى .

وكان يدعي الاجتهاد ، ويظن ان دواعي الاجتهاد وشروط اجتمعت فيه . وكان يقول : ( تقليد الحي أولى من تقليد الميت ) . وهذا من الأغلاط الواهية ، فإن فضيلته لم تبلغ به الى مرتبة يصح منه دعوى الاجتهاد بها ، تجاوز الله تعالى عنه .

# ذكر ترجمة شرف الدين ، وترجمة الامام زيد ، وشيء من اصول عقائدهم

كان شرف الدين يلقب نفسه المتوكل على الله ، واسمه يحيى بن شمس الدين ابن أحمد ، صاحب « البحر الزخار » في مذهب الزيدية ، وهو أيضا صاحب « كتاب الأحكام » في أصول الزيدية ، بن يحيى ، بن المرتضى ، بن الفضل بن المنصور بن الفضل بن الحجاج ، بن علي بن يحيى ، بن القاسم بن يوسف ، بن المنصور بن الفضل بن الناصر بن أحمد بن يحيى ، بن الحسين بن القاسم ، بن المنصور بن يحيى ، بن الحسين بن القاسم ، بن المنصور بن الحسن ، بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحسني .

قرأ على ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن الهادي ، وعلى ولده الهادي بن البراهيم بن محمد ، وعلى الفقيه جمال الدين علي بن أحمد بن مكابر ، وكلهم زيديون ، وله رواية وإجازة عن جده أحمد ، صاحب د البحر الزخار ، وأما الإمام زيد رضي الله عنه الذي تنتسب الزيدية اليه فهو بريء مما ينسبونه اليه من مسائل الاعتزال ، وعقايد أهدل الزيم والضلال ، حاشاه من تلك الحلال ، وكلًا أن يصدر منه شيء من شوائب الاختلال ، بدل كان إمامًا مثيلا ، وعالما نبيلا ، ومجتهداً جليلا ، غير أن من لا خلاق له من أتباعه ،

الذين لا حظ لهم من الدين ، بل تبرأ منهم كما تبرأ من الشياطين ، نسبوا اليه ما نسبوا ، وافتروا عليه وكذبوا ، كما كنبت الرافضة على سيدنا الإمام جعفر رضي الله عنه ، وأسندت إليه وإلى بقية الاثني عشر رضي الله عنهم ، ما تصم الاذان عنها ، وتنفر قلوب أهل الدين منها . ولقد كانا يجلان إمامنا الأعظم أبا حنيفة رضي الله عنه ، وكانوا في عصر واحد ، وكان بينهما وبينه مودة ، ومهاداة ومراسلة ، ورأيت في آخر كتاب « خزانة الأكمل » من كتب الفتاوى عندنا : أن الامام أبا حنيفة رضي الله عنه أمد الامام زيد على عشام بن عبد الملك من بني أمية ، وكذلك أمد الامام جعفر بمال عظيم ، وكان يحسن اليهها . انتهى .

والامام زيد هو أخو الامام محمد الباقر ، وعم الامام جعفر الصادق ، وهو ولد الامام زين العابدين ، بن الحسين بن علي بن أبي طالبرضي الشعنهم، وأكرم مثواهم ، ونفعنا ببركاتهم .وكان من أعاظم العلماء ، وأكابر الصلحاء، ورأس أهل التقوى ، وكان من شدة تقواه يرى ان الغيبة تنقض الوضوء ، وان الصلاة لا تصح في الثوب المفصوب ، والمكان المفصوب . وفضائله كثيرة ومناقبه شهيرة .

حكى عيسى بن يونس ان الرافضة جاؤوا الى زيد بن على ، حين خرج على هشام بن عبد الملك ، فقالوا له : تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنها، حتى نكون معك ، فقال : لا أتبرأ منها ، بل أتولاهما رضي الله عنها، وأتبرأ منها ، بل أتولاهما رضي الله عنها، وأتبرأ من تبرأ منها . فقالوا : إذا نرفضك ؛ فسميت الرافضة .

وكان خروجه بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة ، وتبعد خلق كبير من الأشراف والقواد ، وأهل القرى والسواد ؛ فبعث اليه والي العراقين ، يوسف ابن عمر الثقفي ، جيشاً مقدمه العباس المُرسي ، فنلقفي الجيشان خارج الكوفة ، في صفر سنة اثنتين وعشرين ومائة ، فانهزم أصحاب الامام زيد ، وبقي هو في جماعة قليلة ، فقاتل أشد قتال ، وتمثل بقول من قال :

ِذَلُ الحَيَاةِ وَعِزْ المَاتِ وَكُلُ أَرَاهُ طَعَامًا وَبِيلًا فَإِنْ كَانَ لَا بُدُ مِنُواحِدٍ فَسَيْرِيالِي المُوتِ سَيْرَاجِمِيلًا !!

وحال المساء بين الفريقين ، فانصرف الامام زيد ، مثخناً بالجراح ، وقد أصابه سهم في جبهته ، فطلبوا من ينزع النصل ، فأتي بججام من بعض القرى ، فاستكتموا أمره ، فاستخرج النصل من جبهته الشريفة ، فمات في ساعته شهيداً رحمه الله تعالى ، فدفنوه في بجرى ساقية ، بعد أن نحوا بجرى الماء عن قبره ، وحثوا عليه التراب ، ثم أعادوا الماء كاكان يجري ، ولما أن واروه حضر معهم الحجام ، فلما أصبح نم عليهم ، ودلهم موضع قبره ؛ كالله القائل :

أرادوا لِيُخْفُوا قبرَهُ عن عَدُوءً فطيبُ ترابِ القبر دَلُ على القبر

ولما دلهم الحجام على قبره الشريف ، نبش عنه يوسف بن عمر الثقفي ، قاتله الله تعالى ، وبعث برأسه الطاهر الى هشام ، وصلب جسده الشريف في كناس الكوفة عرياناً ، فارتخى بطنه الشريف على عورته فغطاها ، وفي ذلك يقول بعض شعراء بني أمية من قصيدة له أخزاه الله تعالى :

صَلَبْنا لَكُم زيداً على جِيدْع نخلة ولم أر مهديناً على الجذع يُصلّبُ

واستمر خمسة أعوام مصلوباً ، فلما كان أيام الوليد بن يزيد ، وظهر ولده الامام يحيى بن زيد بخراسان ، كتب الوليد الى عامله بالكوفة ، يأمره بأن يحرق زيداً بخشبته ، ففعل ذلك ، وأذرى رماده في الرياح ، رضي الله عنه ، وأما رأسه الشريف فوصلت الى هشام بن عبد الملك ، وطاف بها البلاد ، فلما وصلت الى مصر ، جعلت بالمشهد الذي بالقرب من جامع طولون ، فقد قيل : ان رأسه مدفونة هناك . كذا ذكره قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان في مواضع متفرقة من كتابه و وفيات الأعيان » . وذكر المسعودي في مروج الذهب ، في ولاية هشام بن عبد الملك : ان الهيئشم بن عدي

روى عن عمر بن هاني الطالبي ، قال : خرجت مع عبد الله بن علي وهو عم السفاح والمنصور فانتهينا الى قبر هشام بن عبد الملك ، فاستخرجناه صحيحاً ما فقدنا منه إلا أر نبة أنفه ، فضربه عبد الله ثمانين سوطاً ، ثم أحرقناه ، واستخرجنا سليان بن عبد الملك ، من أرض دابق ، فلم نجد منه شيئاً إلا صلب وأضلاعه ورأسه ، فأحرقناه ، وفعلنا ذلك بغيرهما من بني أمية ، وكانت قبورهم بقينسرين ؛ ثم انتهينا الى دمشق ، فاستخرجنا الوليد بن عبد الملك ، فما وجدنا في قبره لا قليلا ولا كثيراً ، واحتفرنا عن عبد الملك ، فما وجدنا إلا شئون رأسه ، ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية ، فما وجدنا إلا عظها واحداً ، ووجدنا في طول لحده خطاً أسود بالرماد ، ثم تبعنا قبورهم فأحرقنا ما وجدنا منهم فيها ، وكان سبب فعل عبد الله بقبور بني أمية هذا الفعل ، ما فعله هشام والوليد، بالإمام زيد بن علي رضي الله عنه ، لما استشهد ما فعله هشام والوليد، بالإمام زيد بن علي رضي الله عنه ، لما استشهد وصلب . انتهى .

فليتوق الملوك والسلاطين التعرض لأجساد الموتى والمثلة بهم ، حذراً أن يتسلط عليهم بعد دولتهم من يأخذ بالثار، فإن ذلك بشاعة تبقى علىصفحات الليل والنهار .

ومن ارتكب هذه الخطة الشنيعة في أوائل هذا القرن شاه اسمعيل بن حيدر الصفوي الاردبيلي ، وكان خروجه من بلاد العجم في سنة ثلاث عشرة وتسعائة ؛ فلما ملك بلاد خراسان والعراق ، نبش قبور طائفة من العلماء والأولياء والأمراء ، وأحرق ما وجد فيها من العظام ، فأخذه الله تعالى وما أمهله ، فمات ولم يكمل الاربعين ، وقد قتل من الأنفس ما يفوق مائة ألف نفس ، بل أضعافه ، فإن قتلاه خارجة عن الحكة والحكم ، وأكستر من علماء الدهر وماوك العصر ، فأخذه الله تعالى في سنة ست وثلاثين وتسعائة ، ومولده سنة اثنين وتسعين وثمانمائة ، وظهوره من أعظم حوادث القرن التاسع عشر .

واعلم أن زيد بن على رضي الله عنها تلمذ لواصل بن عطاء ، وكان واصل معتزليا ، فمن هنا نسبت الزيدية الامام زيد الى الاعتزال ، وأسندوا اليه وحاشاه – مقالا يفضي الى الزيغ والضلال ، ولا يلزم من تلمذته لواصل، أن بسلك مسلكه في الاعتزال الباطل ، فمن استضاء بمشكاة النشرة والرسالة ، كيف يسلك سبيل أهل الضلالة ، أو يخوض فيا خاص فيه أهل البدعة والجهالة ؟ أ، حماه الله من ذلك ، وحاشاه بما تلبس به أولئك .

وواصل كان تتلمذ للحسن البصري رضي الله عنه ، فأخذ واصل يتكلم في مسائل القدر والجبر ، وشرع يثبت المنزلة بين المنزلتين ، الى غير ذلك من الاباطيل المبتذلة فأمره الحسن أن يعتزل مجلسه ، فسموا المعتزلة . ومبنى أصولهم على تحكيم عقولهم ، وهم في هذه الآراء الفاسدة ، اتباع الفلاسفة في مذاهبها الكاسدة ، فهم يلحسون فضلات الفلاسفة ، ويروجون مذهبهم الباطل ، باسناده الى مثل هذا السيد الكبير ، من أهل البيت النبوي ، فيفخون في غير صَرَم ، ويستسمنون من اعتقادهم الموهون ذا وَرَم ، وقد دلاهم ابليس غير صَرَم ، ويستسمنون من اعتقادهم الموهون ذا وَرَم ، وقد دلاهم ابليس بغروره ، وأغرقهم من لجج الشك في تيار بحوره ، فهم يتشبثون بأوهى من خيوط العنكبوت ، ويتبعون وساوس إخوان الجبت والطاغوت ، ويتمسكون خيوط العنكبوت ، ويتبعون وساوس إخوان الجبت والطاغوت ، ويتمسكون بشبهات نشأت عن رأي عليل ، وصدرت عن فهم قاصر ضئيل ، ويبؤون بالإثم والحسران والثبور ، ( ومَن لم يجعل الله له نور أ فما له من نور ) .

فأول شبهة وقعت في البرية ، شبهة إبليس ، ومصدرها اتباع الهوى ، وتحكيم العقل في معارضة أمر الله تعالى ، واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار ، على مادة آدم عليه السلام ، وهــو الطين ، فإنه رأى برأيه الفاسد ، وعقله الكاسد ، ان النار ليعُلُو ، أشرَف من التراب ، فحكم العقل ، في مقابلة النص فعصى أمر الله في السجود ، وخالف النص الشريف بإبداء الجحود ، وانشعبت عن هذه الشبهة شبهات رسخت في أذهان بالمنين ، الذين هم اخوان الشياطين ، فصارت بدعة وضلالة ، وإلحاداً في الملحدين ، الذين هم اخوان الشياطين ، فصارت بدعة وضلالة ، وإلحاداً في

الدين وجهالة ، وتلك الشبهات مسطورة في شرح الانجيل ، والتورة وصحف التنزيل ، على شكل مناظرة بين ابليس اللمين ، والملائكة المقربين بعد الأمر بالسجود، والامتناع منه لمحض العناد والجحود، فقال كما نقل عنه فيما ذكر انه قال للملائكة : إن الباري تعالى إلهي وإله الخلق ، قادر عالم إذا أراد شيئًا قال له «كن فيكون» إلا أنه يتوجه علىمساق حكمه أسئلة. فقالت الملائكة: ما هي ؟ فقال سبع : الأول قد علم قبل خلقي ما يصدر عني ، ويحصل مني فلم خلقني أولاً ؟ وما الحكمة في خلقه اياي ? الثاني : إذ خلقني على مقتضى مشيئته وإرادته ، فلم كلفني بمعرفته وطاعته ، بعد أن لا ينتفع بطاعة ، ولا يتضرر بمعصية ، فانه الغني القادر على الاطلاق ؟ الثالث: إذ خلقني وكلفني ، فالتزمت تبكليفه ، واطعته ، فلم أمرني بالسجود لآدم ، وأنا خير منه لأني من عنصر النار ، وهو أعلى المناصر، وهو من عنصر التراب، وهو اسفلها ؟. الرابسع : إذ خلقني وكلفني ، وأمرني بالسجود ، ولم أسجد لمن هو دوني ، فليم لعنني ، وأخرجني من الجنة وأنا لم ارتكب قبيحاً إلا عدام التنزل لمن دوني وليس ذلك بقبيح عندي ؟ الخامس: أذ طردني ولعنني ، فلم مكنني من الدخول الى الجنة مع آدم ، حتى غررته بوسوستي فأكل من الشجرة المنهي عنها ، فاخرحني واياه من الجنة ولو منعني عن الدخول الى الجنة استراح مني آدم ، وبقي خالدا فيها لم يعص ربه . السادس : حيث أخرجني ، وأخرج آدم من الجنة فلم سلطني علي أولاده ، مع ما بيني وبين آدم من الخصومة والعداوة ، ومكنني من اضلالهم ، بعد ان خلقهم على الفطرة ؟ . السابع: اني حيث استمهلته لاحتناك ذرية آدم فقلت : انظرني الى يوم يبعثون ، فلأي شيء امهلني وقال : ( إنك لن المنظرين الى يوم الوقت المعلوم ، ولو اهلكني في الحال لاستراح الخلق مني ؟. قال شارح الابخيل : فأوحى الله الى الملائكة عليهم السلام قولوا له: أما قولك اني إلهك وإله الخلقةما أنت بمخلص فيه ولا مصدق به ، فإنك لو صدقت اني إله العالمين لما احتكمت على بالسؤال بر (ليم) فأنا الله الذي لا إله إلا أنا ، لا أُستُـل عمَّا أفعـــل ، والخلق مسؤلوون .

هكذا في الإنجيل مسطور ، وفي التوراة مذكور .

واعلم ان كل شبهة وقعت لبني آدم في أمور دينها واعتقاداتهــــا ، فإنما نشأت من إضلال الشيطان الرجيم ، ومن تحكيم العقل السقيم ، الذي هو غير سليم ، وان إبليس اللُّنيم لا يكتفي من بني آدم بمجرد العصيـان ، من ركوب الفواحش ومنكرات الأديان ، بل يثابر على توهين عقائدهم ، وانسلاخهم من الدين ، لشدة عدواته لهم ، وبغضه وحسده إياهم ، فتجد أكثر ضلالات الأمم السابقة واللاحقة إنما هي من إلقاء الشيطان مَوادٌّ هذه الشبهة إلى ذرية آدم ، فلا فرق بين قول الكافر : ( أَبَشَر " يَهْد ُونَـنَا ) وبين قول إبليس: ( أأسجد ُ لِمَنْ تَخلقتَ طيناً ) وكذا لك قول المتأخر : ( أنا خير ُ مِن هذا الذي هو مَهِينَ ﴾ ؟ كما قال : ( أنا خير " منه خلقتَني من نار وخلـَقْتُنَّه \* من طين ) . ولو تتبعت عقائد أهل الضلال ، لوجدتها من شبه إبليس ، التي تقدم ذكرها ، وكلها مبنية على تحكيم العقل ، كا هو مذهب المعتزلة ، وقــــد نهي الله تعالى عنها ، ولذلك قال الله تعالى: ( ولا تتنبيعوا تخطوات الشيطان إنه لسكم عَدُو " مبين ) وقال تعالى : (كذلك قال الذين مين قبلهم ميشل قولهم تشابهت قلوبهُم فما كانوا ليؤمنوا بما كذابوا به من قبل ) فاللمين الأول لما أن حكم العقل على من لم يحكم عليه العقل ، لزمه أن يجري حكم الخالق في الخَـَلَـْقُ ، أو حَكُمُ الخَـَلَقُ فِي الْحَالَقُ . والأولُ : نُعْلَمُو ۖ ، والثاني : تقصير . فالمعتزلة كَغْلُـوا في التوحيد بزعمهم ، حتى وصلوا الى التعطيل بنفي الصفات ، والمشبَّهة قصَّروا حتى وصفوا الخالق بصفات الأجسام، وكذلك تشبثت الفرق الضالة ، كل فرقة بشبهة من 'شبك إبليس ، فتشعبت الفرق الى ثلاث وسبعين فرقة ، كما في الحديث الشريف ، كلما في النار إلا الفرقة الناجية ، وهم أهل الحق الذين اتبعوا النبي عَلِيلِ في أقواله وأفعاله ، جعلنا الله منهم ، ولا عد َل بنا عنهم ، وكفانا شر الشيطان ، وثبتنا على محافظة القرآن .

#### ذكر محاربة شرف الدين للناخوذة أحمد

ثم في سنة أربعين وتسعاية أرسل الامام شرف الدين أولاده مطهّر وشمس الدين على ، بجيوشه من أهل البلاد ، لأخذ زبيد من الناخوذة أحمد ، وحط على زبيد عدة محطات واستمال مشايخ العرب ، وأرسل اليهم بالإحسان، ليكونوا معه ، فمنهم من مال اليه ، ومنهم من لزم نفسه ، ومنهم من انتمى إلى أحمد الناخوذة ، وأعانه بالعدد والمدد ، انتصاراً لأهل السنة ، وفراراً من أهل البدعة ، وهم أكثر عربان أهل زبيد ، ولحبُّج ، ومن والاهم ، وجميع رعية هذه البلاد ، فإنهم شافعيُّون 'سنيون ، فحشد أحمد الناخـوذة ، وجمَّع ما عنده من الترك والأروام ، والمغاربة والعرب ، فجمع سبعيائة فارس ،وكان الزيديون ألوفاً مؤلفة ، لا يحصرهم عدد ، بحيث كان المعروف من رجال قبائل أهل الجبال الزيدية ما يفوق عن عشرين ألف نفر ، فخرج الترك وأتباعهم من زبيد ، على متون الخيل ، غارقين في الحديد ، في عزم حـــديد ، وعز جديدً ، وبأس شديد ، وبرز الأمير أحمد والعساكر الاسلامية في خدمته ، وأحزاب الايمان تحت ألويته ، قد تأهبوا للقيام بفرض الجهاد ، وقمع أهل البدعة والإلحاد ، وظهرت لأهل السنة علامات العلو والاستظهـــار ، وبدت أعلام بشائر الظفر والانتصار ، ووثقت القاوب بأن هذه مواعيد نصر لا بد من إنجازها ، وفرصة ظفر لا بد من انتهازها ، فجردت للقتال سيوف الهيمَم، وقامت الحرب على ساق ، ونهض القوم على َقدم ، وتسابقت الفرسان ،وكل منهم يود أن يكون أول سابق ، وأعملوا أسنــة الرماح ، وأطلقوا أعنــة الخيل للكفاح ، فأبدوا مجر العوالي ، ومجرى السوابق ، وأشرعت الأسنة من

الجانبين ، ورأى كل خصمه رأي المين ، فصدق الترك في القتسال ، وثبتوا المحرب ثبات الرجال ، وحملوا حملة واحدة على الزيدية ، ففرق وشد كشدر مدر ، وذهبوا أيدي سبا في البر الأقفر ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، بالرماح والبنادق والنبال ، وفر الباقون يطيرون طيران الأغربه الى الجبال ، وظفر الناخوذة أحمد بوطاقهم وأثقالهم وأحمالهم ، وغير ذلك بما عجزت الزيدية عن الفرار به معها على جمالهم ورحالهم ، وحصل له اسم عظيم في الجبال ، وشأن كبير بين الرجال ، وفر أولاد شرف الدين الى أوكارهم ، بعد انهزامهم وانكسارهم ، وما أغنت عنهم أسلحتهم وأموالهم ، ولا استبقتهم خيلهم ورجالهم .



# البابالثاني

في ابتداء الفتح العثماني ، واستيلاء الملك السليماني ، المستوعب لآخر الزمان ، باذن الملك الديان وفيه سبعة وثلاثون فصلا

## الفصل الاول

في ذكر توجه سليهان باشا الحادم بالوزارة الى الهند، ولدفع الفرتقال اللعين، وعدوله عن ذلك الى أخذ بلاداليمن، وفتكه بكثير من المسلمين

لما وصل الى المقدس المرحوم ، السلطان سليان خان ، تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان ، استيلاء الفرنج على بلاد الهند وعجز أهل الهند عن مقاومتهم ، وكثرة ضررهم ، وإذا هم للسلمين ، بحيث غدروا بالسلطان السعيد الشهيد ، صاحب كجرات السلطان بها درشاه ، ففتكوا به مكرا ، وقتلوه غدراً ، تحركت حمية الاسلام لديه ، وصعب ذلك عليه ، وأمر بترتيب عمارة كبيرة في مصر ، يتوجه فيها عسكر جرار ، وليوث يحمون الديار ، ويأخذون بالثأر من الكفار الفجار ، ومدافع كبيرة ، والات كثيرة ، وجعل (بكلاربكي ) مصر الخادم سليان باشا رأس هذا السكر ، وولاه منصب الوزارة ، وأطلق له السيف والقلم ، وعقد له البند والعلم ، وكان فتاكا ، للدماء سفاكا ، ضعيف منة المقل ، عديم الرأي والفضل ، غير انه من خواص بماليك السلطان ، سليم خان ، بن بايزيد خان ، لم يتعلم من اخلاق سيده غير الفتك ، ولم يستقر في باله بما شاهده منه غير اراقة الدماء والسفك ، وكان السلطان سليم رحمه الله بما شاهده منه غير اراقة الدماء والسفك ، وكان السلطان سليم رحمه الله بما شاهده منه غير اراقة الدماء والسفك ، وكان السلطان سليم رحمه الله بما شاهده منه غير اراقة الدماء والسفك ، وكان السلطان سليم رحمه الله بما شاهده منه غير اراقة الدماء والسفك ، وكان السلطان سليم رحمه الله بما شاهده منه غير اراقة الدماء والسفك ، وكان السلطان سليم رحمه الله بما شاهده منه غير اراقة الدماء والسفك ، وكان السلطان سليم رحمه الله بما شاهده منه غير اراقة الدماء والسفك ، وكان السلطان سليم رحمه الله بما شاهده منه غير اراقة الدماء والسفك ، وكان السلطان سليم رحمه الله بما شاهده منه غير اراقة الدماء والسفك ، وكان السلطان سليم رحمه الله على يغمل ذلك لمصالح ملكية ، واسرار ملكية خود المكية ، وهذا يفعله تقليداً

لسيده، ومن غير أن يميز بين ردية وجيده، كما يحكى عن مسرور خادم هرون الرشيد ، انه فصد مرة فوزن دمه وسئل كم جاء وزنه ؟ فقال : لا أدري غير اني رأيت الخليفة اذ فصد كان يأمر الفصاد أن يزن دمه .

وكان سليان باشا ربى في حجر السعادة في سرايا السلطان ، وحصل من كيمياء نظر السلطنة اليه ما يفوق النضار والمقيان ، وتقلب في المناصب ، وترقي الى ذرى المراتب ، فكان عضد الدولة المثانية ونصيرها ، ومدبر المملكة السليانية ومشيرها ، نافذ الأوامر والأحكام ، مطاعاً فيا يقوله ، وإن كان من أوهى الأوهام ، وكانت مصر في أيامه عروسا تجلى ، ومحاسن وجه ملاحتها كالنهار اذا تجلى ، لم يشقق جلبات شبابها القشيب ، تمزيق خراب المشيب ، ولا وصلت الىقصورها المعمورة يد الحوادث بمعاول التخريب ، وكانت (قاهرة) كاسمها لا مقهورة كا تراه الآن من رسمها والناس بعد في خير ونعيم ، وعيشة كاسمها لا مقهورة كا تراه الآن من رسمها والناس بعد في خير ونعيم ، وعيشة والمكاحل، وملاها بالعدد والسلاح الكامل ، وجند الجنود والأبطال ، وحشد العساكر والرجال ، وأخذ من ( الكوركجية ) والريسا والنوتية ما يسدون عين الشمس في كبد السها ، واعد لهم من الأزواد ما يملاً الفضاء ونادى بالجهاد في سبيل الله ، على الفرتقال ، وتهيأ الغزو والقتال ، وخلط هذا العمل الصالح بأشياء غير صالحة من الأعمال ، الى أن غلبت الأعمال السيئة ، واضمحل ذلك بأشياء غير صالحة من الأعمال ، الى أن غلبت الأعمال السيئة ، واضمحل ذلك القصد الجيل غاية الاضمحلال .

فمن ذلك قتل الامير جانم الحزاوي ، وولده يوسف أمير الحاج ، بمجرد الحسد وسوء التدبير والاعوجاج ، وكان الامير جانم من أعظم الناصحين في خدمة السلطنة الشريفة ، مع حسن التدبير ، ودقة الرأي والاحسان الى الصغير والكبير ، وكان هو من أعظم أسباب إصلاح المملكة في أيام عصيان أحمد باشا ، ولم يطاوعه في العصيان ، فحبسه ثم احتال الامير جانم حين خرج من الحبس ، ودبر الحيلة في قتل أحمد باشا ، الذي عصى على السلطنة ،

و ( لما ) خرج أعـاد مصر على السلطنة العثانية ، فجازاه سليان باشا بشر" الجزاء ، وعرض على الحضرة السلطانية : ( اني شممت من جانم الحزاوي وولده رائحة العصيان ، وأخشى ان العسكر يطيعونه لإحسانه اليهم )وذلك كذب عليه لا أصل له ، وإنما حمله على ذلك الحسد والبغض ، وعند الله يجتمع الخصوم ، فكتب اليه السلطان : ( ادفع شرهما ) ؛ فلما وصل اليه جوابه أرسل اليهما ، يطلبهما الى القلمة ، وكانا قد تهمأًا للسفر معه ، فـــوصل اليه يوسف قبل والده ،فأمر أن يجلس به في بيت سليمان الكيخيا،وأمر الكيخيا أن يلاهيه إلى أن يصل والده ، فأخذه عنده ، وجعلا يلعبان الشطرنج ، وكان لوالده معرفة في علم النجوم ، ورأى في طالعه ان يصيبه في ذلك اليوم حادث كبير ، فمضى الى بستان له ، ومنع الناس عنه في ذلك اليوم ، فأرسل اليه سليمان باشا جاويشاً يأتي به ، فلم يجده في بيته ، فصار يتطلبه ، الى أن عرف محله ، الى آخر النهار ، فدخل عليه ، وأخذه معه الى سليمان باشا في القلعة فطلبه ، فوصل له ، فلما رأى فرس ولده الامــــير يوسف على الباب ، ازداد تخيله ، وما أمكنه الرجوع ، فطلع الى سليان باشا ، وجلس عنده ساعة ، فقال له : هل تهيأت للسفر ؟ فقال : نعم . فقال له : هل تهيأت للسفر ؟ الجلاد ، فلما رأى الموت تشهد ، واستقبل القبلة وصلى ركعتين ، وأمر الجلاد أن يضرب عنقه بسيفه الذي كان معه ، فإن سيفه كان حاداً ، وسيف الجلاد كان كليلاً ، فقطع رأسه بسيفه ، ووقعت رأسه على الأرض عند قوله ( الله ) من ( أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمداً رسول الله ) . وختم الله تعالى له بالشهادة . وجاء سليمان الكيخيا الى سليمان باشا وكان مدلاً عليه ، وكان له بالامير يوسف محبة فقال له : قد كفيت كم جانم بقتله ، وليس لك نفع في قتل ولده فاتركه . فسبَّه وقال : ائتني برأسه الآن وإلا ألحقتك به ، فمضى اليه ، وأدخل عليه الجلاد ، مع نفرين من غلمانه ، فدخلوا عليه وكان مهيباً فوقفوا بين يديه ، واستنكر دخولهم ، وتخيل منهم ، فمد أحدهم يده إلى عمامته ، فقال : كأنكم أكلتم الشبخ ؟! يعني والده . وكان قويا ، فعافسَرَهم

قليلًا ، فضربوا وجهه بالسيف ، وصرعوه ، ثم قطعوا رأسه ، ومضوأ به الى سليمان باشا ، فأمر بسلخها ، فسلخا وحشيا تبناً ، وعلقا على باب زُوَيْكَ فارتجت البلد ، وغلقت الاسواق ، وكان عصر يوم الاربعاء ، آخر يوم في ذي الحجة ، سنة أربع وأربعين وتسعائة ، وبعد التعليق ، دفعوا أجسادهما ، وجماجم رؤوسها ، والمسلوخ من جلد رأسها ، لأهلها ، فمـــا عرف احدى الجمجمتين من الاخرى، فوضموا احدى الجمجمتين في احدى الجلدين، والثانية في الثاني ، ودفنا بالقرافة ، عند تربة الامام الشافعي رضي الله عنه ، وترحم الناس عليها ، وأسفوا على فقدهما رحمها الله تعالى ، وكان وقوع هذا الفعل بالامير جانم جزاء وفاقاً ، لما فعله الأمير جانم بالقاضي شرف الدين الصُغَيِّر بضم الصاد المهملة، وفتح العين المعجمة، وتشديد الياء التحية المكسورة، والراء المهملة. وكان رئيس الدولتين من أكبر المتعممين بمصر، وأعرف المباشرين في فن المباشرة ، وأحفظهم للمقاطعات الديوانية ، والجهات المصرية ، مجبث انتهت المه الرئاسة في حفظه ، وإملائه لها عن ظهر الغيب ، بدون دفاتر ، فعظم عند حكام مصر من ( البكاربكية ) والوزراء، وكان بمثابة ( دفتردار) وحسده جانم الحمزاوي على مرتبنه ، وخاف منه ، وسعى في قتله ، وتوجه إلى الباب العالى وبت أمره فيه ، وأخذ أحكامــا في شأنه بما أراد ، فتخيل القاضي شرف الدين الصُّغَيِّر ، وتوجه عقبه الى الباب ، ليدفع شر"ه ، فصادفه في ( اسكودار ) راجعاً من الباب ، ولقي القاضي شرف الدين بسن ضاحك ، وإظهار تودد وتطمين ، ومعاقدة أيمان وتأمين ، وقد خبًّا له السم في الدسم، ودس له أنياب الافاعي في لين جلد الأرقم ، وقال له : الى أين تذهب ؟وفيم تنفق كنوز الذهب؟ احفظ مالك ولا تنفقه سدى ، ولا تشمت بك العدى ، وهلم بنا الى الصلح فالصلح خير ، وارجع لنتعاقد على أن لا تضرر ولا تضير، ونكون كروح في جسدين، ونرفع ما بيننا من الخلاف والبّين، ففرح القاضى شرف الدين بذلك وتلقاه بالقبول ، وما فطن انها خديعة تذهب بالعقول ، وغره كلامه الرائق ، وخدعه حلاوة منطقه وظن انـــه بالنصح له ناطق ، ورجعا مصطحبين ، وعادا كروح في جسدين ، بعد أيمان كشيرة ، كلها من

جانم كذب غموس ، وغيل كامن في النفوس ، ودفع الأمير جانم مالا كثيراً الى شرف الدين ، أعانه له على الرجوع عن الغش والغدر ، وتصفيــــة للسر وإزالة الغل من الصدر ، فرجعا الى مصر ، ووضعا عن جيد البسط والسرور اعباء المشاجرة والأصر ، فما استقر بالقــاضي شرف الدين قراره ، ولا فرح به أهله ولا تمَّ مزاره، حق أخرج له مراسيم كالعقارب تسعى اليه ، وأحكامًا تدب كالأفعوان عليه ، فأخذه بمقتضى تلك الاحكام ، وسلمه الى (الصوباشي) مذللا ، فصبر على العذاب ، وقال له في الجواب : الأولى بمالي منك بطن التراب. وباع عليه بالجبر أوقافه وعقاره ، وسقاه من كؤوس العذابعقاره، واستمر يعذ"ب ويقرع بالمقارع ، وما له في ذلك من دافع ، وصار يضرب الى ان رجع الشرف الى الهبوط ، وانقطع رجاء الحياة بالقنوط ، الى أن مات الى رحمة الله الكريم ، وقدم على ما قدم ، من عمل صالح أو سيء تقدم ، ثم تسلم الامير جانم من أقارب شرف الدين شاباً فاضلاً ، ذكياً ، لوذعياً ألمعياً، كأنما صور من نور ، أو تفلت على رضوان من الولدان والحـــور ، يقال له القاضي منصور ، فيَضُلُ بين أقرانه وأترابه ، وفاق في حسن الخط وضبط الدفتر وحسابه ، ونظم الشعر الفائق ، ونثرَ النثر الرائق ، وتأدب بالآداب، وأعرب شكله عن مليح الإعراب ، أحفظ له مطلع قصيدة ، عملها في مدح القاضي شرف الدين ، وقد عوفي من رمد أصابه . وهي :

بِيبُر ثَيِكَ يا عينَ الزّمان وناظيرَه وجوه ُ الورى أضحت من البشر ناظره وله قصيدة نظم فيها أسماء الله الحسنى مطلعها :

اللهُ أكــــبر مسؤولًا ، وأوفاه ُ يجيب إن أخمر الدَّاعونَ ، أو فاهوا

هذا وما نمتم بعد عذاره وما اكتسى بالآس المخضر جلناره ، وهو في برد الشباب القشيب ، يهتز كالفصن الرطيب ، فخطفه خطفة الذئب ريم الغزال ، واذاقه سوط العذاب بعد ذاك الدلال، وعذبه بشديد النكال بعد تيه الجال،

وكانت له والدة حنونة ، مولعة بحبته مجنونة ، ما لها سواه ، ولا ولدت الا إياه ، فدارت على العلماء والصلحاء ، وتوسلت بالمشايخ والاولياء ، وحملتهم على الامير جانم ليدفع لها ولدها ، ويبرد بذلك كبيدها ، فاظهر لهم اجابة سؤالهم ، ووعدهم الى الليل بنجح آمالهم ، وقال لها : اسلمه اليك في همذه الليلة ، وعقد على ذلك أيماناً جليلة ، وارسل اليه سماً مجمولا في ( سنبوسك) فلما أكله أحس بالسم ، فاستعمل له ( بازهرا ) كان معه ، يدفع السم لساعته وينجى من أكل السم وآفته ، فدفع عنه السم ، فدرى الأمير جانم بذلك فأمر الصوباشي أن يخنقه ، فخنقه ، فلما جاء الليل سلمه الى والدته ميتاً ، فدعت علنه وعلى ولده يوسف ، بقلب مقروح ، ودمع مسفوح ، دعاء المظلوم المقروح ، على الظالم المغرور الجموح ، فاستجاب الله لها دعاها ، وانفذ سهام المقروح ، على الظالم المغرور الجموح ، فاستجاب الله لها دعاها ، وانفذ سهام بلواها ، ولم يمض حين إلا وبلغها ان رأس جانم وولده في هذه الليلة ، معلقان في باب زويلة ، فتخلقت بالزعفران سروراً ، وجاءت ووقفت تحت رأسها ، واظهرت فرحاً وحبوراً .

ثم إن الأمير جانم ما اكتفى بقتل هذين الرجلين ، حتى عززهما بثالث ، وكان ذلك من أعظم الحوادث الكوارث ، وهو أن الشيخ الفاضل الأديب ، الشاعر اللسن الاريب ، شمس الدين محمد الدمياطي ، قتله الأمير جانم بغير ذنب يوجب قتله ، غير انه كان مصاحبا القاضي شرف الدين ، وبلغه عنه انه قال له ، كيف اغتررت بكلام جانم وأنت في (اسكودار) ? وهلا دخلت الى الباب العالي واتقنت أمرك واتقنت الفرار ?! فحمله على ذلك أن أخرج فيه حكم بصلبه ، على شجرة جميزة على باب مدرسة السلطان حسن ، في سوق الخيل ، بالرميلة ، والناس راجعون من دفن القاضي شرف الدين ، وكان جليلا فاضلا ، عالما كاملا أديبا ، اريبا عاقلا ، لبيبا ، احفظ له من شعره هذا البيت من قصيدة له في الفخر والحاسة :

لو شِئْتَ أَطَلَقْتَ لا دعوى ولا كذبا وقَـُلْتَ : كَالُورِي فِي الشَّعر لِي تبع ُ

#### وله أيضًا :

لقد فتحت باب الرضا بعد مجرها شقيقة بدر الـتّم وانجبر الكسرُ فسكنت بعد الضم مـا قد نصبته وقلت: ارفعي جزماً وقدطاب لي الجرا

جمع فيها ألقاب الإعراب ، والقاب البناء ، وله أيضاً :

الحق أقرب من أن تستعد له بعدة ، أو ترجى دونه سببا إذا اصطفاك لأمر هيأتك له يد العناية ، حتى تبلغ الأربا

ونظم « متن المنهج » لشيخ الاسلام زكريا ، وله محساس غزيرة ، وفضائل شهيرة ، ورسائل في الفقه والتصوف والادب كثيرة ، وكان مهيباً ظريفاً ، حسن البزة ، نظيفاً قنوعاً لطيفاً ، رحمه الله تعالى وعوضه غرفات الجنان وبل مضاجعه بزلال الرحمة والرضوان .

وهذه حوادث ذكرناها استطرادا ، وزينا باطواق مواعظها من الدهر الجيادا ، وان خرجت بنا عن المقصود ، وزادت على المطلب المعهود ، لما في ضمنها من التجاريب والأعاجيب ، والوعظ المفيد ، والنصح السديد .

ثم إن سليان باشا بعد قتله لجانم الحزاوي ، تملح أيضاً بصلب الأمير داود بن عبر ، امير الصعيد ، من غير ذنب أتاه ولا ذنب سواه غير كثرة ماله ، وبذل يده وسعة حاله ، فطمع الباشا سليان ، فطلبه الى الديوان ، فلما جاء اخذ هداياه أولا ، ثم عاتبه لقصد قتله معللا ، فقال : كيف ترسل الينا قمحاً غير نظيف ؟ فقال : انا ما جئت الا بقمح مثل الجوهر اللطيف ، فأمر به الى باب زويلة وعلق في عنقه منديلا فيه قليل قمح ، وصلبه هناك ، وأحاط بجميع أمواله وخزائنه ، وظفر بكنوزه ودفائنه ، وقتله وهو مظلوم ، وعند الله تجتمع الخصوم ، وكان من أحسن أمراء الصعيد ، كثير البر والصدقات ، عباً للخيرات والحسنات ، يحسن في كل عام الى كل واحد من علماء جامع الأزهر والمشائة الذهب فها الأزهر والمشائة الذهب فها

دونها ، ولا يعهد ذلك لغيره من أمراء الصعيد ، حج في سنة سبع وثلاثين وتسعمائة ، وأغدق على أهل الحرمين ، واوصلهم احسانا عميا ، وتصدق بصدقة كبيرة من الدراهم والقمح عم بها أهل الحرمين تعميا ، رحمه الله تعالى ، وضاعف رحمته عليه ووالى ، وكان محسناً للوافدين ، ملجاً للقاصدين ، كهفا للواردين ، ختم الله له بالحسنى ، ومنحه الشهادة مقاماً أسنى ، فلقد رزقه الله تعالى العلو" في الحياة وفي المات ، وأقدمه على ما قدم من الحسنات ، فكان كا قيل في بعض المرثيات :

علو" في الحياة ، وفي المات لحق أنت إحدى المعجزات

وما اكتفى سليان باشا بقتل من ذكرناه ، بل صلب بعدهم عدة من أمراء العرب ، منهم ابن ابي الشوارب ، وزُعَير ، من أمراء الصعيد . وكانسفاكا للدماء ، بسبب قريب أو بعيد ، وان الله على كل شيء شهيد .



### الفصل الثانى

في ذكر وصول داود باشا الى مصر ، وتوجه سليمان باشا من مصر الى السويس ، ووصوله من البحر الى جدة

لما قضى الوطر بمن أراد قتله سليان باشا ، وقرب سفره الى الهند ، وصل الى مصر ليستلمها عنه ، داود باشا الخدادم ، وكان رجلاً حليا ، باذلاً كريماً، توبى في السراي العالي، وتقلب في المناصب والمعالي، الى أن صار خزينة (دارباشي) وله فضيلة ومعرفة باللسان الفارسي ، وعبة للفضلاء والعلماء ، وإحسانا اليهم ، وحنواً عليهم ، وكان دفترداره محسد بن سليان ، جركسي الأصل ، كثير الفضل ، يجالس العلماء ، ويحب الفضلاء ، ويحسن اليهم ، ويتعطف عليهم ، ويتفقد أحوالهم ، ويزيدل ملالهم ، وكانا من تنفسات الزمان ، وحسنات الدوران ، وكانت مصر في أيامهما تضاهي الجنان ، مشعونة بالحور والولدان ، عفوفة بالروح والريحان ، رحم الله روحيهما، وبَل "بصيّب الرحمة ضريحيها.

وبعد تسلم داود باشا البلاد ، من سليان باشا ، سافر سليان بجنوده الى السويس ، وركب البحر ، فسخر الله له الريح ، كما سخر له مردة الانس من ذلك العسكر الفسيح ، فوصل الى بندر جدة ، بعد سبعة أيام ، مع عساكره وجيوشه ، وأسوده في الحرب ووحوشه ، فأهال أهل جدة مسا رأوا من الأجناد ، واضطربت لخشيته البلاد ، غير انه ضبط العسكر أقوى ضبط ،

ولم ينزل هو ، ولم يمكن أحداً من عسكره من السنزول ، فشكر على هذا الضبط والوصول ، وطلع اليه جماعة مولانا السيد الشريف بجدة يومئذ ، وهم يرتعدون فرقا ، وينتفضون خوفا وقلقا ، فتلقاهم بالإكرام ، وألبسهم الخلع والتشاريف ، ولم يصدر منه شيء من الارعاب والتخويف ، ومضى عنهم شاكراً حميداً ، ورجعوا عنه حائزين في اعتقادهم عمراً جديداً ، وذلك لما عهد من بطشه وفتكه ، وحبه لإراقة الدماء وسفكه ، فذعر لذلك من ذعر، وسلم الأمر الى خالق القوى والقدر، من احتسب وصابر.



#### الفصل الثالث

#### في ذكر توجه سليان باشا الى عدن وقتله لصاحب عدن غدراً ، وأخذها منه جبراً وقهراً

لما توجه سليان باشا من جدة ، قصد المرور بعدن ، وكان صاحبها يومئذ عامر بن داود ، بقية بني طاهر ملوك اليمن سابقاً ، ولم يبيق في يده من مملكة أسلافه بني طاهر إلا قلعة عدن ، من سائر ممالك اليمن ، وكان شاباً كريما ، جواداً حليا ، محسنا الى الناس ، باسطا هم وجه اللطف والايناس ، يعظم الشرع الشريف ولا يخرج عن حكمه ، ويوقر من وفد اليه من العلماء ويكرمه لعلمه ، الى غير ذلك من الخصال الجميله ، والخلال الحسنة الجليلة ، الشاهدة له بكرم أصله ، وجودة فضله ووصله ، فلما بلغه وصول سليان باشا ، الغزو في سبيل الله ، وقطع جادرة الإفرنج عن الإضرار بعباد الله ، فتح له باب عدن ، وأمر أن تزين ، وجمع له من البلاد ، ما أراد ، من الأزواد ، وتوجيه هو وزيره للسلام عليه الى الغراب الذي هو فيه ، فبمجرد أن رأى سليان باشا باب عدن قد فتح ، امر عسكره بدخول عدن ، وأخذها ، فلما وصل اليه عامر عدن قد فتح ، امر عسكره بدخول عدن ، وأخذها ، فلما وصل اليه عامر ألبسه ومن معه خلعا ، ثم أمر بصلبهم على الصاري ، في الغراب الذي هو فيه ، ونهب العسكر داره ، وشرعوا في نهب البلد ، فأمر مناديا يمنعهم عن فيه ، ونهب العسكر داره ، وشرعوا في نهب البلد ، فأمر مناديا يمنعهم عن نهب الناس ، ونادى في البلاد بالأمان ، واستناب في البلاد بهرام بك ، سنجقا نهب الناس ، ونادى في البلاد بالأمان ، واستناب في البلاد بهرام بك ، سنجقا نهب الناس ، ونادى في البلاد بالأمان ، واستناب في البلاد بهرام بك ، سنجقا نهب الناس ، ونادى في البلاد بالأمان ، واستناب في البلاد بهرام بك ، سنجقا نهب الناس ، ونادى في البلاد بالأمان ، واستناب في البلاد بهرام بك ، سنجقا نهب الناس ، ونادى في البلاد بالأمان ، واستناب في البلاد بهرام بك ، سنجقا به سند في البلاد بالأمان ، واستناب في البلاد بهرام بك ، سنجقا به سند في البلاد بالأمان ، واستناب في البلاد بهرام بك ، سنجقا به سند في البلاد بالأمان ، واستناب في البلاد بهرام بك ، سنجقا به سند في البلاد بالأمان ، واستناب في البلاد بالأمان ، واستناب في المياد مناديا عامر عسكر مناديا عليه سند في البلاد بالأمان ، واستناب في البلاد بالأمان ، واستناب في المياد عليه من البلاد بالأمان ، واستناب في البلاد بالأمان ، واستناب في البلاد بالأمان ، واستناب في البلاد بالأمان ، واستناب والميا المياد المياد والمياد المياد ا

كبيراً ، ونائباً أميراً ، ورتب لديه عسكراً وعدة من المدافع والمكاحل ، ووضع فيها ( نوبتجية ) ود زدارا في القلعة ، وحصارية ، وضبط البلاد ، وغد ذلك من فتوحاته ، وكتب الى الابواب : انه أخذ عدن قهراً ، وانه افتتحها قسراً ، وشاع غدره بصاحب عدن ، في أطراف البلاد ، وأكناف العباد ، وسبقه خبر هذا الغدر الى بنادر الهند ، ونفرت خواطر الناس منه لذلك ، ولما بلغ أهل الهند فعله بعامر ، زاد نفورهم منه ، وكان ذلك سبباً لعدم مساعدتهم له على الفرتقال. وكتب على باب عدن : انه افتتح هذه البلاد في سنة خمس وأربعين وتسعائة ، وتوجه الى الهند لقتال الفرنج الذين في الديو .



# الفصل الرابع

#### في ذكر توجه سليمان باشا من عدن الى الديو ورجوعه منه

كان الخواجا صفر الملقب من سلطان الهند بخداوندخان ، بملوك المرحوم سلمان القبطان ، موجوداً إذ ذاك ، فلما بلغه توجه سلمان باشا إلى الهند لقتال الفرنج ، شمر ساعد الجد ، وضيق على الفرنج من جهة البر ، وهيأ العسكر لقتاهم معاضدة لسلمان باشا ، ومناصرة له على الكفار الملاعين ، فلما وصل نزل بموضع يقال له (مظفر آباد) بقرب (الديو) ، فأرسل اليه الخواجا صفر بأنواع التقادم والهدايا ، وأراد أن يأتي اليه فنصحه شخص من أصدقائه ، من جلساء سلمان كيخيا اخص الخواص لدى سلمان باشا، فقال له : ان لك علي سلمان باشا فتاك قتال له : ان لك علي سلمان باشا فتاك قتال له : ان الله على سلمان باشا فتاك قتال له لا يبقي على أحد، وانه قتل عند بروزه من مصر جانم الحزاوي ، وولده يوسف ، وقتل الامير داود بن عمر ، وعند وصوله الى عدن ، برز الى ملاقاته عامر بن داود صاحب عدن ، وفتسح له الابواب ، وظهر السرور بقدومه ، فصلبه بمجرد الوصول اليه ، وأنا أنصحك فلا تقابله . فتخيل خداوندخان من ذلك ، وعرف انه متى وقع في يديه لم يسلم منه ، واستمر يخدمه على بدُهد ، ويوسل اليه الهدايا والتحف ، وكلها طلبه الى عنده تعلى بنوع من الاعذار ، ثم ان السلطان محموداً أرسل اليه خانا كبيراً عنده تعلى بنوع من الاعذار ، ثم ان السلطان محموداً أرسل اليه خانا كبيراً عنده تعلى بنوع من الاعذار ، ثم ان السلطان محموداً أرسل اليه خانا كبيراً عنده تعلى بنوع من الاعذار ، ثم ان السلطان محموداً أرسل اليه خانا كبيراً عنده تعلى بنوع من الاعذار ، ثم ان السلطان عموداً أرسل اليه خانا كبيراً

من خوانينه ، مثل البكاربكي عندهم ، يقال له ( شق دار ) يعني حافظ شق المملكة ، وكان له نحو خمسين ألف فارس ، وقال له : قم في خدمة سليمان باشا ، وأعنه بعسكرك على الفرنج ، وآتهم بالذخيرة ، وبكل ما يحتاجون اليه . وكان اسمه ( اولوخان ) وكان حقير المنظر قصيراً ، في لباس الهنود ، فلما رآه سليمان باشا احتقره ، عن أن يقوم له ويعظمه ، فاستمر واقفاً الى أن أدى رسالته ، ولم يأذن له في الجلوس عنده ، وبرز من عنده ، فلم يعد اليه ، ومضى الى السلطان محود ، واشتكى اليه ازدراءه له ، وعدم مقابلته بالإكرام ، فتكدر منه السلطان محمود لذلك .

ثم ان سليان باشا ارسلجاويشاً معه قفطان وسيف مسقط ، الى السلطان محمود ، فلما وصل اليه تعجب من فعله ، وطلب الجاووش ، وقال له : قل لأستاذك إن كانت هذه الخلعة والسيف من عند حضرة السلطان سليان ، نلبسها ، وإن كان من عندك فليس من مرتبتك إرسال الخلعة الينا . ورجع الجاووش وأخبره فامتلاً غيظاً ، وتأسف على فوات (اولوخان) وخلاصه من يده ، وأضمر السوء لأهل الهند ، وأضمروا له السوء ، وتشاحنت الانفس ، وأرسل السلطان محمود الى ( خداوندخان ) يأمره بالحيلة في هروب سليات باشا ، فدبر الحياة في ذلك ، وزوار كتاباً بخط الفرنج ، من عند كبيرهم ( ورندور ) الذي في ( كوه ) الى كبير الفرنج في ( الديو ) فيه : انا قد جمعنا الجموع، وتهيأنا في ثلاثمائة غراب، وخمسين بَرْ شَدَّ، وقد فرغنا من مصالحنا، ونحن متوجهون الى دفع عسكر الروم ، فإذا ظهرنا من البحر ، فابرزوا انتم ايضًا من قلعة ( الديو ) للقتال . وأشاع ( خدواندخان ) أنه أمسك قاصد الفرنج، وأخذ كتبهم، فأرسل سليان باشا اليه، يتحقق منه هذا الخبر، فأرسل اليه المكتوب الذي اصطنعه ، وقال : قد صح عندنا من طريق البر صحة ذ لك أيضًا ، ولكن سيف السلطان طويل ، وأنتم في قوة وشوكة ، ونحن معكم ؟ ونحو ذلك من التطمينات . وكان سليمان باشا خو"اراً خو"افــــاً لم يعهد منه شجاعة ولا إقدام ، وإنما كان يفتك بمن وقع في يده مأسوراً مربوطاً، فركبه

من ذلك خوف عظيم ، وتفرقت عساكره ، وصاروا يخدمون خوانين الهند ، طمعاً في كثرة العلوفة ، فإن واحداً من أفراد العسكر ، اذا كانت علوفته عشرة عثامنة كل يوم ، يجعلون له ديناراً ذهباً كل يوم ، فازداد بذلك خوف سليان باشا ، وترك المدافع الكبار ، لخداوندخان ، وركب في أغربته ، وعاد الى اليمن ، وفرح مخلاصه من الهند ، وقر"ت عينه بذلك وناظره ، واطم ن خاطره .



### الفصل الخامس

في ذكر وصول سليمان باشا الى المخا ، وطلبه للناخوذة أحمد ، والغدر به ، وولاية مصطفى بك، نائب غزة في زبيد وأعمالها

لما برز سليان باشا من الديو، أقلع الى أن وصل بجميع الأغربة والبرشات، وما فيها من المدافع وآلات الحرب، الى بندر الخا، ما عدا ست مكاحل كبار، استعجل عن تحميلها، الى البرشات، فتركها في (مظفر آباد) وما عدا من تستحب من العسكر والكوركجية، الذين تأخروا في الهند طمعاً في العلوفات الكبيرة، ولم يكن معه شيء من الخيل غير طويلة واحدة، وهي للعلوفات الكبيرة، ولم يكن معه شيء من الخيل غير طويلة واحدة، وأرسل الى الناخوذة احمد بخلعه ومرسوم فيه الامان، وأن يكون نائباً عن السلطنة بملكة اليمن، كا كان، وأن يصل بنفسه، يدوس البساط، السلطنة بملكة اليمن، كا كان، وأن يصل بنفسه، يدوس البساط، أخصاءه، فكلهم أشار عليه بعدم المواجهة، وقالوا له: انه لم يكن عنده شيء من الخيل، ونحن عندنا سبعائة حصان، ومعنا نحو ألف عبد أسود، فيان قاتلناه، وإن رضي منا بالإطاعاة أطعناه. فلم يستصوب هذا الرأي، وركب اليه لملاقاته، هو وخاصة عبيده وكانوا نحو الجسائة، ووصل اليه طائعا، لابسا خلعته، هو وولده، وولد اسكندر موز، وهما صبيان، وبون المراهقة، وقدم اليه من هدايا اليمن ما قدر عليه، فلما دخل عليه أمر

بقتله في الحال ، وذلك في ثامن شوال ، سنة خمس وأربعين وتسعمائة ،فتشتت عبيده ، فنادى فيهم مُنادي : من أراد من العبيد السود العلوفة السلطانية عند الوزير فليأت ؛ فاجتمعوا بأسرهم ، ودخل معهم من ليس منهم ، طمعاً في العلوفة ، وأدخلوا حـــوشاً كبيراً ، له باب واحد ، وصاروا يخرجونهم اثنين اثنين ، ويكنب اسمها الكاتب بحضوره ، ويبرز بهما الى خارج الباب ، فيرمي رقابها، ولم يشعر بهما أحد منهم ممن داخل الحوش، ولم يعلموا ما يفعل بها عند الباب ، إلى أن قتل الجميع . وكان عنده من امراء السناجق مصطفى بك نائب غزة ، فكتب له طنغراء سلطانيا ، وولاه زبيد ، وجميعضواحيها ونواحيها ، واستمر بزبيد يتبع أموال الناخوذة أحمد ، واسكندر موز ، وأخذ ولديها عنده ، وعمل لهما علوفة ، وجهزهما الى مصر ، ونصب الأمناء والكشاف ، وكتب عاوفة لن بقي من عسكر اليمن ، وأمر عليهم مصطفى بك المذكور ، وأرسل جاووشاً بمكاتبات ، إلى الامام شرف الدين ، في الجبال ، يداريه ، ويطمن خاطره، وجاءته أجوبة بالتهنئة ، واظهار الملاءمة، وقرر أمر المملكة ، وأقام فيها من أراد من العسكر ، وعاد ، هو طالباً بندر جدة ، بما معه من الأغربة والبرشات، وأرسل إلى الباب العالي جاووشاً مبشراً بفتح اليمن ، وانه أخذ من البلاد ما لا يمكن حصره ولا عده ، وكتب اسم كل صَيْعَة وقرية ، ليس فيها الا بقرتين ، وعظم الأمر جداً كيلا يقال : ضاع سفره سدى، والقى في سمع السلطنة من ذلك شيئًا كثيرًا، تمويهاً وتزويقاً ، والله تعالى يسامح الجيع ، ويدخلهم في بحر فضله الواسع وغفرانه الوسيم .



#### الفصل السادس

في ذكر عود سليان ياشا من اليمن الى جدة ، في الإياب وادائه الحج ، وعوده الى مصر ثم الى الباب

لما قرر سليان باشا امر اليمن ، على الوجه الذي تقدم شرحه ، جمع ما كان صحبته من الأغربة والبرشات ، وشحنها بمن بقي من العسكر والآلات ، وركبها قاصداً الى جدة ، ومر بطريقه على جازان ، وكان مولانا السيد الشريف ابو نمي ادام الله سعده ، واسعد جده ، اخذ جازان في سنة اربع واربعين وتسعائة ، من عامر عزيز ، بعد ان حاصرها واقتلعها منه ، وسبب ذلك استطالة عامر عزيز على شرفاء مكة بلسانه ، وادعاء الافتخار بحسامه وسنانه ، وذكر ما لا يليق بشأنهم الشريف ، والسفه عليهم بكل كلام قبيح ووضع سخيف، وتكرر منه هذا الوضع الشنيع، وبالغ في الاحتراش والتبشيع، فحركتهم النفس الأبية ، وشمخ انفهم بالعصبة والحية ، وعاملوه بالكيلام بدل الكلام ، وخاطبوه بالسنة السيوف عن السنة الاقلام ، وانشدوه على أجنحة السهام قول ابي تمام :

السيف أصْدَقُ انباء من الكتب في حده الحَدَّ بين الجِيدِ واللعِب بيضالصفيائح السُودُ الصحائف في مُتُوتِهن جَلاء الشَّكِ والرَّيَب

فتوجه لقتالهم سيدنا ومولانا السيد الشريف ابو 'نمكي" ادام الله تعالى عزه

ونصره ، ونفذ في الخافقين نهيه وامره، وجمع الجموع ، وسرى بربعه الى تلك الربوع ، واراهم مقدارهم في ديارهم ، واحاط بقلعتهم وحصارهم ، فما اطاقوا جلاده ، ولا حملوا قواضبه وصعاده ، وخرجوا فارين من الحصن، على الحُصنُ الجياد ، طائرين من المهاد الى الوهاد ، فهرب عامر الى اقصى البلاد ، وتسلم مملكة جازان عسكر مولانا السيد الشريف ابي 'نمكي" واقام فيها من جانبه مقدماً يضبطها ويعرُولها ، وصار اليه محصولها ، فلما احساط سليمان باشا علما بذلك ، أخرج من جازان نائب السيد الدُريف ، وقرر فيها نائبا من جانبه ، وجعلها من مضافات صاحب زبيد، ورتب فيها عسكرا من الاجناد، وزعم انها مما افتتحه من البلاد، وتعدى إلى أن وصل إلى جدة في العشرين منذي العقدة، سنة خمس واربعين وخمسائة ، وضرب مخيمه في ساحل جدة ، وجهز جميع الأغربة والبرشات ، والآلات التي معه الى جهة مصر ، وصار في فئة قليلة ، وتوجه الى مكة لأجل الحج ، وكان مولانا السيد الشريف أبو 'نمـَي" دامت سعادته ، غائباً في نواحي الشرق ، ودخل سلمان باشا الى مكة ، وطاف وسعى ، ونزل في قرب باب العمرة ، في الموضع الذي كان مدرسة للمنصور الغساني ، من بني رسول ، سلاطين اليمن فيما قبل ، وصار الآن رباطاً للمرحوم داود باشا ، في القاعة المطلة على المسجد الحرام ، من جهة باب العمرة ، وأتمى مولانًا السيد الشريف أبو 'غمّي" - دامت سعادته - من البر السلام عليه ، فلم يشعر به الا وقد لاقاه ، بعد أن فرغ من الطواف ، وهو يصلي في حجر اسمعيل ، وقدد احدقت بالطواف ، وأبواب المسجد ، عساكر مولانا السيد الشريف ، وازد حموا عليه في الحبحر ، فأهاله ذلك ، فلاطفه مولانا السمد الشريف ، وتحادثا قليلا ، ثم ذهب مولانا السيد الشريف عنه الى البر ، فوصل في ثاني ذلك اليوم أمير الحاج المصري ، وكان في ذلك العام ، مصطفى بك ، المعروف عند الأروام ( صغصفان مصطفى ) وعند العرب مصطفى النشار ، لأنه نشر بعض قطاع الطريق نصفين ، بالمنشار ، وكانت العادة دخول أمير الحاج في موكب عظيم ، ومشاعل بكثرة ، ليلا فيطوف طواف طواف القدوم ، ويعود الى الزاهر ، ويدخل في الصبح في موكب آخر ،

يلاقيه فيه صاحب مكة ، بخيله ورجله ، والقضاة والأعيان ، ويوصلونه الى محل سكنه الممتاد، وهو مدرسة الأشرف قايتباي. فترك مصطفى أمير الحاج جميع ذلك النظام ، ودخل وحده وخلفه مملوكان ، وبدأ بالسلام على سليمان باشا قبل الطواف ، وهو خائف يرتعد منه ، وقدم له هدايا ، وهو غير آمن منه ، لأنه هو وجميع من بمصر من الأمراء وغيرهم، ما كانوا يتوقعون عود سليان باشا من الهند ، خصوصاً مع هذه السرعة ، وظنوا أنه يصير نَسَبًا مَنْسِيًا هناك ، فتقرب أكثرهم الى خاطر داود باشا ، لا سيا مصطفى النشار ، فانه انتدبه لأمور مهمة ، وصار من أعظم خواصه ، فلم يطب خاطر سليان باشا ، وأدرك مصطفى النشار بذلك ، وصار في غاية الخرف منه ، والمداراة له ، وأظهر سليمان باشا جبروته بمكة، وعمل ديواناً في مقام الحنفي، ونُصِب له كُرْسي وجلس عليه ، وكان قاضي مكة يومئذ مصلح الدين افندي ، المعروف بمصدر مصطفى ، وهو أول قضاة الأروام ، الذين تولوا قضاء بلد الله الحرام ، فطلبه الى ديوانه بمقام الحنفي، وأجلسه تحت الكرسي، في الأرض ، ووقف بين يديه شخص من الاورام صوفي الله عنه عنه عنه عنه الأرض ، ووقف بين يديه شخص من الاورام صوفي الله عنه الل وينبز بقرِل آشك، فقال له سليان باشا : أنت الذي يقال له ( قزل آشك ) فقال : سود الله وجه من لقبيني بذلك. فأمر به انّ يفرش ويضرب ، فقال له: هذا بيت الله الحرام لا يضرب فيه احد ، فأمر باخراجه الى باب السلام ، وضربه هناك ، فأخذ الى باب السلام ، وكان الذي أمره بضربه عنده لـُطـُف، وخوف ، من الله تعالى فضربه نحو العشرين سوطـــــاً واطلقه، ورجع الى سليمان باشا وقال له : ضربناه ضرباً مبرحاً الى ان انقطع انينه ، وحملوه في بساط . واستعظم الناس بعض اوضاعه الجبروتية ، وطلع الى عرفات للحج ، مع سائر الحجاج ، ورقف بذلك الموقف الشريّف ، وهو في غاية الاعوجاج ، والتحريف ، وما رأى احد منه صدقة ولا ضراعة، ولا اطماما لفقير يدفع عنه الجاعة ، بل يقال : انه دار في أرض عرفة ، وطاف بخيم الناس ومضاربهم ، فهما اعجبه منها كتبها عنده ، وكتب اسم صاحبها في دفتر ، فلما عاد من الحج ارسل الى اصحابها لطلبها منهم ، فأخذ ما

راد منها ، بعضها بغير غن ، وبعضها بأبخس غن ، فهذا من جملة اعماله في ذلك اليوم الشريف ، بذلك المحل الاطهر المنيف ، ولعل الله تعمالى غفر له جراعه ، وعفا عنه مظالمه ، ببركة الحسج الشريف ، ووقوفه بذلك الموقف المكرم المنيف ، فقد ورد في ذلك آثار كثيرة ، واحاديث كريمة أثيرة ، تطيع في رحمة الله تعالى ، يرجو بها العَبْد ، غفران ذنبه وان عظم وتوالى ، ويُرفي الله تعالى الخصوم ، ويبرىء بمراهم الفضل والانعام ما سبق لهم من الجراح والكاوم .

ثم ان سليان باشا بعد اداء الحج ، توجه برا الى مصر ، واخذ من امير الحاج المصري والشامي ما اراد من الجال والدواب ، وتقدم على ركب الحاج، وصار هو ومن معه ركباً وحده ، وتوجه معه المرحوم المقدس مولانا السيد المحد بن سيدنا ومولانا المقام الشريف العالي، نجم الدنيا والدين السيد الشريف ابو 'نمَي " وهو مراهتي بعد ، لأن يدوس بساط السلطنة العظمي، ويتشرف بلثم ركابها الأسمى ، واستدعى له والده ان يكون امير مكة المشرفة ، وان يخفق على رأسه اللواء الشريف السلطاني ، ويبلغ بذلك نهاية السول وغاية الأماني ، وصحبه من اعيان مكة وكبرائها ، وساداتها وقضائها وعلمائها ، هم كبير ، اختاروا السفر معه والمسير .

منهم قاضي القضاة ، شيخ الاسلام واسطة عقد الليالي والأيام ، رئيس مكة وكبيرها ، ومشيد أركانها ومشيرها ، من له أصل أصيل ، له في السيادة سمو ، وبيت كبير له في الرياسة غو، وعرق عريق لفروعه في المكارم رواح وغدو ، مولانا القاضي عبد الوهاب تاج الدين ، بن نجم الدين المالكي الشهير بابن يعقوب ، نسبة الى جده الأعلى .

ومنهم قاضي المسلمين ببلد الله الأمين ، أحسن الناس وجها وقداً ، وشكالة ، وهيكلاً يملو العيون قبولاً وجلاله ، ذو الأصل العريق ، والأرومة الشامخة غصنها الوريق ، القاضي ابراهيم بن أحمد بن أبي السعود بن ظهريرة الشافعي .

ومنهم السيد المثيل ، والشريف المكرم الجليل ، سفير الدولة الحسنية ولسانها ، وترجمان كلمتها الى سلاطين زمانها ، نقاوة السادة النشرية ، وخلاصة الغرة النشبوية ، السيد عرار ، بوأه الله جنات تجري من تحتها الأنهار ، ومن انضم اليهم في لفيفهم ، ونظمه سلك عقدهم بواسطة شريفهم .

وكان جل المقصود من هذا السفر عود مناصب القضاء الى قضاة العرب ، كا جرت به العوائد السابقة ، من الأزمان السالفة ، فما أنجح مرامهم ، ولا أصاب مرماهم سهامهم ، وبعد التعب والأين، وقطع شقة السفر ومشقة البين، عادوا بخنفي حنين .

ووصل سليان باشا الى مصر ، ثم توجه الى الباب العالي ، ومعه الجماعة المذكورون ، وكان الوزير الأعظم يومئذ لطفي باشا ، زوج اخت حضرة السلطان ، سليان خان ، تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان ، فأظهر لهم أنه افتتح عدن ، وألحقها بإقليم اليمن ، وعظم شأن ذلك القطر الواسع ، وكبر قدر ذلك المكان الشاسع ، وسمى لهم أسامي بلدان ، وأمصار وحصون ، كبيرة المقدار . واسعة المجال والمدار ، وهم لا يعرفون شيئاً بما ذكره ، ولا كبيرة المقدار . واسعة المجال والمدار ، وهم لا يعرفون الميئاً بما ذكره ، ولا الأسماء فضلاً عن المسمى ، ولا يحلون ما عقده لهم من ذلك المنعمى ، وقال للمان التي افتتحت عنوة المردوا لي ديواناً يعطى فيه المناصب ، في البلدان التي افتتحت عنوة بسيفي القاضب، وبين لهم بذلك نتائج سفره ، وتبحب عندهم بنصرته وظفره ، ولو نظروا في حقيقة الحال ، وتدبروا ما سيؤول اليه في المآل ، علموا انهم كانوا في غنى عن هذا العنا ، وتيقنوا انه جراً اليهم يحناً وإحناً .

ولقد سمعت المرحوم أحمد حلبي المقتول ، دفتر دار مصر ، يفاوض المرحوم داوود باشا في حدود سنة ثلاث وخمسين وتسعائة ، فقال : ما رأينا مسبكا مثل اليمن ، لعسكرنا كلما جهزنا اليه عسكراً ذاب ذو بان الملح ، ولا يعود منه الاالفرد النادر ، ولقد راجعنا الدفاير في ديوان مصر من زمن ابراهيم باشا الى الآن ، فرأينا قد جهز من مصر إلى اليمن ، في هذه المدة ثانون ألفاً من العسكر ، لم يبق منهم في اليمن ما يكمل سبعة

آلاف نفر ، انتهی کلامه .

قلت: وقد تجهز بعد ذلك الى هذا الزمان ، أضعاف ما ذكر محمد بيك رحمه الله تعالى، وهلم جرا الى آخر الزمان ، وهذا سر إلهي ، لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى ، والذي يلوح للخاطر أن سبب نقصان بركتهم ، وتقهقر عددهم ، ما يرتكبونه من ظلم العباد ، وما يتصاعد من المظلومين من الأدعية ، التي تصدر عن قلوب منكسرة ، وليس لها ناصر الا الله تعالى ، والله سبحانه وتعالى يلهم حكامنا وأمراءنا العالى والانصاف ، ويعدل بهسم عن الجور والاعتساف ، انه مجيب الدعوات ، ومقيل العثرات .

وكان من أمر سليان باشا أنه استمر وزيراً بالباب العالي ، الى أن وقعت مناقشة ومنافسة بينه وبين خسرو باشا الوزير الثاني ، في الديوان العالي ، بسبب وقائع فعلما بمصر ، واسند كل منها الى الآخر ما لا يليق ، فأدى الحال الى عزلها ، فاستمر معزولاً الى أن مات في ( جفتلكة ) في سنة بضع وستين وتسعائة .

وأما من توجه معه الى الباب العالي من أهـــل مكة شرفها الله تعالى ، فبعضهم مات بالطاعون ، ومنهم السيد عرار بن عجل ، في اسطنبول ، وأنشد للمرحوم السيد أحمد ، وهو يجود بنفسه .

قتع من شميم عرار نجد فما بعد العَشيّة من عرار و تحرر المولانا القاضي تاج الدين المالكي ثلاثون عثانيًا من جوالي مصر على مكة في كل عام، واستقرت له الى أن مات، في يوم عاشر محرم، سنة ستن وتسعائة.

وقرر للقاضي ابراهيم بن أحمد الشافعي أيضاً ثلاثون عثانياً من الجوالي أيضاً تحمل الى مكة استمرت له الىأن مات في سنة ثلاث وستين وتسعائة. وعاد مولانا السيد أحمد بالسنجق الشريف السلطاني الى مكة ، واستمر أمير مكة الى أن توفي الى رحمه الله تعالى في سنة احدى وستين وتسعائة ، ودفن عند أسلافه ، وعملت له قبة عظيمة بالمملاة ، رحمه الله تعالى .

# الفصل السأبع

#### في ذكر ولاية مصطفى بك زبيد وأعمالها ، وبيان مدة ايالته

كان مصطفى بك المشار إليه ، عارفاً ضابطاً ، ماثلاً الى الرعية ، ينصفهم ويعضده ، ويساعدهم ولكنه كان سفاكاً للدماء ، أقام سنة في زبيد ، وحدثته نفسه بأخذ تعز ، وجرد اليها عسكراً ، وتوجه لأخذها ، وقاتل اهلها أشد مقاتلة ، فما تمكن من فتحها ، ورجع الى زبيد ، واستمر بها الى ان عزل منها ، ولم يؤثر عنه شيء من الآثار لقلة مدته وقصرها ، وسرعة انقضاء ايامه وغررها ، وما كان يلقب بكلربكيا ، ولا يطلقون عليه باشا ، وما كان يطلق عليه إلا اميرا ، حاملا للواء السلطنة ولا يذكر في خطبة ولا في سكة لا هو ولامن بعده الآن



### الفصل الثامن

في ذكر ولاية مصطفى النشار في المرة الاولى ، وبيان نبذ من احواله

كان مصطفى هذا سر اجاً عند دخول السلطان سليم الى مصر ، ولما رجع السلطان سليم الى الروم رتب طائفة من العسكر ، اختاروا الإقامة بمصر ، وكان في ايام فتنة احمد باشا وعصيانه من نهب خزينته ، وحصل مسالاً له صورة ، ولا زال يترقى الى ان صار كاشفا بمصر ، ثم ولي امرة الحاج سنين متوالية ، وكان في طريق الحج ، اذا وقع في يده سارق او قاطع طريق ، نشره ، فسمي مصطفى النشار، وكان خصيصاً بداود باشا ، فعرض له داود باشا مملكة اليمن في سنة سبواربمين وتسعيائة ، فأعطاه السلطان إيالة بملكة اليمن ، فتوجه الى اليمن ، ووليها عوضاً عن مصطفى بك ، واظهر فيها العدل، وضبطها، ومهد امورها وفيها الباشا ، والبكاربكي وكان قبل ذلك يطلق على كل واحد منهم فلانبك ففظ الباشا ، والبكاربكي وكان قبل ذلك يطلق على كل واحد منهم فلانبك وهذا قيل له مصطفى باشا ، وسار سيرة حسنة ، وظهرت منسه احوال مشكورة مستحسنة ، واستمر ببلاد اليمن والياً على زبيد وضواحيها وبنادرها مشكورة مستحسنة ، واستمر ببلاد اليمن والياً على زبيد وضواحيها وبنادرها الى ان عزل عنها سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة .

# الفصل التأسع

في ذكر ولاية أويس باشا ، ممالك اليمن ، واغتيال البهلوان حسن له

عزل مصطفى النشار في سنة اثنين وخمسين وتسمائة ،وولي موضعه أويس باشا، فوصل بحراً إلى جدة ، ثم توجه الى اليمن، فخرج منها مصطفى باشا ، في سلخ رجب : من السنة المذكورة ودخلها أويس باشا في اول شهر العقدة منها ، وهو من مماليك المرحوم السلطان سليم ، وكان له أخ شجاع ، يقال له ( 'بيو قلو باشا ) ولاه السلطان سليم ديار بَكر ، وقتل هناك، فيحرب بينه وبين بعض ملوك التتار، وبقى هذا أويس باشا يتقلب في المناصب، الى ان ولى اليمن، وكان أويس باشا شجاعًا، متهوراً مقداماً، وكان الامام شرف الدين استولى على الجبال، واستقل بها في جيوش عدد الرمال، وجبا خراجها وحصن قلاعها وأبراجها وسلمت البه طوائف الزيدية منصب الإمامة وسلمت عليه بإمرة المؤمنين ، وسلم كل واحد منهم ان يكون إمامه ، وجعل ولى عهده من بعده ولده على ، وعهد اليه ان يكون اماماً بعده ، وأكد مواثيقه بذلك وعهده ، وقدمه على جميع أولاده حتى على مطهر وهو أكبرهم ، وأشجعهم وأفطنهم وأمكرهم ، لنقصان خلقته بالعرج ، واتصافه بالجهل والعوج ، وهو ينافي منصب الامامة في اعتقاد الزيدية ، ولا يتأهل للإمامة عندهم ذو عاهة بدنيّة ولا جاهل بالأمور الدينية ، ولا متسمف بالخصال الدنيئة الردية ، فنابذ مظهر والده لذلك ، وعقه ، وزعم انه ظلمه حقه ، وأرسل الى أويس باشا يطمعه في أخذ الجبال ، ووعده بالمعاضدة والمساعدة بالمال والرجال ، فاغتنم أويس باشا هذه الفرصة ، وأخذ لنفسه من هذه البشرى أعظم حصة ،وَجند الجنود ، وكتب الكتائب ، وعقد الألوية والبنود ، وجنب الجنائب ؛ فبرز من زبيد أول ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وتسمائة ، الى تعز ففتحها، في أو اسط الشهر المذكور ، ثم استمر متوجها بعساكره وجيــوشه الى صنعاء ، وفتح حصون الجبال ، وحصَّنها بالعُدَّد والرجال ، وضبط البلاد ، وساسالعباد ، وكان قد ضيق على البلاد يشدة الضبط والقهر ، وحصرهم بالاستيلاء والقسر ، فضاقوا ذرعاً بايالته ، واستثقلوا ايام دولته ،فأضمروا أن يفتكوا به،ويغتالوه غدراً ، وأن يهجموا عليه ويقتلوه صبراً ، وكان أكبر المتحركين عليه في هذا الشأن،شخص مناللوند يقال له حسن البهلوان،فاتفق مع طائفة ان يهجموا على وطاق اويس باشا ، في حال سكره ، وكان كثير السكر ، وأن يقتلوه ، وأن يتولى حسن البهاوان موضعه ،وأن يبذلوا للعسكر ما وجدوا من الاموال والخزائن ، وظنوا ان ذلك يتم لهم ، فنزل اويس باشا في أواخر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وتسعائة في وادي خبًّان ، وأعجبه خضرة ذلك الوادي، ونضرة سفحه البادي ، وتكسر المياه على جنبات ذلك النادي ، والأطمار تخطب على منابر الأشجار ، والأزهار والأمطار ما بين ضاحك وباك لصروف الليل والنهار ، فأنشد لسان حاله ، وقد أخذ الطرب بطوقه وأذياله :

وإذا البلابل أفنصكت بلناتما فاننف البلابل باحتساء بلابل

فأمر بنصب مجلس الشراب ، وتعاطى إدارة الأكواب ، وتذكر في صبح المشيب عهد ليل الشباب ، فلما عز عليه عود شبابه المستطاب ، استبدل عنه بتناول الشراب ، والكباب ، وأنشد حوله الأتراب والأحباب ، وأنشد بصوت الرباب ، يرثى أيام الشباب :

قد كان لي في شبيبتي طرب كيدث لي بغتة بــــلا سبب فلمـــــذ تولى الصبا تبكين لي ان الصبا كان موجب الطرب

حظ تولي فلست أدركه إلا بعسون من ابنة العينب فهاتبها عدن شبيبتي بدلاً أقدض به بعض ذلك الأرب

وأنشد بصوت العود ، يستدعي ابنة العنقود :

هاتِ اسْقني الصّهباءَ يا مؤنسي قدطاب عَرْف الورد والنرجس والوقّت قد راق ، ورق الهوى وجاد بالوصل الزمـان المسى

فسكر حتى ثمل من الراح ، وأدار في الصباح كأس الاصطباح ، ونام وهو مغرور مخمور ، فاستيقظت له عين الدهو الغيور ، وأنشد له طارق الحدثان حتى م مذا الغرور ، وقد انقضت ساعات البسط والسرور ، واستيقظ له الدهر الغيور :

يا رافيد الليل مسروراً بأوَّله ان الحوادث قد يطرقن أسحارا

فدخل عليه حسن البهلوان ، فجلله بسيف العدوان ، وأدخله في خبر كان، وأذاقه بعد العز كؤوس الهوان ، وسقاه بعد العقار ، ماء الصارم البتار ، وأذاقه بعد المنية فيه المخالب والأظفار ، فانتقل من هذه الدار الى دار القرار ، وأقدم مرَمَّلًا بكلومه ودمائه على ربّه الكريم الغفار .



#### الفصل العاشر

#### في ذكر قيام ازدمر باشا ، بعد اويس باشا ، وأخذ ثأره من حسن البهلوان

كان ازدمر باشا جركسي الأصل ، فلما انتقلت دولة الجراكسة الىالاروام خدم البكاربكية بمصر ، وتنقل في الاطوار الى ان صار (شاد النطرون) بمصر ، ثم ولي كاشفا بنواحي مصر ، ثم توجه مع سليان باشا الى اليمن واستمر في اليمن أميراً ، وكان من الفرسان المذكورين، والابطال المشهورين، وكان ذا رأي صائب ، وتدبير في الحروب ثاقب ، وشجاعة وإقدام ، وصبر على نوائب الليالي والأيام ، وصدق لهجة مع العربان ، قدمه صدق لهجته على الاقران ، مع حسن عهده ، وكال نصحه في خدمة السلطان .

فلما رأى هذه الفتنة قامت ، واختل لها مملكة اليمن بعد ان انتظمت واستقامت ، شمر عن ساق الحزم ، وادارع لمبئوس الهيمة ، وركب جواد العزم ، وسمى في إطفاء ثائرة الفتن بأرض اليمن، وتيقسط لذلك بعد انحرام على جفنه الوسن ، وأظهر اليد البيضاء في إعادة الدولة العثانية ، وحبس شياطين الفتن بالعزائم السليانية ، وعندما تحقق موت اويس باشا اقام سنجقا سلطانيا ، ونادى في العسكر : من أطاع السلطنة الشريفة ، وانقاد لأوامرها المنيفة ، فليقف تحت هذا اللواء الشريف السلطاني، وليدخل تحت الظل الممدود

الخاقاني ، ومن خان وسعى في الأرض بالفساد ، قاتلناه وجاهدناه في قتاله أعظم جهاد . فانحاز اكثر العسكر اليه ، ورتبهم للقتال واللواءالسلطاني يخفق عليه ، فلما رأى حسن البهلوان ذلك المصاف ، تحقق ان مصيره بعد هذاالغدر الى التلاف ، سيما وقد شاهد أخصًّاء، قد خانوه ، وشانوه بعد ان زانوه ، ففعل كما فعل الحارث بن هشام ، ونجا برأس طِمِر"ة ولجام ، ففر" هارباً ، وقطع مَهاميه وسباسباً ، وهرب معه من خواصه شرذمة قليلون ، والخائن خائف ولا أفلح من يخون ، فتبعه من جماعة ازدمر باشا فوارس لوابس ، فتتبعوه في النهار الواضح والليل الدامس، فأدركوه في اليوم السابع، في ظل جامع من الجوامع، فقطعوا رأسه ، وأخمدوا أنفاسه، وسقوه بكأس سقا بها، وخضبوا لحيته من دمائه لخضابها ، وأتوا برأسه الى ازدمر، فطاف بها البلاد، ونادى عليه : هذا جزاء من سعى في الارض بالفساد فسكنت نيران الفان وانطفت، وانمحت بواعث الفساد وانتفت،واستمر فيجنوده وجيوشه وجنوده العظام ، إلى أن خيم على صنعاء وحاصرها سبعة أيام ، وفيها المطهر بن شرف الدين ، فتركها لهم، فدخل الى صنعاء وضبطها؛ وضبط ما في البلاد، وأرسل قاصداً الى الباب العالي ، يخبر بوفاة اويس باشا على الوجه المشروع ، وبقتل غريمه حسن البهلوان ، وبأخذ صنعاء ، وضبط البلاد ، وإطاعة العساكر السلطانية، وعدم عصيانها، وعدم مخالفتها، وإن الفساد والخلاف ما صدر الا من حسن البهاوان ، وقد أخذ بالثار منه ، وانهم منتظرون ( بكاربكيا ) يضبط المسكر والبلاد، ويكونون في طوعه وتحت امره. فلما وصلت العروض الى الباب العالي، برز الأمر الشريف السلطاني إلى فرهاد باشا ، أن يتوجه الى اليمن ، ويكون ( بكاربكياً ) بتلك الديار . وفي أثناء هذا الهول الشديد ، وقعت فتنة عدن وزبيد ، كما نذكرها ان شاء الله الحميد المجمد .



#### الفصل الحادي عشر

في ذكر فتنة أخذ علي بن سليان البدوي لعدن ، ووثوب حيدر على زبيد ، وكيف كفي الله تعالى شرهما

ولما توجه ازدمر الى صنعاء لأخذها ، ومعه جمـــع العساكر السلطانية ، اضطربت التهائم ، فوثب على عدن شخص من العربان ، يقال له علي بن سليان البدوي ، على حين غفلة من أهلها ، وأخرج من فيها من الترك والروم، واستولى عليها ، وحصن حصونها ، واستمر فيها بسيفه ، وظن انها من أكفائها ، وعد نفسه من ولاتها وأمرائها .

وعلي بن سليان هذا من طائفة من بني مبارك ، فخذ من آل فضل ، وهم عرب سكان البادية ، يسكنون وادي أبنين الذي تنسب اليه عدن ، فيقال : عد ن أبنين ، احترازا من عدن أخرى بقرب مدينة صنعاء ، وهم طائفة ، قطاع طريق أشرار ، كان عامر بن عبد الوهاب يقول : ضربت العربات والبوادي إلا عرب وادي أبين . ويصلون بر" الى الشيّحيّر ، ويكاد صاحب الشحر يستجيش بهم ، على من يخالفه من امراء زبيد .

وأما زبيد فوتب عليها الامير حيدر، من جماعة البهلوان، وحصنها وجلس فيها متأمراً، ومعه عدد قليل من داعية الفساد، اجتمعوا عليه وأطاعه بحسب الظاهر من كان بزبيد من النوبتجية. فلما وصل علم ذلك الى ازدمر، وهو محاصر صنعاء، ما أرعبه ذلك ، ولا أخافه ، بل ثبت جأشه ، وأرسل من عنده

عدة فرسان ، وأمر عليهم موسى بك ، وأمرهم بسرعة التوجه الى زبيد ، وعلم ان النوبتجية الذين بزبيد ما أطاعوا حيدر إلا قسراً ، ولا دخلوا تحت طاعته إلا قهراً ، وانهم إذا شاهدوا من يقوم عليهم من عينه العسكر السلطاني تركوه ، وانضموا اليهم وكان كا حدس ؛ فبمجرد وصولهم الى زبيد ، تكاثروا ، واجتمعت عليهم النوبتجية والعربان ، فقتاوا حيدر ، وملكوا زبيداً ، وضبطوها ، واستمر الامير نائباً عن ازدمر بزبيد .

وأما عدن فاستمرت في يد علي بن سليان البدوي ، الى ان جهز عليها نائب مصر داود باشا عسكراً من بلوكات مصر ، وأمدهم فرهاد باشا بعسكر من بندر المخا ، بعد وصوله الى اليمن ، ففتحوا عدن ، فقتلوا علي بن سليان البدوي ، في أوائل سنة خمس وخمسين وتسعائة .



# الفصل الثأنى عشر

#### في ذكر وصول فرهاد باشا بكلربكيا على اليمن

كان فرهاد باشا رجلا كاملاً عاقلاً فاضلاً ، له اليد الطولى في علم التاريخ ، يحفظ كثيراً من الوقائع والتواريخ ، يقال له ( صولتى فرهاد ) يعني الأعسر ، وكان يسرد أسماء الملوك سرداً ، ويضبطها بكل لغة فرداً فردا ، ويذكر وقائعهم ونوادرهم ، ويَعَدُ مواردهم ومصادرهم ، ويستحضر من ذلك شيئاً كثيراً ، وينثر على جلسائه من خزائن صدره درراً نظيماً ولؤلؤاً نثيراً ، مع استحضار مباحث فقهية ، ومسائل شرعية ، وأبيات أدببة ، ومفاكهة في الفنون العربية ، وكان متين الديانة ، شديد الصيانة ، معروفاً بالصدق والأمانة ، يلازم تلاوة القرآن ، وإذا مر بآية سجدة دار وجهه وسجد ، ولو في الديوان .

اجتمعت به في حلب وهو متوليها ، في رحلتي الثانية القسطنطينية الكبرى ، عام خمس وستين وتسعائة ، فأكرمني وأضافني ، وأحسن الي ، ورأيته مستحضراً لما ذكرته من الفنون ، مسترسلا في استطراد فوائد ، كلها غرر وعيون ، يملاً بذكره الاسماع كا يملاً بوجاهته العيون ، يباسط كل أحد مجسب مقامه ، ويتلطف في نكته وكلامه ، أنشده بعض الظرفاء قول قول القائل ، متأسفاً على شبابه ، غير راض برداء المشيب وأثوابه :

وقالوا المشيب و قار الفق فقلت اصف عوني، ور د وا شبابي

فقال له : أما الأولى فنقدر عليها الآن ، وأما الثانية فما يقدر عليها إلا الله تعالى . فضحك الحاضرون لذلك ، وهذه نكتة لو صدرت عن ماهر في فنون الأدب ، لسطرت بماء الذهب ، فضلاً عن تركي تكلف لسان العرب ، ولم يكن له فيه نسب ولا نشب ، وبالجملة فقد كان حسنة من حسنات زمانه ، فريداً بين أسلوبه الفائق واقرانه ، وكان ميمون النقيبة ، مبارك الطلعة ، على أهل اليمن ، انتظمت به أمور المملكة وسكنت مواد الفتن .

وكان دخوله في أول أرض اليمن، في شوال سنة أربع وخمسين وتسعمائة، فكان لأهل اليمن عيد" بوصوله ، وكان دخوله الى زبيد في شهر ذي القعدة ، من السنة المذكورة ، وبمجرد وصوله افتتحت صَعْدًا (١) ، وكان مقدمه على أهل السنة مباركا سعداً ، وجهز عسكراً إلى عدن لافتتاحها ، وارسل اليه داود باشا من مصر عسكراً أمدُّه بها ، فحاصروا عدن ، وقتلوا علي بن سليمان البدوى ، الذي وثب على عدن ، ودخلوها وملكوها ، في افتتاح سنة خمس وخمسين وتسعائة فعصت عليه اشراف صَبْنيَة ، وصاروا مع صاحب جازان، ابن مهدي عصبُه عليه، فدار لهم وصبر عليهم، ثلاثة أشهر، وأرسل ينصحهم ويعظهم ، ويخوفهم وخَامَة العِصْيان ، ويحذرهم مخالفة السلطان ، طمعًا في دخولهم في الظاعة ، بدون اراقة الدماء ، فازدادوا جهلًا وعمى ، واستمروا في طغيانهم يعمهون ، وفي ثوب خيلاء الفرور يتبخترون ، فجيَّتْش عليهم ، وساق جيوشه اليهم ، وقاتلهم أشد قتال ، وأذاقهم شديد النكال ، مجديد النتصال ، وصب عليهم سوط العذاب ، بو بسل النتبال ، وبرزت البيضُ لمعانقة الأعناق ، وأحدقت السهام كالأهداب بالأحداق ، وتصافحت الصفائح الرقاق بالرقاب ، وانهزم القوم ، وتقطعت بهم الأسباب ، فقتل منهم جماعة كثيرة من الشجعان ، وفرسان الميدان ، منهم ابن مهدي صاحب جازان ، وكانت تلك وقعة كبيرة ، وواقعة هائلة شهيرة ، وقعت في أبي

<sup>(</sup>١) « صَعَدَة ، » : ولعل السجعة أو العجمة هي التي حملت المؤلف على تحريف اسمها ، فهو ينقل عن كتاب أعجمي تركي .

عريش من أعسسال جازان ، في سلخ شعبان ، سنة خمس وخمسين وتسعائة فاطمأنت الخواطر ، واستقرت النواظر ، وانتظم الحال ، وزال الملال ، وطابت التهائم والجبال، وانتصر أهل السنة على المبتدعة أهل الضلال، وظفر حزب الايمان بحزب الشيطان ، وطابت البلاد وراشت ، وانتعشت الرعية وعاشت ، وانتشرت ألوية الامن والامان ، واطمأن القلب والجنان ، تحت ظلال معدلة السلطان .

وأقام فرهاد باشا مدة اقامته باليمن ، وهو يسلك بأهلها المسلك الحسن، مجيث صارت أيامه من غرر الأيام ، ودولته مشكورة في ألـُسـِنـَة الأنام ، وسيرته من أحسن السير في العدل والانتظام .



# الفصل الثالث عشر

في ذكر ولاية ازدمر باشا المملكة اليمنية ، بعد عزل فرهاد باشا، وعودته منها الى الأبواب

كان ازدمر سبق منه معاضدة ، ونصع للسلطنة الشريفة ، عند انفصام عقد النظام ، وانقطاع سلك النظام ، في زمن قتل اويس باشا ، وارتعاش المملكة اليمنية ارتعاشا ، وكان ذلك يداً عند السلطان قدمها ، وخدمة مشكورة خدمها ، يتوقع عليها حسن الجزاء ، ويظل لاغتنام فرصها منتهزا ، فأرسل اكبر اصدقائه احمد جقل ، وهو جركسي أصيل شجاع بطل ، بهدية من الجواهر واللآلي ، الى الباب الشريف العالي ، يطلب ايالة ممالك اليمن ، ويعدهم على حصول ذلك له بَذْل اعظم الثمن ، فتلطف احمد جقل في حسن الطلب ، ونال بذلك ما أمله وطلب ، الى ان قبلت هديته ، ونال أمنيته ، وعظمت مرتبة صاحبه ومرتبته ؛ والهدايا تستجلب العطايا ، وتدفع الرزايا ، وتزرع بذر الحجبة في ارض القلوب ، وتنيل كل مرام صعب ومطلوب ، فبلغ وتزرع بذر الحجبة في ارض القلوب ، وتنيل كل مرام صعب ومطلوب ، فبلغ مراده المرغوب ، ورجع الى اليمن ومعه احكام سلطانية ، ومراسيم شريفة خاقانية ، بأن يكون ازدمر ( بكلوبكيا ) بمالك اليمن ، ويبدي الناس صفحة وجهه الحسن ، ويزيل مواد الفتن والمحن .

وكان وصوله الى استاذه بتلك المراسم ، في ثامن عشر جمادى الاولى ، سنة ست وخمسين وتسعمائة ، فخرج فرهاد باشا من اليمن ، وتوجه الى الباب

العالي ، فأعطي حلب ، ثم عزل من حلب ، وأعطي بغـــداد ، ثم توفي في بغداد في سنة بضع وستين وتسعائة .

واستمر ازدمر باشا في اليمن حاكما على الإطلاق عضابطاً لقبائلها وعربانها من غير عصيان ولا شقاق ، أليفوه وأليفهم ، وعرفوه وعرفهم . وكان كثير الغارات ، لا يستقر له قرار ، ولا يقيم بمكان ساعة من نهار ، الى أن احكم إمرته ، وأثبت حكومته ، وشيد دولته ، وعمر بملكته ، وكان يعـــامل أعداءه وأصدقاءه بالصدق في مقاله وعهده ، والوفاء بقوله ووعده ، فانثالت عليه الناس ، وأقبلوا عليه بغاية المحبة والايناس ، وأحبهم وأحبـوه ، ودراً بهم ودربوه ، فقصد ان يقطع جادرة المطهر وذويه، ويطهر وجه الارض من مقامجه ومساويه ، ففهم مطهر منه هذا المطلب ، وصار من قهره خائفاً يترقب ، ويتحصن في قلعة ( 'ثلا ) ، وانزوى فيها واهماً وجلا ، وهي قلعة حصينة ، ذات أبنية مكينة ، ينقطم السحاب دون علوها ، وإذا وقع النسر الواقع في ذروتها طار النسر الطائر في جوها ، فرام ازدمر باشا اخذ هذه القلعة ، وقطع جادرة مطهر منها وقلعه ، واستقل بمن معـــه من الجنود ، لتحصيل هذا المقصود ، فأرسل ازدمر باشا الى الباب المالي ، يستعين عليه، يجيش يصل من مصر اليه ، لإتمام هذا المعنى على يديه ، فما تم له هذا المرام ، بل جلب على نفسه ما اتعبه في ذلك المقام ، ووصل اليه من خالفه وعكس عليه مراده ، وما تم له إلا ما شاء الله وأراده ، ولا ريب ان الأمر لله، وله الارادة ، وسنشرح تفصيل هذا الشقاق ، ان شاء الله تعالى الملك الخلاق



# الفصل الرابع عشر

في ذكر وصول مصطفي النشار ، بالعسكو الجرار ، الى تلك الديار ، وميله مع مطهر المكار ، بعد اشراف ازدمر على أخذه لو وافق المقدار ، وساعات الأقدار

لما وصلت عروض ازدمر باشا الى الباب العالي، تحركت الحمية السلطانية وتوجهت الهمة الخاقانية السليانية ، إلى اخذ مطهر واراحة البلاد والعباد منه ، فبرز أمرها الشريف ، الى دارد باشا، ان يجهز نحو ثلاثة آلاف بندق والف فارس ، الى الدمن ، ويجعل عليهم باش العسكر مَن يرتضى به ، فعين لذلك داوود باشا ، مصطفى النشار ، وأعطاه الحكم السلطاني ، الوارد من الباب العالي ، الى مطهر، وامره ان يؤمنه اذ أطاع ، وداس البساط السلطاني وإلا فيأخذه ، ويأتي به أسيرا اليه ، وجهز العسكر على دفعات الى اليمن ، من طريق البر ومن طريق البحر، وارسل مصطفى النشار اميراً للحاج المصري على عادته ، الى مكة ، فحج سنة سبع وخمسين وتسعماية ، وتوجه من مكة الى اليمن ، وعدا الحجاج مع امير اسمه مراد بك ، وتوجه مصطفى النشار الى اليمن ، واجتمع بازدمر باشا ، في سنة ثمان وخمسين وتسعماية ، فلما ورد الى اليمن ، واجتمع بازدمر باشا ، ونزلا بعساكرهم اليمنية والمصرية ، على ( ثلا ) و ضيقوا على مطهر ، الى ان عان الموت ، ولكن كان له فسحة في ان عان الموت ، ولكن كان له فسحة في ان عان الموت ، ولكن كان له فسحة في

الاجل ، ومجال بعد في العمر والأمل ، فقدر الله تعالى بالمنافسة بين مصطفى النشار ، وازدمر باشا ، وهكذا شأن كل كبيرين اجتمعا على مطلب واحد ، وكل أميرين جمعها مشتهد من المشاهد ، وفي أمثال الفرس ما معناه :ان زاوية من زوايا المسجد يسع عشرة من الفقراء، ولا يسع اقليم واسع اميرين من الامراء واشار الى ذلك قول الله تعالى : ( كو كان فيهيمًا كَلْمُهُ " الا الله لفيسندًا ) وجرت لذلك نظائر كثيرة فيما مضى من الزمان ، وشاهدنا منها ايضاً ما هو غني عن البيان ، منها قضية غزوة ( مالطة ) في ايام المرحوم السلطان سلمان في سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة ، وهي شهيرة بين الناس بكل لسان ، غنية عن التبيان في هذا المكان ، ففرح مطهر بهذا الشنأن ، وتنفس بعد ان ضاق عليه الخناق ، وتحقق الهلك والمحاق ، وارسل الى مصطفى النشار يَمِدُه بمال عظيم ، وطلب منه الصلح على وجه واضح وسيم ، وقد اشرف ازدمر على أخذ ( ثلا ) وما بقي إلا افتتاحها عجلا ، فعانده مصطفى النشار ، وكفُّ عن القتال والطعان ، وارسل الى مطهر بالامان ، وتعاقدا على الصلح على ان يطيع السلطان ، ولا يظهر الخلاف والعصيان ، ولا يَفْعَلُ شيء من البغي والعدوان ، ففرح مطهر بذلك وعده عمراً جديداً ، رنعمة غير مترقبة وسعدا سعيدا، وانتكى لذلك ازدمر باشا اشد الانتكاء، واشتكى الى كل أحد تلك الحال فما نفعه المشتكي ، وما اكتفى مصطفى النشار، بمجرد الصلح بل أظهر للمطهر شأنا ، وعقد له لواء سلطانيا ، وارثقه عهداً وامانا ، وطلع بنفسه الى ( ثلا ) واجتمع بمطهر ، والبسه الخلعة الشريفة السلطانية، ومد له سماطا ، وقلده من درر المفاخر اسماطا،وعرض له الى الابواب السلطانية، عرضاً طنانا، وجعله من المطيعين للسلطنة الشريفة ونفي عنه خروجاً وعصيانا ، وسلب عنه بغيا وعدواناً ، واثبت له طاعة واذعانا، فجاءه من الابواب السلطانية خطاب شريف ، وكتاب مكرم منيف ، رفعه من حضيض الذل الى اوج الرفعة والتكريم ، وقلده عقداً فاخراً ابهى من الدر النظيم ، وازهى من الكوكب الدُّري يضيء في حندس الليل البهم .

# صورة المرسوم الشريف السلطاني ، الوارد من الباب العالي الخاقاني الى مطهر بن شرف الدين ، علي يد مصطفى النشار ، لما عين من مصر الى اليمن ، لقتال مطهر : \_\_

هذا مثالنا الشريف السامي السلطاني ، وخطابنا المنيف العالي الخاقاني ، لا زال نافذاً بالعون الصمداني، واليُمن الرباني، إلى الاميري الكبيري الهمامي الظهيري العوني ، النصيري ، الحسيبي النسيبي ، فرع الشجرة الزكية ، طرام العصابة العلوية ، نسل السلالة الهاشمية ، السيد الشريف مطهر بن شرف الدين نخصه بسلام اتم ، وثماء اعم، ونبدي لعلمه الكريم أنه لا يزال يتصل بمسامعنا الشريفة اخلاصه لأعتابنا وقيامه بقلبه وقالبه في مرضاة سلطاننا ، وبمقتضى ذلك كان حصل شكرنا التام على مناصحته ، ورضانا الشريف العام على حسن خدمته ، ولما برزت ارامرنا الشريفة بتعيين وزيرنا الاعظم، الى البلاد الهندية لافتتاح ممالكها من ايدي ظلمة الرعية ، احياء لسنة الجهاد ، وقطـــع دابر الكفر وأهل الفساد ، استبشر بذلك كل مسلم وصار فرحاً مسروراً ، وكان امر الله قدرا مقدوراً، فرجع وزيرنا المشار اليه، فوجد طائفة مناللوند العنيد يتصرفون في قطر زبيد، زاد ظلمهم على الرعية وأهل البلاد، وعم ضررهم كُل باد وناد ، وسعوا في الارض بالفساد ، فاستنقذ الرعمايا من يديهم ، واوجف بخيله ورَجله عليهم ، واضاف تلك المالك الى ممالكنا المعمورة ، وادخلها في في سلك امصارنا الواسعة الموفورة ، وعاد الى اعتابنا الشريفة ، ومعه منكم ومن والدكم مكاتيب ، تتضمن الطاعة لسلطاننا ، والاخلاص لاتباع مرضاتنا ، وتعاقبت بعد ذلك مكاتبات والدكم بإظهار الطاعة ، وبذل الاخلاص والصدق والاستطاعة ، إلى أن بلغنا بعد ذلك عنهما أظهار الخلاف ، وركوب جادّة مادة البغي والاعتساف وصاريقع بينها وبين امرائنا الخلف الكبير، والاوضاع التي يعم ضرَرُها المأمور والأمير ، وهذا عين الخطأ الذي يترتب عليه رواح الارواح ، ويؤول الى الخسران بعد النجح والفلاح ، ولا يخفى على من عقل وفهم ( أن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) وأن مقامنا الشريف

السلطاني ، قد ملك بعون الله ولطفه الصمداني، بِسَاطَ بسَيط الارض شرقاً وغرباً ، وضبط الاقاليم الراسعة 'بعداً و'قرباً ، وصار سلطاننا القاهر كالإبريز المُصَفِّر، وخُلاصةالمَسْجد المستصفى، ورقم سجلات سعادتنا بآيات العز والنصر ، وعقد لنا لواء السلطنة على كافة أهل العصر ، وادام الله تعالى فخرنا على سائر الملوك باقامة فرض الجهاد في سبيل الله الى يوم العرض، وذلك فضل الله يوتمه من يشاء ، وأماما ينفع الناس فيمكث في الارض، وعساكرنا المنصورة حيث ما سلكت ملكت، وأينا حلت عقدت وفتكت وسفكت، لا يعجزهم ديّار، ولا يبعد عليهم ديار، فإن أشرنا امرنا ان يتوجه من عساكرنا شرذمة قليلون، نحو ماية الف أو يزيدون، بكمال الاستعداد من الآلة والزاد، ونتبع العساكر بالعساكر ، والجيوش بالجيوش الكواسر، يكون اولهم بالبلاد اليمنية، وآخرهم بمملكتنا الحية السنية، ولا نحتاج الى أن نعرفكم قوة سلطاننا وسديد عزمنا وشديد أركاننا ، فان أكابر الملوك ذري التيجان ، وأهل القوة والإمكان ، خاضعون لدولتنا الشريفة قهراً ، مطاطِؤون برؤوسهم في اعتابنا تجبراً وقسراً ، وذلك ظاهر لكل احد معلوم ، مشهور بين النساس غير مكتوم ، لكن غلب جانب حلمنا عليكم ، وعطفت مراحمنا بالالتفات اليكم لأنكم من سلالة خير البشر ، ومن آل بيت النبوة الميامين الغرر ، فلزم على ناموس سلطتنا العلية ، ووجب على ذمم همنا السُّنبِية السنية ، ان نعرفكم بعقبي الامور قبل اتساع الخرق وانتشار الحال ، ونعلمكم بما يؤول اليه الحال في الاستقبال بحسب المآل ، وان الجبل الذي تحصن به ، وظن انه يُنجيهِ فهو محض الحيال وعين المحال ، وأن تد ميره في تد بيره ، جهيل أو علم إذ لا عاصم اليوم من أمر الله الا من معصم :

أَيْنَ المفسَرُ ولا مَفسَرٌ لهارب إلا ظِلالَ البييض والأرماح

وقد برزت اوامرنا الشريفة السلطانية ،بتعيين أمير الامراء الكرامصاحب العز والاحتشام ، المختص بمزيد عناية الملك العلام ،مصطفى باشا، دامت معاليه ، باشا

على العساكر المنصورة ، وصحبته ثلاثة آلاف من المشاة الرماة ، الجهزين معه بحراً ، وألف فرس تجهز بين يديه براً ، ويسير معه أمير الامراء الكرام ، المختص عزيد عناية الملك العلام ، ازدمر باشا ، دامت معاليه ، بالجيوش اليمنية ، والجنود (النوبتجية) فعند وصول عساكرنا المنصورة الى تلك الديار ، وتوجههم الى حط المحطات وترتيب الحصار ، إن وصلت بنفسك الى مصطفی باشا ، وقابلتے، بقلب منشرح ، ودُسْتَ بساط سلطنتنا بصدر منفسح ، فلك الأمان، وتكون من الفائزين، وتتلو مراحمنا عليك : ( لاتخف ولا تحزن ، انك من الآمنين ) وتنعم عليك عواطفنا بما تستحق من المالك ، غير 'ممارض في ذلك ، ولا منازع فيما هنالك ، وإن تكبرت واستأنفت ، وجهلت وما عرفت ، أتينا بجنود لا قبل لك بها ، وأخرجناك من حصنك ذليلا، وأخذناك أخذاً وبيلا، ودخلت فيقول أصدق القائلين: (يخربون بيوتهم بأيديهم ، وأيدى المؤمنين ) وصرت بعد الوجود الى العدم ، وندمت حيث لا ينفع الندم ، وقد حذرناك حنواً وتعطفاً عليك ، وأنذرناك تلطفاً وإحسانا اليك ، وخاطبناك في هذا الباب ، بألطف خطاب ، فاختر لنفسك ما تراه، ومثلك لا يدل على صواب ، وعلامتناا الشريفة أعلاه حجة ناطقة لاعتاد مضمونه وفحواه . حرر ذلك في دار الاسلام ، قسطنطنيــة الكبرى ، في عاشر شوال المكرم ، سنة سبع وخمسين وتسعائة .

## صورة ما كتبه مطهر بن شرف الدين ، الى الباب العالي ، جو ابا عن هذا المثال الشريف

نو"ر الله شمسوس الاسلام وأطلعها ، وفجّر عين مَعِين الشريفة النبوية وأنبعها ، ولألا كواكب الدين الحنيفي وأسطعها ، وأعلا مراتب الملة البيضاء ورفعها ، وأزال جموع الظلم والعدوان وزعزها ، وآلف بين قلوب المسلمين

وجمعها ، بدوام أيام مولانا السلطان العظيم ، والملك القاهر الباهر الحليم ، القاطع بسيوف عزمه عنى كل جبار أثيم الهادي بأوامره ونواهيه الىالصراط المستقيم ، بتقدير العزيز العليم ، المتسم بحاية آل الرسول ، وأبناء فاطمة البتول ، وسلالة النبي الكريم ، الباسط عليهم عدله فلا ينالهم حر الجحيم ، فهم راتعون في ظلال إحسانه ظلا من النعيم ، له نبت وسيم ، الذي أوتي الحكة ومنيؤت الحكة فقد أوتي خيرا كثيرا ، والله يؤتي ملكه من يشاء من فضله العميم ، شمس الخلافة وقمرها المضيء في الليل البهيم ، ظل الله في أرضه ، القائم بسنته وفرضه ، ودينه القويم ، ولحجة الواضحة للخلق على التعميم ، أمين الله على خلقه ، وخليفته القائم بحقه ، فهم راتمون في رياض أمانه ، وكارعون في حياض امتنانه ، التي لا يشوب صفوها الدهر السليم ، سامي الفخار ، وزاكي حياض امتنانه ، التي لا يشوب صفوها الدهر السليم ، سامي الفخار ، وزاكي الأصل والثار ، السابق في الحسب الصميم ، الكاف لأكف من تجسافي عن المداية ، وسلك مسالك الغواية ، وكان له في الجلالة تصميم ، التي لا تحصى صفاته بتعداد ، ولو كان الشجر اقلاما ، والبحر مداد ، واسئل بذلك كل خبير عليم ، الخندكار الكبير ، والخاقان الشهير ، السلطان الاعظم ، سليان خبير عليم ، الخندكار الكبير ، والخاقان الشهير ، السلطان الاعظم ، سليان طبي ملية .

يهدي الى مقامه الشريف نجائب ركائب التحية والتسليم ، من الله الكريم، ورحمته الطيبة ، وبركاته الصيبة ، الموصولة بنعيم دار النعيم ، حرس الله تعالى جنابه العالمي ، وحرمه المحترم من صروف الايام والليالي ، بما حفظ به الآيات والذكر الحكيم .

وبعد ، فإنه ورد من تلقائه ، أطال الله للمسلمين والإسلام في بقائه ، مرسوم سطعت بالمسرات أقهاره ، وتضاحكت في عرصات المجد كما ثمه وأزهاره ، وجرت في جداول رياض السعد أنهاره ، وتحاسد على شرفه ليل الزمان ونهاره ، فوجدناه أشفى من الترياق ، وأشهى من الأثماد في دُعَج الأحداق ، يتبلج بالمسرات تتبك ألبرق ، ويتحلب بالخيرات تحلب الودق ،

يفوق اللؤلؤ المنثور منثوراً ، يفضح شقائق النمان زهوراً ، ويجعل ممدود الزمان عليه مقصوراً ، فتعطرت الأندية بنشره ، وأعلنت الأنفس بحمده وشكره ، وهبت في البوادي والامصار نسيم ذكره ، ودخلت الناس أفواجاً تحت نهيه وأمره :

حبذا 'مد'رَجا كريما جليلا زانه 'منشىء" كريم جليك لفظهه الدر في السمو ، وفعواه ، ومعناه سلسل" سلسبيل واذا المدرجات كانت ملوكا فهو فيها ، وبينها إكليل مدرج فيه للعقول 'غدُو" ومراح ومسرح ومقيل

فليك أنامل رصعته بجواهر البلاغة، وضمنته ما يعجز عنه وقدامة، و ابن المراغة ، ، فلو رآه الملك الضلميل لطأطأ خاضعاً ، أو لـبيد ، البليغ لحسر ساجداً وراكعاً .

وعرفنا ما ذكره سلطاننا سلطان الأمم ، ومالك رقاب العرب والعجم ، المختص مجاية الحرم المحترم، من الإحاطة بطاعتنا ليجلاله ، وجولاننا تحتالواء قوله وأفعاله ، فالحد لله الذي وفقنا لطاعته ، وذادنا عن السلوك في مخالفته ، وأنالنا بذلك الحظ الأسنى ، والنصيب الأوفر الأهنى ، في الخيرات والحسنى، ونرجو ان شاء الله نيل الشرف الكامل والمآرب ، ونشجع المئنى والمطالب، ومن استمسك بعروتكم الوثقى فاز بمطالبه ، وحاز غاية القصوى في مآربه ، ورفع له الدرجات السامية العالية ، ويتم له كل سؤل ومأمول وأمنية ، ويحضى بكل عيشة هنية ، راضية مرضية ، وهذه طريقة معروفة ، وسنة مألوفة ، لا تميل عن الوفاء ، ولا تكدر عن ذلك الشرب ما صفى ، كيف وطاعتكم من طاعة الملك الخالق، ومعصيتكم تنظلم منها المفارب والمشارق، وخن من مودتكم على يقين ، ونرجو انكم لا تصغوا أذنا لكلام الفاسقين ، ونجو انكم لا تصغوا أذنا لكلام الفاسقين ، وأبناء ولا تهملوا رعاية الصالحين المتقين ، ولا تقطعوا حقاً لذرية النبي الأمين ، وأبناء علي الأنزع البطين ، كرم الله وجهه في عليين (قل لا أسألكم عليه اجراً الا

المودة في القربى) وذلك هدي الكتاب المبين ، وانتم أولى برعاية ما أمر الله به ان يُرْعى ، ويُقرِ من عين النبي الكريم عيناً وسَمْعاً ، فلكم مالكم من عامد مذكورة ، ومفاخر مشهورة ، ومعالى حميدة منشورة ، تؤمل أن تسقوا مجسامها يوافيخ الوشاة ، وتقطعوا طرق الواصلين بالأكاذيب والوشاة ، وتردوا كل كايد لا يراقب الله ولا يخشاه .

والذي نقله اليكم أرباب الزور ، ذوو الأفك من الناس والفجور ، من تحو أننا عن طاعة السلطان الأعظم ، ونحالفتنا لما سبق من مودتنا وتقدم ، كَ بَ ، يعلمه الداني والقاص ، ومن الممين الذي لنبابت قبلة الاختصاص ، وحاش لله وكلا أن نرضى مخالفة ، أو نميل عن الأحوال السالفة ، أو ننكر تلك المعارف العارفة ، نعوذ بالله من الحكور بعد الكور ، أو نكون بمن تعدى الحد بعد الطور ، ان تقاعدنا عن طاعتكم يجب علينا السعي اليها بالفور ، وإن تأخرنا عن أو امركم نكون كمن اشترى الضلالة بالهدى، وتحول عن موافقة الاسلام الى الردى ، وآل الرسول وصلى الله عليه وسلم ، اعرف الناس بالصواب ، وأدراهم بمعاني السنة والكتاب (اطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم) ومن نسب الينا خلاف ما ذكرناه فهو خبيث الرسول وأولى الأمر منكم ) ومن نسب الينا خلاف ما ذكرناه فهو خبيث نبيث ، فثقوا منا بالمودة الراسخة أطنابها ، والحبة الشامخة قبابها .

والذي أشرتم إليه في شأن الخطاب ، وبطاقة الكتاب ، فمخالفتنا لعساكركم المنصورة ، وكتائبكم الواسعة الموفورة ، ليس له صحة ولا ثبات ، ولا كان لنا الى حربهم تعدّ ولا التفات ، بل قصدونا الى هذه الأقطار والجهات ، وجلبوا علينا أتراكا وأرواماً ، وهتكوا أصلاحاً كانت بيننا وبينهم وذماما ، وما رعوا لأوامركم الشريفة فينا أحكاماً ، وضيقوا علينا مسالك المعيشة خلفاً وأماماً ، ورمونا بمدافع لا يرمى بها إلا الذين يعبدون اصناماً ، ولم يعلموا انا بمن أوجب الله لهم رعاية واحتراماً ، ومسن الذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ، فدافعنا عن أنفسنا وأولادنا ، ما أمكن من

الدفاع ، ودرأنا عن محارمنا وترك الرد عنهما لا يستطاع ، ونحن في مهاجر يسير ، ومكان يأوى إليه الضعيف البائس الفقير ، لا ينافس من اعتصم به، واعتصم على طاعة رَبِّه ، ولو أن عساكركم المنصورة الألوية ، المسكّمة عن صروف الأقضية، وجهوا هممهم العلية،وعزائمهم الصليبة القوية، إلى الجهات الكُفُسُرية، لنالوا من الخير نيلًا عظيا، وسلكوا الى سبيل السعادة صراطاً مستقيماً، وأصلوا أفئدة الكفار ناراً جحيماً ، وأدركوا من فضل الله جنة ونعماً ، بند أنهم تشاغلوا بحربنا عن جميع الحروب، وفوتوا بذلك كل غرض مطلوب ، وأهملوا جهاد الكفار حتى سقط. الجنوب، وهبت من ديار الاسلام للشر صباً وجنوب، وحين وصل المرسوم الشريف ، والمثال الكريم ، والخطاب الوسيم ، طبنا به نفوسا ، سلكنا به من الانس محلا مأنوسا ، وخمدت نيران الحرب ، وغلت أيدي الطعن والضرب ، فقر منا بما قروتموه لنا كل قلب ، فان امتثل من حوالينا من الامراء والأكابر ، لما صدر منكم من النواهي والأوامر ، وثبتوا فيما ذكرتموه مر الموارد والمصادر ، فذلك السغمة المقصودة، والضالة المنشودة ، والدرة الثمينة المفقودة ، والغنيمة العظيمة الشاملة المحدودة ، وان خالفـــوا أوامركم الكريمة المطاعة ، وقابلوا نواهيكم اللازمة بالاضاعة ، فحسسبهم من عذابكم الوبيل، ما تعدونه لمن خالفكم مـن التنكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

وكنا نود أن نرسل إلى الأبواب الشريفة ، والأعتاب الفخيمة الزليفة ، رسولاً ينهي اليكم حقائق الأمور ، ويرفع إلى مسامعكم الكريمة من عين المقدور ما تكن القلوب منا والصدور ، إلا أن هؤلاء الذين يكونا سدوا علينا وقطموا من التواصل أوصالاً ، وقعدوا لرسلنا كل مقعد بكرة وآصالاً ، وصدوهم عن الوصول الى أبوابكم العالية عن الأبواب، ومنعوهم عن مناهج الذهاب والإياب، فلو كان منهم ما نريد لكان صدر الى أبوابكم الشريفة ، منا في كل حين من نريد ، وحين وصل وكيلكم الباشا مصطفى ، الى هذه الجهات اليمنية ، والديار التي هي لسيوف قهركم محية ، بسط عدله في أهل اليمن ، وأخمسد

نيران الفتن ، وأصلح الأمور ما ظهر منها وما بطن ، واطلع على الحقائق ، وهو يعرفكم من حالنا السابق ، وما نحن عليه مجمد الله من حسن المساعي والمطرائق ، وكرم الأصول الشريفة والمعارق .

وقد ارسل الينا قصاداً بالظاهر منها والمستور ، ولمعل الله سبحانه يهى، قدومه الى صنعاء ، ويحبى به دينا للاله وشرعاً ، ويقطع به دابر من خالفكم وخالف امركم قطعاً ، ولعمري انه لرجل عظيم ، وذو شأن فخيم ، قد فاقت شمائله ، وراقت اوصافه ومخائله ، فهو بكل خير يجود ، ويحمل من طاعتكم ما يشق على غيره ويؤود ، فالله تعالى يجعل سعيه مشكوراً ، ويشرح باعماله من الأمة قلوباً وصدوراً ، ويدفع بعنايته عن الاسلام والايمان شروواً ، ويملأ الافتدة والنفوس حبوراً ، ان شاء الله تعالى وسروراً ، جرى ذلك في شهر الله الاصب ، رجب المرجب ، سنة ثمان وخسين وتسعمائة .



# الفصل الخامس عشر

في استقلال ازدمر باشا بمملكة لليمن الى ان عزل بعد هذا الصلح ، وعود مصطفى النشار الى البـاب العالي

لما رأى أزدمر باشا ميل مصطفى النشار الى مطهر ، والصلح معه وتركه على حاله ، لم يجد بداً من موافقته على ذلك ، فوافق وصالح ، ولرتحلوا عن ( 'ثلا ) وعاد مصطفى باشا الى مكة في آخر سنة تسع وخمسين وتسعمائة ، وحج وعاد الى مصر .

واستمر ازدمر باشا حاكماً ضابطا في اليمن وتخلف عنده جميع العسكر الذين جهزوا من مصر مع مصطفى باشا فقوى بذلك وافتتح عدة من البلاد ، ونشر بها ألوية العدل على العباد ، فهما افتتح أزدمر من بلاد اليمن : كحلان و حبكش ، والشوافي ، و عتمة ، والخلاف ، وخنفر .

ورتب في كل منها رتبه من العسكر ، وضبط سائر طرقات البر وبنى في بعضها حصونا وقلاعاً محكمة ، وعاهد العربان وعاقدهم عقوداً مبرمة واحبته أهل اليمن واحبوه واختبروا صدق كلامه وجربوه ، فوجدوه ثابتاً في اقواله ، صادقاً في مواعيده ومآله ، فاستمر سبعة اعوام ونصف ( بكاربكيا ) في ارض اليمن ، سلك معهم فيها بالسيرة الحسنة ، والساوك الحسن ، مع الرضا التام ، من الرعايا ، وميل الفقراء والمشايخ اليه في المساجد والزوايا ، وشكر

العسكر منحسن مقابلته ولطف مكالمته ومجاملته وطرح عنه التكلف في مأكله وملبسه ولزم التقشف التام في مقامه ومجلسه المجيث كان يلبس فروة من جلد الذئب عليها جوخ مجرود لا يبدله صيفا ولا شتاء ويأكل خبز الذرة من غير ادام اكيف ما اتفق له من غير تأنتق ولا تتكلف وينام على الارض بدون فرش ويشرب من ركوة عتيقة الوشن بال ولا يفارق ظهر حصانه ويغير في ليلة واحدة من مسافة ثلاثة أيام الى غير ذلك من التقشفات.

واستمر (بكاركبيا) في ملكة اليمن كذلك الى ان بلغه ان مصطفى النشار يريد اليمن ، ويسعى في الأبواب السلطانية فيها ، فبادر هو الى طلب العزل عن اليمن ، اختياراً منه لذلك ، وأرسل كيخيته جقل أحمد ، إلى الباب العالي ، واستعفى عن اليمن واستأذن في الرصول الى الاعتاب السلطانية ، فاجيب على سؤاله ، وعاد اليه جقل أحمد ، ومعه الاذن له على الوجه الذي أراد ، فحصل المرام والمراد .



# الفصل السادس عشر

في ذكر بروز ازدمر باشا ، وتوجهه من سواكن الى مصر ، ثم الى الباب العالي ، ثم الى الحبشة .

لما وصل لازدمر باشا الإذن في الوصول الى الباب العالي ، اختار أن يجعل طريقه إلى مصر على سواكن ، ولم يمر بمكة ، وسبب ذلك ما اشيع عنه انه كان سبب الفتنة التي وقعت في أيام علي باشا الوزير نائب مصر ، وانه كان عرض الى الأبواب ان الشريف أمير مكة بوالي المطهر ، ويكاتبه ، وذلك باطل لا أصل له ، فان مولانا السيد الشريف ما أهل مطهرا قط لأن يكتب اليه مكتوبا براسله ، وليس بينها موالاة ولا تعارف ، بل كان بينها عداوة قديمة ، وما كتب الى مطهر مدة عمره مكتوباً غير مكتوب النصيحة بعدما أظهر العصيان ، فيا بعد هذا التاريخ في سنة خمس وسبعين وتسعائة ، كا سياتي تفصيله إن شاء الله تعالى، وما أقدم ازدمر باشا أيضاً على هذا العرض، ولكن لما شاع ذلك عنه اختار ان لا يمر بهكة ، فما وجد طريقاً إلى مصر ولكن لما شاع ذلك عنه اختار ان لا يمر بهكة ، فما وجد طريقاً إلى مصر غير سواكن ، وكانت عامرة إذ ذاك ، فاضمر أن يطلب إيالتها ، ويسوق إليها عسكراً مسن مصر ، ويفتتح ارض الحبشة ، ويظهر فيها شجاعته ، ويقيم سنتة الجهاد في سبيل الله هنالك ، فتوجه من البر من سواكن الى ويقيم سنتة الجهاد في سبيل الله هنالك ، فتوجه من البر من سواكن الى مصر ، فوجد بها علي باشا الوزير ، فوصل الى الأبواب العالية ، وكان أيام مصر ، فوجد بها علي باشا الوزير ، فوصل الى الأبواب العالية ، وكان أيام وزارة أحمد باشا ، فقدم هدايا كبيرة سنية ، وتحفا كثيرة بهية ، واجتمع مصر ، فوجد بها على باشا كبيرة سنية ، وتحفا كثيرة بهية ، واجتمع موزارة أحمد باشا ، فقدم هدايا كبيرة سنية ، وتحفا كثيرة بهية ، واجتمع

مجضرة المرحوم السلطان سليان رحمه الله تمالى ، وما وقع ذلك لأحد قبله من بكلربكية اليمن، وركب مع المرحوم السلطان سليان في ركابه، وتكالما ، وتحادثا على ظهر الفرس ، وخاضا في شؤون الكلام ، فعرض عليه أن يفتح له مملكة الحبشة ، وكان المرحوم السلطان سليان يحب الجهاد كثيراً ، ويهمه دائمًا اعلاء كلمة الله تعالى ، فإنه دأبه وهجيره ، هو وأسلافه الكرام ، تغمدهم الله تعالى بالرحمة والاكرام؛ وبوأهم مقعد صدق في دار السلام، فأعجبه ما ألقاه اليه ، وقبل في هذا الباب كل شيء عرض عليه ، وأمر له بعسكر جرار يجهز معه من مصر ليتوجه الى مقصده، ويفتتح بلاد الحبشة كلها بسيفه ويده ، ويظهر فيها عز الاسلام ، وينكس ألوية الصلَّيب والاصنام، فجـــاء بالاحكام السلطانية الى مصر، وجمع فيها نحو الثلاثة آلاف منالعسكر، كتبهم في العلوفة ، وتوجه بهم براً الى سواكن ، وتعب أهل مصر لذلك ، وضاقوا ذرعاً بهذا العسكر المجتمع من كل مكان ، وصاروا يختطفون مـــا ارادوا ، ويتمدون ويفسدون ، الى ان رد الله تعالى شرهم ، وسافروا الى الصعيد ثم إلى سواكن ، فمهد تلك البلاد ، واقام فيها سنة الجهاد ، وبنى بها القلاع وغزا عدة غزوات ، ظفر في كثير منها ، وانكسر في بعضها ، والحرب سجال ، وكانت سواكن قبله يتوجه اليها الأمناء من مصر ، فصارت من بعده للبكلربكية ، وكانت من قبل اطيب حالا منها الآن ، لأن البكاربكية في الاكثر يظلمون ويغشمون ، وعن نهج الحق يعدلون ، ولا يعدلون ، والمنصف فيهم قليل جداً خصوصاً اذا كانوا في اطراف المالك .

واستمر أزدمر باشا في بلاد الحبشة ، بجاهداً في سبيل الله افتتح عدة من البلاد، هناك إلى ان توفاه الله تمالى في عام سبع وستين وتسمائة في (دواروه) ودفن بها ثم نقلت رمته إلى مصوراع ، ودفن بها ، وبنى عليه قبة ولده عان باشا ، لما ولي بعده بكاربكي الحبشة .



# الفصل السابع عشر

#### في ولاية مصطغى النشار بجملكة اليمن الى أن توفي بها

لما عزل أزدمر باشا عن اليمن بطلبه ولى مكانه مصطفى النشار فوصل الى مكة في موسم سنة اثنين وستين وتسعائة ، وهو امير الحاج المصري ، فوقف بعرفات ، واكمل حجة ، ورجع بالحاج المصري الامير مراد بك الى مصر ، وتوجه هو برا الى اليمن، وكان دخوله زبيدا في العشرين منشهر صفر سنة ثلاث وسبعين وتسعائة ، فاستقبله أهـل يلاد اليمن ، بالبشر والوجه الحسن ، وعاملهم باللطف والاسعاف ، وتلقام بالعدل والانصاف ، ونفى عنهم الجور والاعتساف ، وهو احد البكلاربكية المشكورين ، عند أهـل اليمـن ، المذكورين في السنتهم بالمعنى الحسن ، وله مآثر أثيرة ، ومحاسن كثيرة .

منها أنه احدث لحجاج اليمن محملا ، مثل محمل الحاج المصري ، والشامي ورتب لهم امير الحاج وقاضي المحمل، وعرضة مثل عرضة امير الحاج المصري والشامي ، فيبرز السيد الشريف صاحب مكة لملاقاة امير الحاج السياني بعسكره ، الى خارج مكة في بركة الماجن ، ويلبس الخلعة الشريفة السلطانية ، من يد أمير الحاج الياني ، ويدخل معه الى مكة كا يفعل ذلك مع أمير الحاج الماني ، ويدخل معه الى مكة كا يفعل ذلك مع أمير الحاج الماني ، ويدخل معه الى مكة كا يفعل ذلك مع أمير الحاج الماني بحمله الى أن يصل الى المحسلة فينزل عن السعادة ، ويتوجه أمير الحاج الياني بمحمله الى أن يصل الى المحسلة فينزل عن

عين النازل الى المعلاة في سفح جبل عند البستان المعروف الآن ببستان المدني، بقي منه شجيرات سدر ، وبطلع المحمل مع جماعة المحامل ، يوم الصعود الى عرفات ، فينزل قبل الوصول الى محطة أهل مكة ، على يمين الصاعد الى عرفات ، ويحمل وقت الوقفة بعكسمه وطبله وزمره ، ويسير الى نحو جبل الرحمة ، فيقف بجبل عرفات بين يدي من يخطب خطبة عرفة ثلاثة محامل : المصري ، ثم الياني ، ثم الشامي .

وأفرد لذلك مالاً يصرف عليه من الخزائن السلطانية ، السبق تحصل في اليمن ، واستمر ذلك قانونا جاريا الى الآن ، وكان من قبل ذلك يأتون للحج من بلاد اليمن ، بدون أمير الحاج ، وبدون الحمل ، بل تأتي قافلة يكون لها شيخ من بني مرزوق السادة المشايخ ، نفع الله تعالى ببركتهم ، وهذه من مآثر مصطفى باشا النشار ، بأرض اليمن ، رحمه الله تعالى . وله مدارس ، ومساجد ، ومآثر ، ولم تطئل مدته هذه في اليمن ، بسل كانت أسرع من غمض الوسن، فما استقر قليلا، ولا رد طرفا كليلا، إلا سقاه صروف الدهر كأس الحيام ، ومضى الى دار السلام بسلام ، ومضى النشار الى يوم النشور ، رهين جنادل وصخور ، وكانت وفاته في عام سبع وستين وتسعائة ، وله تربة هنالك وعلمها أوقاف لوجوه البر .

وكان كيخيته يوسف ضبط المملكة الى أن وصل اليها متوليها الجديد ، نائب غزة ، قره شاهين مصطفى .



# الفصل الثامي عشر

#### في ولاية مصطفى باشا قره شاهين

كانت نيابة غزة طريقاً لبكاربكية اليمن ، وكان في ذلك الزمان نائب غزة هو قره مصطفى بك ، الملقب قره شاهين ، لحذقه ونجابته في صغره ، وسمرة لونه ، وهو من قدماء مماليك المرحوم المقدس ، السلطان سليان خان، وربي في سراي السلطنة ، وتقلب في المناصب ، وترقى في المراتب ، الى ان صار لالا المرحوم السعيد ، السلطان بايزيد ، وعزل حيث كتب الله له السعادة ، وولي نيابة غزة ، وانتقل منها الى البكاربكية اليمن ، ووصل من مصر بحرا الى جدة ، في عدة أغربة .

ولاقيته الى جدة ، وجاء الى مكة محرماً بالعمرة وطاف معي وسعى ، وعاد الى جدة ، وتوجه بحراً الى أن دخل اليمن ، وكان معه ولده بهرام ، الذي صار بكاربكيا اليمن ، فيا بعد ، وولد اخته محود بك الذي كان دفترداراً في أيام مراد باشا ، فاستمر مصطفى باشا في اليمن بكاربكياً ، وسلك طريقاً وسطى ، ولم يمسل الى الظلم ، ولم يسفك الدماء ، فشكروا سيرته ، وحمدوا حكومته ، إذ طابت سريرته وصفت طويته ، وخلصت نيته ، ولم يعب بشيء سوى حب المال ، وجمع التراث والأموال ، مع القصد في البذل والإفضال ، وبالجلة فكان خيراً من كثير من البكاربكية ، ومن أحسن ولاة والإفضال ، وبالجلة فكان خيراً من كثير من البكاربكية ، ومن أحسن ولاة المالك اليمنية ، وعزل عن اليمن في سنة سبع وستين وتسعائة ، ووصل من

اليمن بَرًّا إلى مكة ، وقدمها في ثاني ذي الحجة من العام المذكـور ، ولاقاه المرحوم السيد عيجُل بن عرار ، في نحو مائة خيًّال ، وخرجنا الى ملاقاته، فدخل محرماً بالحج ، فطاف معى طواف القدوم ، ونزل في مدرسة قايتباي، واتفق في هذا العام ان ولده رضوان بك ، الذي صار بعد ذلك بكاربكيا في اليمن ، وصل من الشام ، وهو أمير الحاج الشامي ، وخرج هو للقاء ولده الى التنميم ، فتلاقيا واعتنقا وبكيا، وكانت ساعة رقتت فيها قلوب الحاضرين وكنت معهم ، فحصلت لي عبرة معهم ، وحجا معاً ، وكانت الوقفـــة يوم الاحد ، وحصل ذلك العام رَج في إثبات هلال ذي الحجة الحرام ، وكانت الناس قد بَنيَت على ان أول الحجة يوم الأحد ، فلما كان ليسلة السبت وهو السابع ، في ظن الناس ، وصل الحجاج الشاميون ، وشهدوا عند قاضي مكة الأفندي عبد الباقي بن علي العربي ، انهم رأوا هلال ذي الحجة ليلة السبت ، وان هذه ليلة الثامن ، وهي ليلة صعود أهل مكة الى جبل عرفات عادة ، فإنهم يقدمون الطاوع الى عرفة بيوم ، ويستمرون اليوم الثامن واليوم التاسع في عرقة ، وهو خلاف السنة ، فإن السنة الطاوع بعد صبح الثامن الى مِنى ، وأن يصلي فيها الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، والصبح ، ثم يتوجه الى عرفات . وقد ترك الناس هذه السنة إلا قليلًا بمن يقصد إحياءها ، وفقنا الله تعالى لذلك ؟ فلما ثبت ذلك عند القاضى ، أرسل في الحال ، ونادى بعد صلاة العشاء ، في شوارع مكة ، يأن أول الحجة يوم السبت ، وان هذه لياة الثامن، فاضطرب الناس لذلك ، لأنهم ما كانوا تهيأوا للرحيل الى عرفة ، ظناً ان في الموقت فسحة ، وتزاحموا على تحصيل الجال ، وطلع كيرا الجل نحو الدينارين، وكانت العادة دون الدينار الواحد ،وحج الناس حجة هنية من غير رعب ولا فزع ، والحد لله .

وعاد مصطفى باشا مع الحجاج المصريين ، بعد اداه الحج ، الى مصر، وكان أمير الحاج عثان بن ازدمر ، المذي كان والنه بكاربكيا في اليمن، ثم نقل الى الحبشة ، وولى بعد ذلك عثان هذا بكاربكيا في اليمن – كا يأتي شرحه إن

شاء الله تعالى – وتوجه أمير الحاج الشامي رضوان مع الحجاج الشاميين بعد الحجاج المصريين بسبعة أيام على العادة ، فلما وصل مصطفى باشا الى مصر ، سنة ثمان وستين وتسعيائة ، صادف بها وفاة علي باشا الخادم ، صاحب مصر ، وكان من أحسن من ورد الى مصر من البكاربكية ، لطفاً وإحسانا وعدالة ، وعدم طمع ، ورعاية للعلماء والصلحاء والرعايا ، رحمه الله تعالى ، بحيث لم يرد الى مصر له نظير ، يقاربه في هذه الخصال ، أو يناظره في بعض هذه الخلال ، فصار مصطفى باشا بكاربكياً بمصر ، بعد المتوفي المذكور ، وكان أيضاً من أصلح من ولي مصر بعده .



# الفصل التاسع عشر

## في ولاية محمود باشا \_ سامحه الله

ثم ولي مملكة اليمن محمود باشا ، وهو عتيق محمد باشا نائب الشام ، ثم نائب مرعش المتوفي بها ، حوالي سنة اثنتين وأربعين أو ثلاث وأربعين وتسعمائة ، وكان داود باشا خرج من سراي السلطان وهو (خزينة دارباشي) الي ( بكليربكية مصر ) ومر وهو متوجه الى مصر بالشام ، فوجد محموداً هذا في طريقه ، فخدمه ، وصار كتخداه ، فلما وصل داود باشا الى مصر أرسل محموداً هذا بخلم السيد الشريف صاحب مكة، ومراسيمه، على جارى العادة ، من قبل من يتولى إيالة مصر على العادة ، فلما وصل الى مكة لم يرض بما قوبل به من جانب مولانا السيد الشريف ، فعاد وهو متحمل في خاطره الى مصر ، فصار امير الحج المصري ، في سنة سبع وخمسين وتسعمائة ، ثم في سنة ثمان وخمسين وتسمائة ، فوقعت منه فتنة عظيمة بيميني ، سلمه الله تعالى منها وسلم الناس منها ، وهي مشهورة الى الآن وتسمى « سنة الهَبِّة » وسنة الفتنة ، وقد كفي الله شرها ، فلا نطيل بذكرها ، واعتنى به الوزير على باشا ، وجعله سنجقاً من الأمراء المحافظين بمصر ، وصار لا يزال يرقيه الى ان جعله بكلربكيا في اليمن ، عوضاً عن قره شاهين مصطفى باشا ، فوصل بحراً الى جده ؛ في أوائل محرم الحرام ، سنة ثمان وستين وتسمائة ، وكان سفاكًا ، كثيرًا القتل ، نهابًا وهابًا ، يحب الزينة واللباس الفاخر ، وآلات الذهب والفضة ، والخنول المسمومة ، والأساكف المذهبة ، والمناطق المرصعة وسروج الذهب ، ولُجُم الذهب والفضية ، بذولاً ، كثير السخط ، عظم

فلما وصل محمود باشا الى جدةلم يحتفل باكرامه جماعة مولانا السيد الشريف يعتذر عما وقع يحدة ، لما كان منه سابقاً ، فأرسل الى مولانا السيد الشريف يعتذر عما وقع منه ، وانه كان بغير اختياره ، وحلف أيماناً غلاظاً ، مؤكدة انه ليس في خاطره غِل ولا غش ، وانه لم يزل في غاية الحبة والمودة ، فأوسل مولانا السيد الشريف اليه وقبل عذره ، وأظهر له الحبة والمودة ، وأمر أن يساعدوه بالجمال ، وأن ينزلوه في جدة ، في بيوت عظيمة ، في جانب اليمن ،منبيوت الحواجا الطاهر ، فخرج من جدة الى مكة لأجل الطواف .

وخرجت أنا لملاقاته لسابقة بيني وبينه في مصر ، ففرح بذلك ، لأنه لم يواجهه أحد إلى ذلك الوقت ، وبشرته بأن السيد الشريف مولانا السيد حسن يبشر أز الى ملاقاته ، فازداد فرحه بذلك ، وركب له ؛ فلما قرب من تربة الشيخ محود بالشبي كة ، لاقته خيول مولانا السيد الشريف، ثم هو واخوته ، ومعهم مولانا شيخ الإسلام ، السيد القاضي حسين الحسيني المالكي ، فاجتمعوا وحصلت المصافاة بينهم ، واستمر بعد ذلك على الوفاء ، والصفا مع غاية تخيل ساداتنا الشرفاء منه ، ونزل في مدرسة الأشرف قايتباي ، ومُد ً له من جانب ساداتنا الشرفاء منه ، ونزل في مدرسة الأشرف قايتباي ، ومُد ً له من جانب

سيدنا ومولانا السيد الشريف سِماط حافل ، قدمه اليه الخواجا كال الدين أبر الغضل ابن عبد الرحمن بن أبي علي ، فألبسه محمود باشا تخلعة ، وأقام بمكة يومين ، وبرز في الثالث ، فودعته .

وتوجه الى جهة اليمن بعد أن أكرم كثيراً من الناس ، وأحسن اليهم .

#### ذكر دخول محمود باشا الى اليمن

صخل في شهر صفر سنة ثمان وستين وتسعائة ، الى اليمن ، ونزل من بندر جازان ، وقد لاقاه جميع الامراء والعساكر التي باليمن ، والعبال والأمناء والكشاف ، وقدموا له التقدمات الكثيرة ، والخيول المسومة الذخيرة .

قاول ما قعل من الظلم أن صلب أمين دار الضرب ، وهو الفقيه عبد الملك اليمني ، وكان مراه أموال كثيرة ، وجعل ذنبه اختلال السكة ، بغلبة النحاس على الفضة ، ولم يكن ذلك بفعله ، بل بفعل البكلاربكية السابقة ، الطمع وجمع المال ؛ فإن الدينار الذهب السلطاني ، الذي وزنه الآن درهم وقير أطان ، هو الآن في الروم بستين عمانيا ، وفي مصر بمانين عمانيا ، وصار في اليمن بثلماتة عمانيا ، ولا زال يتزايد الى ان صار الدينار بألف عماني ، وصار وقد دلك مأكلا البكلاربكية ، فأمر بصلبه ، واستولى على جميع أمواله وذخائره ، وكان ذلك ابتداء تموله وتوسيعه ، وتلفيت السكة بعد أمواله وذخائره ، وكان ذلك ابتداء تموله وتوسيعه ، وتلفيت السكة بعد عبد الملك المذكور ، الى أن صار الدينار الذهب بألهين من العثامنة ، وكان ذلك سببالحراب العسكر وفقره ، فان علوفة العسكر من عشرة عثامنة ، الى مائة عماني ، فعمار الذي له مائة عماني علوفة في كل يوم ، يأخذ في الشهر ثلاثة آلاف عماني ، وهذه درجة علية ، يرتقى منها الى السنجق ، فيصرف له من الديوان عن الثلاثة آلاف عماني دينار واحد ونصف ، وذلك لا يفي بثمن القهوة التي يشربها ، فضلا عن سائر حوائجه وضرورياته ، فشرعوا في بشمن القهوة التي يشربها ، فضلا عن سائر حوائجه وضرورياته ، فشرعوا في بشمن القهوة التي يشربها ، فضلا عن سائر حوائجه وضرورياته ، فشرعوا في بشمن القهوة التي يشربها ، فضلا عن سائر حوائجه وضرورياته ، فشرعوا في

ظلم الرعايا لضيق معاشهم ، وصارت الحكام تتغافل عن إنصاف الرعايا من العسكر ، لعلمهم بشدة ضرورة العسكر ، الى أن دهكوا الرعية وأضعفوها .

ثم لما ضغفت الرعبة وانكسرت ، ولم يبق معهم شيء ينهبه العسكر ، أو يأخذونه بالقهر منهم ، صار العسكر يبيعون السروج المذهبة ، والحياصات ، والسيوف المُسقَطة الى أن أفنوها ، وصاروا يبيعون أثواب بدنهم ، إلى أن أفنوها ، فناعوا أسلحتهم وما أبقوها ، فشرعوا يهربون الى مطهر، وافتقروا ، وامتلأت بهم البلاد ، وضعفوا عن قتال العدو ، إلى أن استولى العدو على بلادهم شيئًا فشيئًا ، وكان ذلك في الكتاب مسطوراً .

ثم ان محمود باشا جدد داراً في تعز كانت دار السعادة لملوك بني غسان ، وسكنها ، وجعلها تخت المملكة ، وكانت مملكة بعدان قريبة منه ، وفيها حصن حب الذي يضرب به المثل في الارتفاع والشهوق ، يكاد يلامس دروته نجوم القريا والعيوق ، فكأنه هامة ، لها الغيامة عامة ، او انمة اذا خضبها الأصيل كان الهلال لها 'قلامة ، وحاكمها يومئذ الفقيه المثيل ، الأمير الجليل ، الكامل النبيل ، فور الدين علي بن عبد الرحمن بن محمد النظاري ، ورثها عن أبيه ، وورثها أبوه عن جده الأمير شمس الدين محمد النظاري ، أحد أمراء السلطان عامر بن عبد الوهاب ، كان تغلب عليها عند انكسار عامر ، من السلطان عامر بن عبد الوهاب ، كان تغلب عليها عند انكسار عامر ، من السلطان عامر بن الكردي ، وأراد عامر ان يلتجيءاليها ، ويتحصن فيها ، فسبقه اليها شمس الدين النظاري ، ومنع عامراً عنها ، واستمرت في يسده ويد أولاده ، الى ان صارت الفقيه علي النظاري ، وكان يهادن البكاربكية ، ويداهنهم ويهاديهم ويهاودهم ، وكانوا ينتفعون به وينتفع بهم ، الى ان استقر ويداهنهم ويهاديهم ويهاودهم ، وكانوا ينتفعون به وينتفع بهم ، الى ان استقر عمود باشا في تعز ، فهاداه أكثر بمن مضى ، وقدم اليه ما ادخره من النفائس ، طالباً للود والرضا ، فابى محمود باشا الا نفورا ، وكان أمر الله قدرا مقدورا .



## الفصل العشرون

## في ذكر أخذ حصن حب وقتل علي بن عبد الرحمن النظاري

لما عجز الأمير علي النظاري عن استرضاء محمود باشا حصن قلعته ، وسد طرقها ، وتهيأ للقتال فنزل محمود باشا بجنوده ، تحت حصن حب وكان جباراً عنيداً ، فتاكا مريدا ، لا يستمع إلى رأي أحد ، ولا يصغي إلى نصح ذي رشد ، وكانت مملكة اليمن مشحونة بعد الأمراء الأبطال ، والسناجق السلطانية أهل الرأي والقتال ، فتقدم اليه الأمير اسكندر ، وكان من أعظم السناجق ، ذا رأي رائق ، وثراء فائق ، وشجاعة واقدام ، وبصيرة نقادة وتدبير تام ، وقال له: إن النظاري لم يظهر منه عصيان ، ولم يبد منه مخالفة ولا شنآن ، فالأولى ابقاء ، على ماكان ، فان حصنه حصين ، وبرجه ثابت مكين لا يتصور أخذه بالقتال ، ولم يعهد فتحه بالسيف فيا تقدم إلى هذا الحال ، فالأحسن أن يجمل عليه مال كثير ويترك على حاله . فيا استم هذا الكلام ، فالأحسن أن يجمل عليه مال كثير ويترك على حاله . فيا استم هذا الكلام ، وعبيده وخدمه ، وأثاثه ، وكان محود باشا يتهم بموافقته على هذا الرأي أميراً آخر كان أقوى جأشا، وأكثر مالا ومنالا ورياشا ، وكان من أعاظم السناجق عنقه بين يديه ، فها استطاع بعد ذلك أحد ان يكلمه في أمر النظاري . عنقه بين يديه ، فها استطاع بعد ذلك أحد ان يكلمه في أمر النظاري .

وكان للنظاري صهر ، يقال له الخواجا على الريامي ، كانت بنته تحت

النظاري ، وكان ذا مال وافر ، رثراء عظيم متكاثر ، وله عدة سفائن تجري في بحر الهند ، وتأتيه بأصناف البضائع وكانت له دائرة متسعة جداً ، وكان ذا إحسان وبر الى الناس ، وصدقة مستمرة ظاهرة ، وخفية ، حسنة من حسنات اليمن ، وسببًا لتعمير تلك الجهات ، والايساع على فقرائها وعلمائها ، فطمع محمود باشا في ماله ، وأخذه من بلدة إب واستصفى جميع ما بيده ، ثم صلبه هو وولده ، من غير ذنب يوجب ذلك ، وعند الله مجتمع الخصوم ، ثم انے استمر محاصراً لحصن حب ، نحوا من ثمانیة أشهر ، الی أن سئم هو والعسكر من طول الحصار ، فطلب الأمير عبد الله الداعي احد أمراء اليمن الباذلين الطاعة للسلطنة الشريفة ، من طائفة لهم اعتقاد غير اعتقاد أملل السنة ، من دعاة الاسماعلية ، ولكنهم مخلصون في طاعة السلطان نصره الله تعالى ، وأرسله الى النظاري ليعطيه الأمان ، وكان سئم النظاري أيضاً من طول الحصار، فوافق على أن ينزل هو وأهله ومن يعز عليه، وجميع خزائنه، وان يعطي سنجقاً ويسلم حصن حب ، ويعطى بدله مكاناً آخر يختاره ، ولا يتعرض له في شيء مما معه ، ووقع الاتفاق على ذلك ، وحلف محود باشا يمينا فاجرة ، ما وفي بها ، على المصحف الشريف ، وضمنه في ذلك الأمير عبد الله الداعي خوفًا منه وجمل الموعد انه ينزل في موكبه إليه في اليوم الرابع والعشرين من شهر رجب ، سنة تسع وستين وتسعمائة ، وفرح بذلك محمود باشا ، وأرسل إليه سنجقاً سلطانياً ، فاغتر النظاري بذلك فنزل من حصن حب هو وولده عبد الرحمن ، وكاتبه الفقيه ادريس ، وخزنداره ابن رصاص ، ومعه جميع خزائنه ، ومــا يعز عليه ، وحوله نحو المائتين من عسكره ، وعلى رأسه سنجق السلطان ، والطبل يضرب بين يديه ، ومعه الأمير عبد الله الداعي ، فاستمر ، وكبه الى ان نزل الى مخيم الباشا ودخل عنده ، فقام له وأكرمه ، ووضع له كرسيا، ملبسا بالمخمل ، وأجلسه عليه، فجلس والبسه خلعة عظيمة ، من السراسر، وحادثه ساعة ، واسقاه السكرُّر وجميع العسكر حاضرون في الديوان باسلحتهم وعددهم ، وقد وكتل بكل واحد من عسكر النظاري أكثر من عشرة ، مطيفين بهم ، فاستأذن القيام فقام ، فلما برز من عنده ، أشار محمود باشا لأوزن على جاووش ، ان يقتله ، وقال له : أما تريد أن تصير سنجقا ؟ فسل خنجرا ضربه به بين كتفيه ، فصاح النظاري، صيحة واحدة بالسودا على الأمير عبد الله الداعي، فحزت رأس النظاري ، وجميع من معه من العسكر ، واستولى محمود باشا على جميع خزائنه ، وسلاحه وخيله ، وكل ما وصل به معه ، وكان هيأ جماعة يدخلون الحصن ، بمجرد خروج النظاري ، وان يضعوا السيف في كل من هو منهم ، فغملوا ذلك وقتلوا منهم مقتله عظيمة

وكانت هذه المعلة خيانة قبيحة ، وغدراً فاحشا ، صارت بها العربان لا تستأمن الأتراك ولا تصدقها في أيمانها وعهودها وصاروا يسمون امثال هذا الغدر و محموديّاً » .

وتأثل من خزائنه محمود باشا ، وكانت أموالا كثيرة ، وجواهر نفيسة .

وأخبرني حسين بك دفتردار اليمن إذ ذاك أنه من جملة ما شاهد ، كرسياً من الذهب ، مكللا بالجواهر الثمينة ، لا يوجد في خزائن الملوك ، وعصا مرصعة بالجواهر من ذخائر عامر بن عبد الوهاب ، ومن النقود القديمة المسكوكة من الذهب والفضة حمولا ، ومن كتب العلم والفقه على مندهب الشافعي ، وعلم الحديث ، والمصاحف الكبيرة المذهبة ، شيئاً كثيراً .

وكان النظاري شافعي المذهب ، سني الاعتقاد ، يكره طوائف الزيدية ويقاتلهم ، ويحب العلماء والفضلاء ، ويحسن الى الأفاضل .

وكان من أكبر أعدائه مطهر بن شرف الدين ، وطوائف الزيدية كلهم . وكان مميناً لأهل السنة عليهم ، 'يمَـد"هم بالأموال ، ويعينهم بالميرة والرجال ،

ويخدم السلطان وأمرائه بالنفس والمال، وقد أسند اليه العصيان وليس منأهله، وأضعف بذلك مدد أهل السنة وفرح بذلك الزيدية غاية الفرح ، وعلموا انها تؤول الى الفتنة .

وأما وصمة نقض الامان ، وخُلتْف العهد وكذب الايمان ، فتلك ثلمة باقية على صفحات الزمان ، اختل بسببها كثير من الأحوال ، وشرعت عقود تأخذ الذمم في الانحلال ، وصارت العرب تنقض عهودها وتسميها ومحمودية ، وأدّى ذلك الى الأمور الردية ، إلى أن وقع بسبب ذلك ، ما سنشرحه إن شاء الله تمالى .



## القعل الحأدى والعشدون

في ذكر ارسال محمود باشا خبر الفتح الى الباب العالي ، والانعام عليه بالترقيات بسبب ذلك

لما فرغ محمود باشا ، من أخذ حصن حب ، جهز الى الباب العالي جاووش باشيه اسكندر جاوش ، وسنان جاوش ، بالمروض في شأن النظاري ، وانه كان عاصياً على السلطنة ، وانه كان يضر بالجار والمار ، وانه كان واجب الدفع ، وانه استولى على مملكة بعدان ، وإب وجبلة ، وأسند اليه أموراً كثيرة توجب قتله ، وانه ظفر به بعد محاصرته ثمانية أشهر قهراً وقسراً ، وأرسل رأسه ورأس ولده ، ووزيره ، وعدة رؤوس سماهم ، قد سلخت وملئت تبنا ، وعرض لأوزن علي جاووش السنجق ، وعرض لكل من أراد ترقيات كثيرة من مماليكه وخاصته ، وأرسل جميع ذلك مع جاوش باشي الى الباب العالي ، فوصل جاوش باشي الم الباب العالي ، فوصل جاوش باشي المذكور الى مكة ، متوجها الى مصر ، ثم الى الباب العالي ، ودخل مكة في يوم الأحد سادس رمضان ، ومعه عدة مماليك ، فأسكنه بعض مماليك مولانا السيد الشريف عنده في محله لسابقة بينهم في درب الدنيا والدين ، الحسن بن أبي نمي "بأخبار الفتح ، فأظهر كال السرور بذلك ، وألبس الجاووش خلمة سنية ، وأمر بضرب النقارة والطبول الفرح بذلك ، وألبس الجاووش خلمة سنية ، وأمر بضرب النقارة والطبول الفرح بذلك ، وألبس الجاووش خلمة سنية ، وأمر بضرب النقارة والطبول الفرح بانتصار العساكر السلطانية ، وأرسل اليه بالغتم والضيافات ، فتوجه هو ومن بانتصار العساكر السلطانية ، وأرسل اليه بالغتم والضيافات ، فتوجه هو ومن بانتصار العساكر السلطانية ، وأرسل اليه بالغتم والضيافات ، فتوجه هو ومن

معه الى مصر ، متوجها الى الأبواب السلطانية ، بما معه من الرؤوس والعروض ، بأخبار الفتح، فخرج من مكة ثاني عشر رمضان سنة تسع وستين وتسعائة ، فوصل الى مصر ، وحاكمها يومئذ من قبل السلطنة الشريفة ، قره مصطفى باشا ، وكان يعلم أحوال اليمن، وان محمود باشا ما أتى بطائل في قتل النظاري، لكنه لم يعارضه فيا عرضه ، حيث علم ان لا فائدة في المعارضة غير اثارة الضغائن القديمة ، فسكت عن ذلك ؛ فتوجه جماعة محمود باشا الى الباب العالى، بما على أيديهم ، ففرح المرحوم السلطان سليان ، سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان ، وظن ان النظاري كان عاصياً على السلطنة ، مفسداً كما عرضه محمود باشا ، وانه كان واجب الازالة من مملكة اليمن ، اعتماداً على عروض محمود باشا ، فرأى له بهذه الخدمة ، فرفع مرتبته ، وأنعم عليه بالترقي لأخذ حصن حب ، وأنعم على قاتل النظاري بالسنجق ، بمائتين الف عثاني ، وأمر بالترقي لكل من عرض له محمود باشا ، وأرسل اليه بالخلع السنية ، والسيف المُسقيُّط، والدبوس، على عادة من يعتنون به، وعاد جاووش باشي الى محمود باشا معززا مكرماً ، مَقضي المرام ، وزاد بذلك عنوان محمود باشا وعظمته وسلطنته ، فصارت مملكة اليمن لا تسعه ، فطلب العزل ، ليتوجه الى الباب العالي ، ويقدم هدية هائلة هيأها ، ويأخذ إيالة مصر ، فأرسل المرة بعد المرة يستعفي عن اليمن ، ويذكر انه حدث به مرض في رجله منعه عن الحركة ، وانه يطلب علاج ذلك بمصر ، وكرر السؤال في ذلك ، وهيأ نفسه للخروج من أاليمن ، وجمع من الخيل والجال والبغال ، وغير ذلك ، ما قدر علمه ، وأعد نفسه لذلك ، واستعد لورود الجواب عليه ، من قبل بمدة، وأرسلأولاً جاووش فرهاد آغا ، وجهز معه من الحبوب شيئًا كثيرًا من البحر، 'تدَّخر له وخمسين عجرة لمولانا شيخ الاسلام القاضي حسين ، وكذلك كثير من علماء البلد ، فوصل جاووش باشي الى جدة ، في منتصف شهر صفر ، ثم أتى الى مكة ، وفرق ما معه من التذاكر ، وعاد من يومه الى جدة ، وتسلم كلواحد

ما يتعلق به من الذرة ، ووسع على الناس، ودعوا له ، ثم توجه جاووش باشي بعروضه بسرعة في غراب الى مصر ، بجراً ، وأبطأ عليه جوابه ، فأرسل ثانياً جاووش باشيه ، جعفر جاووش باشي ، فوصل الى مكة تاسع ربيسع الأول سنة اثنتين وسبعين وتسعائة فحضر ليلة المولد الشريف ، وتوجه من البر على رواحل ، فوصل من مصر الى مكة هجان ، متوجه الى اليمن ، غبراً بعزل محمود باشا ، من منتصف جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعين وتسعائة ، وتوجه الى اليمن مسرعاً فلما وصل اليه فرح بهذا الخبر ، وأنعم عليه بمائتين ذهب ، واسم القاصد : 'نعيش من بني 'عقبة ، وما فرح قاصد قط بهذا المبلغ من أحد ، وهكذا كانت عطاياه ؛ تجاوز الله تعالى عنه وغفر له .



# الفصل الثاني والعثدون

في ذكر عزل محمود باشا عن مملكة اليمن، وولاية رضوان باشا بن مصطفى باشا

لما تكرر سؤال محمود باشا وطلبه للعزل عن اليمن الجيب من الباب العالي الى سؤاله، وعين عوضه في اليمن رضوان بك نائب غزة الذي كان امير الحاج الشامي ، وهو شاب فاضل وجيه ، له شجاعة وفروسية ، ومعرفة باللسان الفارسي ، ومشاركة في التاريخ والنظم ، ونحو ذلك ، وهو اخو بهرام باشا، وكان بهرام باشا مع والده مصطفى باشا في اليمن، لما وليها سابقا ، ولم يكن رضوان باشا معه حينئذ فو ليها من الباب العالي في سنة اثنين وسبعين وتسعائة وله فضل ومعرفة وحسن اخلاق ، وتوجه الى الله تعالى بالعبادة والطاعة ، واعتقاد في العلماء والصلحاء ، وفعائله مرضية ، وافعاله مشكورة ، غير أنه واعتقاد في العلماء والصلحاء ، وفعائله مرضية ، وافعاله مشكورة ، غير أنه كان شاباً غراً بالأمور ، لم 'تحنيكه التجارب بعد ، وهذا اول منصب له من البكلربكية ، ولا يكمل الانسان الا بطول التجارب كا قيل :

إن الرجال صناديق مقفلة وما مفاتيحها الاالتجاريب



## الفصل الثالث والعشرون

#### في ذكر توجه محمود باشا من اليمن الى مصر

لما وصل خبر عزله اليه ، وكان متهيئاً مستعدا لذلك ، خرج من تعز الى زبيد ، ثم منها الى جازان ، ثم منها الى جازان ، ثم منها الى جازان ، ثم منها الى مولانا السيد الشريف ، وصل الى سكة في او اخر رجب ، سنة اثنين وسبعين وتسعاية بخبر بوصوله من البر ، وكان يعلم ان السيد الشريف لا يلاقيه ، مع ما هو عليه من القوة ، وكثرة الخيل ، فبادر الى كتاب جهزه الى الشريف ، يعذره في الملاقاة ، فداخل موالينا السادة الاشراف تخييل من ذلك ، وارسلوا الى الاطراف يجمعون العربان والخيول ، وكان مع محمود باشا الفا بعير ، وثلثائة وكان معه ثلاثون جنيباً ، فوقع الارتجاج بمكة ، وغلت الاسعار ، وتوهمت الناس الفتنة ، وشرعوا في تخبئة الحوائج .

وبرزت الى ملاقاته لما بلغني قرب وصوله ، ووصلت يوم السبت رابسع عشر شعبان الى السّعدية ، وهي ثالث مرحلة الى صوب اليمن، وأرسل السيد الشريف لملاقاته خسين فارساً ، فوصلوا الى السّعدية ، ووصل من عربان اليمن من بني زيد ، وبني العير ، وأهل حلي ولفيفهم نحو ثمانين فارساً .

وذكر لي السيد عرار ان مولانا السيد الشريف امره ان يذكر لي ان اقول لمحمود باشا : ان مكة لا تحمل عسكره ، وانها مفلسة ، وان المناسب ان يتوجهوا الى جدة ثم يتوجه من جدة حيث يريد. فامثلت ما أمرني به السيد

الشريف ، وثقل على ان استفتحه بهذا الكلام ، وان اواجهه بذلك ، لما اعرفه من جبروته وعناده ، وصرت مفكراً في ذلك ، الى ان قبل محمود باشا بمن معه على السعدية عصر يوم الاحد ، خامس عشر شعبان ، فركبت إلى استقباله ، وركب السيد عرار بعدي ، فلاقيت بركه وبراقه ، وقد امه ثلاثون جنيباً ، تساق بين يديه ، وحوله من بعيد الجاويشية وخلفه بماليكه بأساكف الذهب ، فلما قربت منه نزلت عن دابتي ، فوقف لي ، وأمرني أن اركب الدابة فاركبوني ، فسلمت عليه ، وقبلت يده فسألني عن حالي ، وانا مفكر الدابة فاركبوني ، فسلمت عليه ، وقبلت يده فسألني عن حالي ، وانا مفكر في اداء رسالة مولانا السيد الشريف باي عبارة اعرضها عليه ، فأول ما بدأني به ان قال لي : اين طريق جدة ؟ فقلت : على جهة اليسار . فقال لي : اني قصدت التوجه الى جدة ، فان مكة ربما تضيق بنا . فقلت : هذا عين الصواب وحسنت له ذلك ، وحمدت الله تعالى إذ كفاني مؤونة مفاتحته بذلك الكلام وحسنت له ذلك ، وحمدت الله تعالى إذ كفاني مؤونة مفاتحته بذلك الكلام الذي حملته ، وكان ذلك من حذقه ، ولطف فهمه ، رحمه الله تعالى .

ثم سألني عن احوال مولانا السيد الشريف، فقلته له: طيب بخير، يبلغكم جزيل السلام، وقد ارسل صهره مولانا السيد عرار الى ملاقاتكم. فقال: أين هو ؟ فقلت: ها هو ، واصل بين يديكم ؛ فما أتمت الكلام، إلا وقد أقبل السيد عرار فلاقاه ملاقاة حسنة، وأتى عن جهة اليمين منه، واستمر هكذا الى أن نزل في محل عالي، بينه وبين بشر الستعدية المسيل، وكان أوطاقا منصوباً في نفس المسيل فأمر برفعه الى هذا المكان الذي اختاره، فنزل قريب المغرب، ومضى السيد عرار، وبقيت معه، وكان معي قليل حبيحب، قدمته اليه، فأعجبه وأظهر كال الميل اليه، وأخذ يحدثني، ويذكر ما لاقاه في اليمن من الأتماب، وانه فرح بالخلاص منها. وأنا أوافقه في كل ما يقول، وأصاقله على مقاصده، وذكر لى انه و لتي موضعه رضوان باشا، وانه سيخرب اليمن ويقع بها فتنة عظيمة، واني رأيت ذلك في واقعات لاتكذب معي، فكان كذلك. ثم ذكر: انه لا بد لي من ولاية مصر، فقلت له: معي، فكان كذلك وزيادة. وفي خاطري استبعاد هذا الأمر، فإن مصر مذ

فُتْ حَبَتُ مَا أعطاها السلطان إلا لخاصة مماليكه ، الذين خرجوا من عنده من السراي ، وتربوا بين يديه، وهذا ما هو من الذين خرجوا من عنده منالسراي، وتربوا بين يديه ، وهذا ما هو من الذين خرجوا من السراي ، ففهم منوجهي عدم 'قبول ذلك من حذقه ، وكان فطناً ذكياً فقال لي : الدراهم مراهم ، والنقود تحلُّ العقود ، والبرطيل حكيم ، يوصل الى المقصود ، وقد رأيت في منام صادق ، اني طرت من شرافة قصر تمز ، ووقمت على شرافة قلعة مصر ولا تأويل لذلك إلا ولايتي مصر ، وسأذكرك بذلك . فقلت : قد أقمتم مدة بمصر ، وصارت لأهل مصر حقوق عليكم بالجوار ، فاستوصوا بهم خيراً ،ولا تنسوا فقراء مكة فانهم بواد غير ذي زرع . فوعد بخير ، واستمر يحادثني الى أن مضى نحو ربع الليل ، فأذن لي ، فانصرفت الى غيمي ، فلما أصبح أرسل لي مخلعة سراسر عظيمة ، وأرسل الى السيد عرار بخلعة سراسر كذلك ايضًا، واستدعاني اليه، فمضيت له فقال : هل يوجد هنا شيء منالغنم؟ فقلت : لي هنا ثلاثة ايام انتظر حضرتكم ، وما رأيت شيئًا من الغنم ، فان العربان ارتفعوا متوهمين من العسكر. فقال لي : السيد عرار في جمع كبير ، فما الذي يأكلون؟ فقلت: ذبحوا امس تاريخه جزورين من الإبل اشتووا لحمها على الحص المحمى بالجمر ، مجيث تدخن ظاهره فقط ، وباطنه نيء بعد ، وأكلوه نتشأ بالأسنان ، وهذا أكلهم الى يومين ، بعد ذلك . فضحك من ذلك ، ثم مد سماطا فیه الرز المفلفل بالقاورمة ، والوان اخری ، واحضرنی علیــه ، ثم رحل عصرا ، ودخل التختــُروان واستمر الى جهة جدة ، فنزل بموضع يقال له الأطواء ، ورحل عصرا ، وعند رحيله وصل اليه رئيس مكة وكبيرها ومرجع اشرافها ومشيرها ، ثمرة شجرة الشرف، وأنفس دار نفيس ما حواه الصدف ، شيخ الاسلام ، سيد القضاة والحكام ، مولانا السيد حسين زين الله به الوجود أحسَنَ زين ، وفي صحبته طائفة متعينون ، منهم شاه بندر جدة المعمورة ، العريق الاصيل الفاضل المثيل ، الخواجا محمد بن مجد الدين والشاب الامثل الارشد جمال الدين محمد بن الشيخ مصطفى المنتشوى، وغيرهما، فلاصقه

يجنب التختروان ، وباسطه ، وباسظ من وصل معه ، وسأل عنهم ، وأقبل عليهم ، وقدم مولانا السيد حسين اليه عشرين جملا ، محملا من انواع الحلاوات والمربيات ، والفواكه والحبْحب ، وامثال ذلك واستمر يحادثه الى الليــل ، وفرح بوصوله كثيراً ، وكان في صحبته احد عبيــد مولانا السيد الشريف ، ومعه بعض جوارح ، من آلات الصيد ، هدية من مولانا السيد الشريف اليه ، فقدمها اليه فزاد فرحه واعجابه بها ، وتشكر كثيرا ، ثم اذن للجماعة في الانصراف ، ووعدهم ان يصلوا اليه في غد ، في المنزل ، واستمر سائراً الى ان نزل قريباً من الصبح في منزل اسمه العدافلما اصبح ارسل يطلب مولانا السيد حسين ، فوصل اليه ، فأكرمه اكراماً كبيراً ، ودخل بنفسه الى الاصطبل ، فانتقى حصانا من احسن حصنه ، وكان يغالي في الخيل ، ويولع بجيادها ، وكان يرغب اليها ، ويرغب في اثمانها ، بحيث تجلب اليه من كل مكان ، أحسن خيول أهلذلك المكان، ثم امر بسرج معرَّق من فضة، بجميع آلاته منالركب واللجام والسلسلة ، كلها من الفضة ، المموهة بالذهب بحيث قومت بخمسائة دينار ذهبا ، فأركب مولانا السيد حسين عليه ، وأخلع عليه خلعة عظيمة من السراسر العال ، تساوي خمسين ذهبا ، وارسل مماليكه وخواصه يمشون في ركابه ، تعظيا اليه إلى أن أوصلوه إلى مخيمه ، ثم استدعى بعبيده والبسهم خلما من السراسر ، وبالغ في اكرامهم وتعظيمهم ، ورحل بعد العصر من العبِد الى ان اصبح في جدة ، فوصلها ليلة الخسين تاسع عشر شهر شعبان ، وضرب له أوطاقه خارج سور جدة ، من ناحية الشام ، عند 'تربة أمنــــا حواء عليها السلام .

وكان له وطاقان معظهان ، في غاية الزينة يكون هو في أحدهما، ويتقدم الآخر ، فينصب له في المنزل الذي سينزله ، على اسلوب السلاطين ، وكات ترتيبه في مخيمه ترتيب السلاطين ، وله تخت يجلس عليه ، داخل خيمته في خركاه عظيمة ، وحوله صناديق خزائنه وحول الخركاه مماليكه ، اصحاب الاساكف الذهب ، والمناطق المرصعة المذهبة ، ويحيط بهم داير حوش كبير

ولا يصل اليه في هذا المكان الا افراد، يختارهم من ألناس، وكان طبعه طبع الملوك، واوضاعه اوضاع السلاطين.

وأما ديوانه فخارج عن ذلك الحوش في خيمة مقصصة عظيمة من عمل العجم ، وامامها اربع سحابات ، وجنبان ، وأخرى امامه ينكسها احياناً بحسب الظل والشمس ، وبحسب ما يمتريه من الأحوال ، فاذا برز جلس في صدر ديوانه ، على ( استكملي) ملبس بالسراسر ، وعلى يمينه وشماله اسكمليات أخرى ، ملبسه بالمخمل الدوخابه لمن يجلسه عليه من السناجق ، ومن في مرتبتهم ، يأمرهم بالجلوس عليها ، وهي نحو العشرين اسكملي، وتقف الماليكه خلفه بالأساكف والمناطق الذهب ، يقلون ويكثرون وهم مائة مملوك ، وتقف العسكر سماطين ، عن اليمن وعن الشمال ، وكانوا اذا حضروا ديوانه لبسوا فوق ثياب رتبتهم المعتادة برانس حر ، مفصلة من الجوخ البندقي المسال ، فعوظة عنده في صناديق ، فصلها لهم ، وعين لهم مملوكا يلبسهم ذلك لديوانه فاذا انقضى ديوانه اخذها منهم المملوك ، واعادها الى الصندوق ، كيلا يضيعونه ويبيعونه وديوانه مفروش بالفرش العظيمة والبسط الحرير المثمنة يضيعونه ويبيعونه وديوانه م وتتبدل بين يديه بأمره ، هذا نظامه واسلوبه .

ولما وصل محمود باشا الى جدة كان مولانا السيد الشريف قبل ذلك أمر مقدمه الشرفي ، ابا القاسم بن قرقماس ، ان يهيء لمحمود باشا ، عند قدومه الى جدة سماطا عظيما ، يليق بمثله ، ففعل ما امر به وعمل له سماطا يفوق عن الفي صحن مدت بين يديه في الأوطاق ، وفضل بَعْد الغرف شيء كثير في القدور ، يصلح ان يمد سماطا آخر ، فجلس وأكل، هو واتباعه ومماليكه ومن معه من الجند ، وحمل من اراد منهم مهما اراد ، ولما فرغ من السماط ، ألبس الشرفي ابا القاسم خلعة عظيمة من السراسر .

وورد عليه من مكة في ذلك اليوم الامير قاسم ، سنجق جدة ، وكان من الماليك السلطانية خرج مع الوزير علي باشا ، وكان سراجاً له ، وأول ما ولى اغاة بالمدينة الشريفة ، بعد عزل دلو بيري ، ثم الى سنجق جدة ، ثم الى امرة جدة ، فخلع عليه خلعة عظيمة ، واعطاه فرساً من جياد خيله ، وقدم اليه قاسم بك بعض عليق خيل ، وبقساط ، كان هيأه له ، فالبس الذي وصل اليه بذلك خلعة ، وكذلك البس دزدار جدة الاغا مصطفى ، خلعة ايضاً والبس كيخية القلعة ايضاً خلعة ، وهو حسين اغا الذي صار دزدارا ، بعد مصطفى اغا .

ثم في يوم السبت حادي عشري شعبان وصل اليه الامير الكبير ، المعظم الصارمي ابراهيم بك امين عين عرفات، دفتر دار مصر سابقاً، وكانا يتباغضان أشد تباغض ، وكان محمود باشا في ابتداء أمره ، وهو كاشف بمصر ، يتردد على ابراهيم بك ، وهو دفتر دار ، وكان ابراهيم المذكور في مظنة ان يكون بكلربكي اليمن ، فالتمس منه محمود باشا وهوكاشف اذ ذاك ، وما كانحصل له السنجق بعد ، انه اذا تحقق له البكاربكية في اليمن ، يأخذ معه سنجقا، ليترقي هناك ، بتربية ابراهيم بك لمحمود باشا ، وما كان يرى ابراهيم لمحمود باشا أهلية ان يأخذه معه ، ويصيره أميرا في اليمن ، فقدر الله تعالى عزل إبراهيم بك من دفتردارية مصر ، وسبق الى خدمة اجراء عين عرفات ، ليصير من هناك بعد اداء الخدمة بكلربكياً في اليمن ، وكان في خيال ذلك دائمـــا ، وهيأ لذلك أسبابًا وَيَرَقًا وزر د خانة ولنبوسًا ، وتجملات ، تليق بذلك . فما قدرها الله تعالى لابراهيم بك ، وكان له إدراك عظيم ، وفهم دقيق ،وهمة عالية ملوكية أيضاً وكان مثرياً جداً ، فسبقه محمود باشا الى البكاربكية في اليمن ، وحرمها ابراهيم بك ، فكان يرى ذلك حسرة وغصة ، وكل ذلك بقضاء الله تعالى وقدره ؟ فطوبي لمن فتح بَصَرَ بَصيرته في حوادث الدهر وعِبَره .

### ذكر قدوم ابراهيم باشا على محمود باشا ، والباسه الخلعة

لما قدم ابراهيم بك الى جدة للسلام على محم و د باشا ، قصد المداراة ، واستجلاب خاطره ، جهز له هدية سنية ، وذلك مملوك تركي كاتب ، وآخر خادم ، بما يليق بهما من الثياب الجيلة ، وفرساً ربغلين مسرجين ، وثلاثين اردبا فولا ، وثلاثين اردبا شعيراً . وكان الغلاء موجوداً بحيث يساوي كل اردب خسة عشر دينار ذهباً ،إذ ذاك . وأرسل معها عشرة قتاطير 'سكراً ، وعدة مراطبين من المربيات ، وخيمة عظيمة مقصصة منقشة ، فقبل هديته ، وألبس الذي وصل اليه بها خلعة من السراسر . وأهدى محمود باشا الى ابراهيم بك ثلاث سيوف مذهبة ، وخوذتين ، وبساطاً مكلفاً من عمل العجم، فألبس ابراهيم بك الذي جاء بها خلعة من سراسر عظيمة .

ولما أراد ابراهيم بك الوصول الى محمود باشا ، وكان يأنف من أن يلبسه محمود باشا خلمة ، أرسل إلى ، وكانت بيني وبينه مودة سابقة ، فقال لي : إليك حاجة ، وهي اني أظن هـــنا السفيه يعني محمود باشا تحدثه نفسه انه يلبسني خلمة ، والموت عندي دون هذا ، فأني ألبسته مراراً عديدة ، في أيام فلاكته ، خلعا وثياباً كثيرة ، وقد دار الفلك إلى أن صار كا ترى كا قيل : الدهر الدولاب ، ليس يدور إلا بالبقر . وأقل الأحوال أن يعفيني من لبس الخلعة ، فامض اليه ، وحسن له عدم الإلباس ، فانه إن أبرم علي ، لا أوافقه على ذلك ، وربما يؤدي ذلك إلى الكدورة . فقلت له : أبذل لك الجهد في ذلك ، ولمل الله يقدرني عليه . فتوجهت إليه ، ودخلت عليه ، فلاطفني وباسطني وباسطته ، وقلت له في أثناء الكلام : محبكم القديم ، الأمير ابراهيم وصل من مكة الآن للسلام عليكم ، تقرباً الى خاطركم الكريم ، وقد

صار الآن في زي الفقراء ، وقد ترك ملابس الأمراء ، واتخذ الفقر شعاراً ، ولبس الصوف دثاراً ، وذلك المناسب لمن أقام ببلد الله الحرام ، وخدمالفقراء والمشايخ الكرام . ففهم محمود باشا المقصود من فسَرْش الكلام ، قبـل أن أذكره بالتمام ، وقال : هو أرسلك تمنعني من لبس الخلعة له ؛ والله لا بد أن ألبسه قهراً عليه ، أحب الم لا !. فقلت له : ربما تتكدر الخواطر . فقال : تفرُّج أنت كيفيكون الحال. فما أتمت الكلام وأقبل ابراهيم بك فعظمه، وأجلسه الى جانبه على كرسي عظيم ملبس بالديباج المزركش ، وأتى له في الحال بخلعة سنية ، فمسكها بيده ، وصار الأمير ابراهيم يدافعه ، وكلها تأبتى منه ، مسحها محمود باشا على وجهه ، وعينه ، وحلف ايماناً أنهــــا ليس فسها شيء من الذي تظنه – يعني من السم – واني أمسح بها عيـني ووجهي ، قبل أن تلامس جسدك ؛ وألبسها له قهراً ، ثم أتى بسيف مسقط ، ربطه في وسطه بيده ، ثم سأله عن حاله وعن حال ولديه . فقال : همـــا في مكة . فأعطاه سيفين مسقطين صغيرين يصلحان للأولاد باسمها ، وما استقر بدالمجلس قليلًا ، حتى قام ، فلما خرج من وطاقه أخرج الخلعـــة والسيوف ، وناولها بعض الخدم ، وهو يرقبه من خلال الوطاق ، فزاد بذلك البغضاء والشحناء ، الى أن أدى الحال بعض وفاة ابراهيم بك الى أن ضيع أمواله – كما سنشرحه إن شاء الله تعالى – ثم في ثاني يوم وصوله ركب محسود باشا في الصبح ، الى محل إبراهيم بك ، للسلام عليه ، وجلس عنده ساعة ، وأسقاه السنكر، هو ومن معه ، ثم برز من عنده ، وقصد أن لا ينفرد ابراهيم بك بسلامه عليه ، وتوجه الى دار قاسم بك ، ولم يكن في عداد من 'يتوجَّه اليه ، وفهم ذلك ابراهيم بك ، وعلم انها من مقاصد محمود باشا ، فتألم من ذلك ، لأن قاسم بك لم يكن في مرتبة إبراهيم بك ، ولا قريبًا من مرتبته ، وجلس محمود باشا عند قاسم بك ، وأطال الجلوس عنده ، أكثر مما جلس عند ابراهيم بك ، وشرب عنده السكتر هو وجماعته ، ثم انصرف الى وطاقه . ثم توجه في ذلك اليوم ابراهيم بك ، الى مكة ، وأرسل يعتذر اليه بأنه مشغول بعمل العين ، وكل منها متحمّل من الآخر في الخاطر تحملا مفرطاً ، وراكب في البغض للآخر مَركبا مشطـطاً ، وفي الليل والنهار عجائب ، وفي تقلبها كل لحظة أنواع من الفرائب ، هي عظة للمتعظ ، وعبرة للفطن الحاذق البيقظ ، وهـذا شأن أكابر الزمان ، وهكذا يكون الى انتهاء الدوران .



# الفصل الرابع والعثدون

#### في ذكر سفر محمود باشا الى مصر

لما وصل المشار اليه من اليمن الى جدة ، ماتت له عدة جمال في الطريق ، وأراد بدلها ، فأرسل الى مولانا شيخ الاسلام ، ناظر المسجد الحرام ، السيد القاضي حسين، وتكلم معه أن يرسل الى سيدنا ومولانا السيد الشريف، يتطلب منه بعض الجمال ، لحمل الأثقال ، فوافقه على ذلك ، وصار يرسل الى مولانا القاضي السيد حسين كل يوم ، ويدخله الى بجلسه الخاص ، داخل وطاقه ، ويجلسه معه على سريره ، ويفرجه على زينته ، ويتنزل معه ، وعمل له الضيافة مختصرة عنده ، داخل وطاقه ، في الحركاه الذي يختص به ، وطلبني معه مرة فدخلنا ، وتحدث معنا ، وقدم النفائس الأطعمة في أواني الذهب والفضة ، وأنواع الخوشاب ، في الأواني العظيمة ؛ فرأيت أسلوبه داخل محله أسلوب وأنواع الخوشاب ، في الأواني العظيمة ؛ فرأيت أسلوبه داخل محله أسلوب وأرسل هو أيضاً الى مولانا بخلعة سراسر عظيمة ، وأربع قدود "كنخا عال وأرسل هو أيضاً الى مولانا بخلعة سراسر عظيمة ، وأربع قدود "كنخا عال وثلاثة أثواب سراسر بلا تفصيل ، وعدة أصناف أنكورى ، وفوطتين حرير وثلاثة أثواب سراسر بلا تفصيل ، وعدة أصناف أنكورى ، وفوطتين حرير ونده مذهبتين ، من عمل اليمن ، واختراعه ، وتسمى : الفوط المحمودية .

وأرسل الى مولانا السيد الشريف قهاشا اشتراه من جدة من اسكندراني ، وسوسى ، وأصواف ، وأثواب من السراسر بدون تفصيل .

وأرسل يطلب من مولانا السيد الشريف جمالاً يشتريها من العرب ، وكتب اليه كتابا بذلك ، وافتتح مكتوبه بقوله : ( يقبل الأرض لدى المقام الشريف المالي ) وما كتبت هذه العبارة الى أحد قط : فكتب اليه مولانا : ( يقبّل الأرض ) . أيضاً ، وأجابه الى سؤاله، وأمر العربان بأن تجلب الجمال عليه ، فلم تطمئن العرب بالوصول اليه ، فاستعرض مولانا السيد الشريف من العرب مائة من الأبل ، فصلها منهم بثمن ، وأرسل اليه من عنده أربعين بعيراً ، إعانة على السفر ، وعشرة رواحل ، وأربعة من الجـــال القوية لخاصة حمل عفته، وجعل ذلك هدية اليه. وجملة ذلك أربعة وخمسون جملا، وأرسل معها مائة بمير للمربان ، في عنق كل بمير قلادة ، فيها ورقة مكتوب عليها ثمن ذلك البعير ، فقدم بذلك أحد عبيد السيد الشريف، ففرح بقدومه ، وألبسه خلعة واستعرض ما جا به من الابل ، وقبل ما أهدي منها اليه ، وأخذ الأخرى بالثمن المكتوب في القلادة ، فكان أقلها ثمناً عشرين ديناراً ذهباً ، وأعلاما ثلاثين ذهباً ، فلم يكنف بذلك ، وأرسل ثانياً الى مولانا السيد الشريف ، يستدعي منه نحو مائة بعير ، يأخذها من العربان بالكراء ، أو بالبيع ، فأمر مولانا السيد الشريف عربان بني ريشة ، ولحيان، وبني جابر، أن يصلوا بجالهم اليه ، فاكترى كل بعير من جدة الى اليَنْبُع بسبعة دنانير ذهبًا ، وكان كراها دون الأربعة دنانير ذهبًا في المعتاد ، وكان هذا عادته في الذي يأخذه ، يستجلب بذلك خواطر من يجلب اليه شيئًا .

ولما أبطأت الجال عليه ضاق ذرعاً ، فصار مولانا السيد حسين يلاطفه ويعده في يوم كذا ، فيقسع الخلف في موعده ، فيكتب الى السادة الأشراف بالتعجيل ، وكانوا يتهاونون في ذلك ، على عادتهم ، في استغراقهم بالصيد ، ونحو ذلك ؛ فيتعب لذلك مولانا السيد حسين ؛ ولما تكرر منه الوعد ، ولم يحصل المرام ، خرج بنفسه الى السبيل الذي خارج جسدة ، ينتظر وصول الجال ، واستمر هناك يومين ، الى أن وصلت ، ففرح بها غاية الفرح ، وتوجه بها الى محمود باشا . ولزم من ذلك تأخر محمود باشا في جدة نحو عشرة أيام ، وحصل الغلاء في جدة بسبب ذلك ، وجاءه قرب سفره من مسولانا السيد وحصل الغلاء في جدة بسبب ذلك ، وجاءه قرب سفره من مسولانا السيد

الشريف الف رأس غنم ، مع تفقده في أثناء ذلك ، غير ما كمر"ة ، من الحول من البطيخ ونحو ذلك . ولما أستوعب الجمال ، أرسل يطلب لهـــا 'عدراً ، فحصاوها له ، وتطلب بعض الرماح ، فأعطوا له نحو المائة رمح ، مريشة مكملة ، وشرع في التوجه في سلخ شعبان ، وكان لا يصبر عن القتل ، فضاق ذرعه في هذه المدة ، حيث لم يقتل أحداً ، وكان عنده مملوك اشتراه قريباً بمائتي ذهب ، فكفَّدَ خنجره ، فجمل ذلك ذنباً له ، فلما حمَّـــل الحمول ، وأراد الركوب ، والناس وقوف بين يديه ، أمر بصلب هذا الملوك الشاب ، فو ُضِع في عنقه حبل ، وسُحب من بين يديه ليصلب ، فمر على مولانا السيد حسين ، فرحم شبابه فتقدم الى الباشا ، وتقدمت معه ، وقبلنا يده، وسألنا مراحمه في العفو عن هذا الشاب ، فقال : أنا حلفت برأس مولانا السلطار. اني أصلبه ، فما يمكنني أن أقبل شفاعة فيه . فقلت : لو كانت يمينا بالله لوجب الحنث والكفتارة ، فكيف وهو ليس بيمين ؟! فقال : نحن لا نضبط عبيدنا إلا بالسياسة . ولم يقبل الشفاعة ، وليس مراده إلا إرهـاب الناس لا غير ؟ فمضوا به وصلبوه ، على جنب تربة الشيخ الزَّيلعي ، في ساحل البحر ، وعذبوه في صلبه ، لأنهم لم يعرفوا كيف يصلب ، فانهم كانوا مماليك صغاراً ، ما تعاطوا شيئًا من ذلك .

وركب قرب المغرب ليلة الاثنين ، سلخ شعبان ، وركبنا معه قليلا ، وركب قرب المغرب ليلة الاثنين ، سلخ شعبان ، وركبنا معه قليلا ، ورجعنا عنه ، فملت أنا مع بعض الجدم، الى ناحية المصلوب ، فنزلناه وكفناه في أثوابه وصلينا عليه ، وحفرنا له حفيرة دفناه فيها ، رحمه الله تعالى وعوضه عن شبابه الجنة .

وتوجه محمود باشا الى الينبع ، ورجعنا الى مكـة ، وكان كلما انقطع له جمل في الطريق من العليق والزاد ، ونحو ذلك ، لا يسأل عنه ، ويتركه ، ويمضي ، وكان فضئل عنده نحو الخسمائة من الغنم ، التي أضافه مولانا السيد الشريف بها ، تقطعت في الرحلة الأولى والثانية ، فتركها ولم يسأل عنها ، فأخذها الرعاة والبدو ، وهذا كان شأنه في الطريق .

فلما وصل الى الينبع لاقاه السيد علي بن در"اج صاحب الينبع ، فأخلع اليه ، وأكرمه وأحسن اليه ، وأقام في ينبع ثلاثة أيام ، وتوجه الى مصر ، ووفى للجمالين الذين كان استكرى منهم الجمال الى الينبع ، وأطلق جمالهم ، وأحسن اليهم ، وكل من لاقاه في طريق مصر من العربان من أحد ، أكرمه ، وخلع عليه من الجوخ الأحمر البندقي العالي ، الذي لا يألفون مثله ، بل لا يعهدون من الأمراء (البكاربكية) غير اللبابيد الحمر المصبوغة . فوصل الى بـ ( كيلون بآشا ) وكان رجلًا من أهل الخير والدين والصلاح ،حسن السيرة، جميل السريرة ، متواضعاً في ملبسه وفي موكبه ، فخرج الى استقباله ، فرأى من تجالاته ما أدهشه ، ففارقه عند الدخول الى مصر ، ودخل محمود باشا في موكب عظيم ، وأفرد السنجق ، وليس ذلك عادة إلا للمتولي ، فصعب ذلك على علي باشاً ، ووقع بينهما التنافس ، فلم يُقرِم محمود باشا بمصر ، وتوجه الى الباب العالي ، فمر في طريقه على ( كوتاهية ) على حضرة السلطان الأعظم ، المرحوم المقدس سليم شاه ، طاب ثراه ، وكان إذ ذاك شاه زاده ، فقدم اليه من الهدايا ما لم يره من غيره قط ، فأحبه وأكرمه ، وخالطــه مخالطة محبة وتربية ، وتوجه من عنده الى الباب العالي .

وكان الوزير الأعظم إذ ذاك ، عين أعيان أعاظم الوزراء ، تاج مفارق رؤوس العظهاء والكبراء ، مدبر المالك برأيه التاقب ، ومؤسس القواعد بفكره الدقيق الصائب ، الوزير الأعظم ، والمشير الأكرم الأفخم ، نظام العالم ، محمد باشا ، أنعش الله الملك والملة بتدبيره إنعاشا ، وكان له قرابة به معلومة بينها ، من جبال بوسنة ، سمعت ذلك من لفظ محمود باشا ، في بعض محاوراته ، فاعتنى به ، وقربه من السلطان الأعظم ، الأكرم الأفخم ، المقدس المرحوم السلطان سليان شاه ، سقى الله ثراه ، وأهدى إلى بابه أعظم هدية ، لم يعهد مثلها ظاهرة وخفية ، فأما الظاهرة فتسعة أعداد من كل نفيس كان أولها تسعة أفراس منقادة من خيار الخيل ، سرُجها ولنجمه مرصعة

بالجواهر ، عليها لبوسها ، وعليها تسعة بماليك ، من أحسن الماليك ، بأحسن الثياب ، كل مملوك بأسكفيه ومنطقته من الذهب ، مرصعة بالجواهر ، وسيفه المرصع ، وخنجره المرصع ، ولبوسه ، ثم من أنواع القياش المذهب ، ثم القطاس ، ثم شمّامات كبار من العنبر ، ولم يترك شيئًا من النفائس ، من كل صنف الا قدمه ، بحيث تعجب السلطان من كثرة ذلك ، ونفاسته ، ثم قدم صنف الا قدمه ، والتمس ان لا يُفتح إلا بحضرة السلطان ، فيه من كل صنف من الجواهر .

ثم قدم للوزير الأعظم ما أبهره ، ثم صار يعطي كل من ورد اليه الى أن نفد جميع ما معه من التحف ، وصار يؤتي اليه من البزستان بجميع ما يوجد من التحف والقياش ، ويعطيها الى أن نفد جميع ما في البزستان ، ثم صار يعطيهم من النقد الى أن اقترض ما ينوف على مائتي ألف دينار ذهباً .

فولي مصر ، وعاد متولياً على مصر ، اليها ، فقدمها بجراً في شوكة عظيمة ، فانثالت اليه الناس بالهدايا والتحف ، منذ وصل الاسكندرية الى أن دخل مصر بأنواع الخيول والتحف والأقمشة ، فلما وصل الى مصر ، قدّم اليه صاحب الصعيد ، الأمسير مجمد بن عمر سفينة كبيرة مشحونة بأنواع الهدايا والتحف ، وخمسين ألف دينار ذهباً من النقد ، فبمجرد وصوله اليه أمر بصلبه ، وأخذ جميع ما أتي به ، وأرسل ختم على حواصله .

ثم صلب القاضي محمد العبادي كاتب الروزنامة وكاتب الجوالي ، وكان من أعيان أهل مصر ، ذا وجاهة وترجَمثُل وترَعينُن ، وكان في قدومه قبل ذلك الى مصر لم يحتفل به ، وأخذ في خاطره منه ، فصلبه .

وصلب أيضاً شخصاً مغربياً ، وكان له معرف. في علم النجوم ، وعلم الرمل ، ونقل عنه الى محمود باشا في قدومه الأول الى مصر ، انه لا يتولى مصر ، فكتمها له ، الى ان وصل متولياً ، فأمر بصلبه .

وأمر بصلب أخي عيسى الجويلي ، وابن بغداد في يوم واحد ، متقابلين ، في باب زويلة .

وكان صلبه للقاضي شمس الدين العبادي كاتب الجوالي ، من غير ذنب يوجب ذلك ، غير شحناء قديمة ، أيام كشوفيته، وكان كاتباً فاضلا ، عريقاً، جيل الحال ، رحمه الله تعالى .

وأراق دماء كثيرة جداً ، بحيث اذا وصل اليه الصوباشي في الديوان ، وعرض عليه من معه من المتهومين، يشير اليه بمروحة في يده، اما الى الصلب، أو التوسيط ، أو رمي الرقبة ، أو الخازوق ، باشارات خاصة ، من غير أن يتكلم بلسانه .

وكان مع ذلك له عطاء وبذل ، وسماط ممدود ، في غاية التجمل ، بحيث أن الأواني التي توضع بين يديه كلما من الذهب والفضة ، وكذلك أواني ( الخوشاف ) .

وكان موكبه من أعظم المواكب ، بحيث لم يعهد مثله ولا الوزراء .

وكان لا يلبس إلا أغلى الثياب السراسر ، من كل لون فاخر ، وكانت له حُرْمة وهَسَة وأنفة وعظمة .

وكان وصل اليه وهو بمصر متوليها ، خبر وفاة الأمير ابراهيم الدفتر دار، الذي كان عين من قبل السلطنة لإجراء عين عرفات المتقدم ذكره ، وكانت وفاته بمكة في ثالث رجب سنة أربـــع وسبعين وتسعائة ، ففرح بذلك ، وشمت به ، وعامله بعد موته أقبح معاملة في ماله وأولاده ، وأظهر الشاتة بموته فكأنما أنشده لسان حال المرحوم ابراهيم بك :

الموت كأس داير وكُلُننا يَشْرَبُ بِهُ فَقُلُ لِمَن يَشْمَتُ بِهُ فَقُلُ لِمَن يَشْمُتُ بِهِ فَا

فا دار عليه الحول ، حتى صدق عليه هـنا القول ، وكان عند وصول هذا الخبر اليه ، وتحققه لذلك ، أرسل الى دار ابراهيم بمصر ، وبماليكه ، وكانت مشحونة بالأموال والتجملات ، فأخذ الأموال الظاهرة، وباعها بأبخس ثمن ، ثم عاقب بماليكه ، ليدلوه على دفائنه ، فدله كبير الماليك عليها، وكان دفن فيها مالا عظيا ، فاستخرجه . وكان تسعين الف ذهب ، وحملها وكمل دفن فيها مالا عظيا ، فاستخرجه . وكان تسعين الف ذهب ، وحملها وكمل بها خزينة مصر ، وجهزها مع الحزينة ، وأرسل معها مملوكهمراد بك، وكان كتخداه يومئذ ، وأرسل معه جملة من التحف والهـدايا ، الى باب السلطنة الشريفة ، وإلى الوزراء ، وإلى أركان الدولة لم يعهدوا إرسالها قبل ذلك .

ولما أرسل مراد بك بهذه الخزينة ، وأظهر ما يقدر عليه من التجمل والزينة ، انتظر ما يرد عليه من الأبواب من الترقيات، والعنايات والرعايات، في كل باب ، فأنشد له لسان الدهر مترنماً بالجواب :

إذا تم المر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم



### الفصل الخامس والعشدون

#### في ذكر وفاة محمود باشا

لما رأى الدهر تمكن محمود ، من رتب السعود ، ولحظه وهو يختال من من المُجنّب والكُبُر في حلل سابغة وبرود ٬ وضحك له ثغر الزمان عن أزهار من أمان وورود ، حسده الدهر الحسود ، وأظهر عليه حقده الزمان الحقود ، وطالما أخمر له افتراش أديمه وتمزيق جلوده ، وافساتراس جسده بمخاليب أسوده، وطالما صعد الى الله دعاء مظلوم لا ناصر له إلا الله، فاستجاب الله دعاه ، وعامله معاملة أصحاب الفيل ( وأرسل عليه طيراً أبابيل ، ترميه بحجارة من سجيل ) ، ونقله من التخت الى التحت ، ومن البخت الى النحت وتلا علمه لسان الجزاء بعد تلك العناية والرعاية (اليوم ننجيك ببدنك ، لتكون أن خَلْفُكُ آية ) ، فكان مما قدره الله وقضاه ، وأنفذه عليه بالرغم وأمضاه ، انه ركب في موكبه المعتاد ، في كل اربعاء ، كما يفعله نواب مصر في صبح يوم الاربعاء ، وكان آخر اربعاء لا تدور، وثقل ذلك اليوم معروف مشهور ، في آخر جمادي الأولى ، سنة خمس وسبعين وتسعائة ، ومر نازلا من القلعة ، على بركة الناصرية ، في زقاق بين غيطين متهدمين ، وقيض الله له شخصاً مجهولًا، لم يعرف الى الآن، ولا درىبه احد إلا الله تعالى ، وكأنه كان له ثأر عند محمود باشا ، إما قتل له أحداً أو أنكاه ، أو ألقى الله تعالى في خاطره عداوته ، لكثرة ما يسفك من الدما، ، ويهين الأكابر والأمراء ،

فكمن في جُدُرُ الغيط ، ونقب فيه نقباً يحرر منه على رمي من يرميه، ووضع فيه بندقية محشوة ، صغيرة من بنادق اليد ، ما اطلع عليه غير خالقه أحد، فلما حاذى النقب حرر عليه ، وأوقد الفتيلة ، ورماه واحدة فما أخطأنه ، وأصابته تحت كنفه الأيسر ، فعقرته ، ولم ينفذ الرصاص المرمى ،بلاحتبس تحت ثدیه الایمن ، لکبر جثته ، وسمنه ، وغلظه ، وعظم بدنه ، وما خرج الرصاص عن البدن ، وأما الرامي فترك البندقية في موضعها ، وخرج من الغيط وغاب ، وكان جدر العيط ممتداً مسافة بعيدة ، فبينا يدخل اليهفات الرجل ، وذهب واختلط بالناس فما عرف ؟ فلما سمع هو ومن معه صوت البندق ، استنكروه فقال : هو انا المضروب . واستمر متجلداً على فرسه أربع خطوات ، ثم نزل ، ثم أركبوه فرساً آخر ، وتجلد قليلا ، ثم لم يطق الفرس ، فنزل عنها ، وفرشوا له غواشي السروج ، وأحدقت به الأمراه ، وهجم مماليكه الى الغيط ، حيث النقب الذي جـــاء رمي البندقية منه ، فلم يجدوا احداً ، ورأوا بندقية صغيرة من فم النقب ، تركما الرامي ، وفاز بنفسه ، فداروا في الغيط فوجدوا فلاحين فأمسكوهما ، وسألوهما عن الذي رمى بالبندقية ، فقالا : سمعنا صوتاً ، ولم نر َ شخصاً ؛ فرموا رقابهما بغير ذنب ، تكيلًا للظلم والغشم . وأحضر إليه الأمير حمزة تختروان، فركب فيها، ورائد الموت ينشده بلسان حاله :

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفسع

فارتجت مصر بموته ، وكادت الأسواق تنهب ؛ فعند وصوله الى القلمة ، ارسل الى الاسواق من يحفظها عن التخطف ، وشرع في الوصية ، فأوصى لجميع بماليكه بالعتق ، وأن يكون اسكفه للسلطان ، وحياصته وسيفه ومركوبه لنفسه، وان جميع ما حوزة زوجته حق وملك لها ، وان الباقي في خزائن السلطنة محفوظ في الديوان بختمه ، تحت يد أهل الديوان .

ثم اخذ يخلط ، فنزل من عنده الأفندي قاضي مصر ، وهو شاه جلبي ؟

ودفتر دار مصر وهو المرحوم محمد جلبي المحكجي زاده ، وبقيـــة الأمراء والسناجق ، وشرعواً في ضبط المملكة ، ودخل اليه نساؤه، فتوفى الى رحمة الله تعالى وغفر له ، وعامله بلطفه وحمله ، واكرم نزله ، ففي سعة رحمة الله تعالى وواسع فضله الكبير ، ما يسع امثال هذا البائس الفقير .

وقد كان رحمه الله تعالى عين لنفسه مدفنا من حياته ، بقرب سبيل المؤمنين قرب الرملة ، فغنستل وكفين وصلى عليه ناس قليلون ، ودفن بالموضع المعد له ولم يكثر المتأسفون عليه ، والله تعالى يمحو عنه الآثام ، ويرضى عنه الاخصام هذا كله ذكرناه استطراداً ، لتضمنه فوائد جيادا ، وفرائد تزين بعقودها الايام نحوراً منيها واجيادا ، خلت فيا اعلم عنها كتب التاريخ ، وكاد أن يصيخ الى سماعها عطارد والمريخ ، لتضمنها زبد المواعظ والعبر ، ومشاهدة تصاريف الحوادث والغيران في ذلك عبرة لمن اعتبر .

ونعود الان الى اخبار اليمن ، ونقرط الآذان بالدرر المجتلبة من عدن .



### الفصل السأدس والعثرون

في ذكر ولاية رضوان باشا بن مصطفى باشا بكاربكية اليمن ، بعد عزل محمود باشا

كانرضوان باشا سنجقافي غزة ووصل اليه الامر الشريف السلطاني انيتوجه الى اليمن بكلربكيا عوضاً عن محمود باشا ، وورد الامر الشريف اليه بذلك ، في رجب سنة اثنتين وسبعين وتسعائة واستعدمن غزة ووصل الى مصر، ونزل من السويس الى البحر ، في غرابين ، ووصل الى جدة في اوائل ذي الحجة . وكان بيني وبينه سابقة معرفة من والده رحمه الله ، فبرزت لملاقات وبيع مرحلة من مكة ، ولاقاه الامير ابراهيم الدفتر دار أمين عين عرفات ، وكان ساكنا في مدرسة الأشراف قايتباي ، واراد ان يسأل منه رضوان باشا نزوله فيها ليسمح له بذلك ، فتغافل عن ذلك رضوان باشا ، وانفت نفسه ، فتكدر ابراهيم بك من ذلك ، ولم يمكنه الوصول اليها .

وايضاً فقد كانت اليمن عينت لإبراهيم بك ، فسبق الى ذلك رضوان باشا وطلب ايالتها ، وبذل في ذلك خمسين الف ذهب ، كايقال، وذلك ايضا كان سبب زيادة الوحشة بينها .

ولما قرب من مكة تطلب من مولانا السيد الشريف محلا يسكنه ايام الحج فمين له بيت الحواجا بخشي ، الذي هو في باب الزيادة ، وصار الآن من جملة اوقاف المدارس السلطانية السليانية بمكة، وكان متهدماً اذ ذاك غيرمستكمل

الرافق ، فصبر عليه ، وسكمه ، وكان محرماً بالعمرة فطاف وسعى وحلق ثم احرم بالحج ليلة الصعود ، وصعد الى عرفات ، وتوجه متجرداً ، فمنعه ولده احمد بك من ذلك ، وهو شاب فاضــل ، لا بأس به ، حسن الخلق قريب الى القلوب ، معتدل الأحوال ، ذكي فهيم ، لوذعي حاذق الطبع السليم تقلب في المناصب السلطانية ، وتصرف في السناجق الخاقانية ، وسيؤول الى المراتب العلمية ، والمناصب السامية السنية ، ان شاء الله تعالى ، فأبى منه والده ان يلبس ويفدي ، كا يفعله الناس ، فسألني احمد بك المذكور ان امنع والده من التجرد خوفاً عليه من التوعــك و فمنعته وحذرته من التمرض ، والده من التجرد خوفاً عليه من التوعــك و فمنعته وحذرته من التمرض ، بالفداء ، فلم يوافق على جناح سفر ، لا سيا وفي الشريف مندوحة عن ذلك خصوصاً وهو على جناح سفر ، لا سيا وفي الشريف مندوحة عن ذلك الى عرفة الا محموماً ، فلمته على ذلك ، والبسته الخيط : فوقف بعرفة وكانت هذه ثانية حجة له ، وقد حج متعدداً فيا بعد ، معزولا عن اليمن ، متولياً هذه ثانية حجة له ، وقد حج متعدداً فيا بعد ، معزولا عن اليمن ، متولياً سنجقاً من غزة ، سنة ثمان وسبعين وتسعائة ، وما بعدها.

وقد وردت احادیث شریف. نبویة علی قائلها افضل الصلاة والسلام ، فیمن حج ثلاث حجج ، مذکورة فی کتب المناسك ، یرجی له بها رفیم الدرجات ، والله یتقبل منا ومنه ان شاء الله خالص العبادات ، ویضاعف لنا وله الحسنات ، ویغفر لنا وله جمیع السیئات .

ولما تم حجه استمر متوعكا، فعاده سيدنا ومولانا السيد حسن ادم اللهعزه الى محله ، وكان ذكر لنا رضوان باشا ان مولانا السيد الشريف إذا وصل الى ميادته ، يتوجه هو عقيبها اليه ، ولو عند خروجه من مكة، وان لم يمكنه الركوب اليه ، مضى بتختروانه اليه ، فما وفى بهذا الوعد فيا بعد ، وتكدر سيدنا ومولانا السيد الشريف منه، بسبب ذلك في الباطن، ولكنه لم يظهره ، وحصلت لنا بذلك بعض الخجالة ، وستر الله علينا تلك الحالة ، وتوجه عقب الحج الى جدة وركب بحراً ، وتوجه الى اليمن ، وجعل مقره في صنعاء .

ومات في أيامه من الأمراء العظام باليمن ، كوسه بهرام ، وكان سنجقا شجاءًا فاتكا ، يخاف أهل الجبال منه ، وكان له اقتدار عظيم ، ومال كثير، وحرمة وافرة وهيبة في القلوب ، وبعد موته ظهر تجبّر أهل الجبال وابتدأ فيهم الغل والخيانة ، والغدر وكثرة الفتن .

## الفصل السابع والعثدون

في تصنيف مملكة اليمن الى بكاربكيين وشروع الاختلال بسبب ذلك

لما وصل رضوان باشا الى اليمن ، شرع بتعقب احوال محمود باشا ويظهر عواره ، ويعرض تقصيراته الى الباب العالي ، في مدة اقامته باليمن .

ولما فطن لذلك محمود باشا عرض ان اليمن مملكة واسعة ، وانها تحتاج الى بكلربكيين ، لضبطها وسعة اطرافها ، وان ذلك امكن للملك ، واهيب في عين العدو ، فما زال يحسن هذا الرأي و يُشاف به أركان الدولة ، ويكاتبهم به الى ان تقرر ذلك عندهم ، مع مصادفته غرضهم وهو اهم من توسيع الملك وتكثير المناصب ، كما فعلوا ذلك في مناصب القضاة وغيرها .

وكان الامير مراد ، وهو المشهور بكون مراد ، سنجقا ولى غزة وصار الهير الحاج ، وللوزير مصطفى باشا الاعتناء به ، ولم يكن اذ ذاك وزيراً فسعى له في الباب العالي ، فقسم مملكة اليمن نصفين ، كا اشار به محمود باشا وجعل التهائم كلها نصفا، وصنعا وما والاها نصفا ثانياً، وولى مراد باشا نصف التهائم ، وفيها البلاد والمال اكثر ، وابقى النصف الاخر وهو الجبال محل الحرب والقتال بيد رضوان باشا ، وقصد محمود باشا بذلك نكاية رضوان باشا ، وكان ذلك فيا بَعدُ سبباً لاختلاف رضوان باشا ومراد باشا، وصارت العساكر فرقتين وغرضين مع ضعف العسكر، وقلة العُلوفة ، وتلاشيها بتلاشي السكة وصيرورة الدينار الذهب بالفي عثاني فصاعدا ، وضعفت الرعية عن السكة وصيرورة الدينار الذهب بالفي عثاني فصاعدا ، وضعفت الرعية عن

احمّال بكلربكيين ، وتفرقت العربان المطيعون، وصارت شيوخ العرب يختار بعضهم رضوان باشا ، وبعضهم يختار مراد باشا ، واذا حصل لهم نوع جفاء من أحدهما يميل الى الآخر ، وهكذا العسكر فأدى هذا الحال الى الفساد والاختلال قال الله تعالى : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسداً )

ومن لطيف حكايات ما حكاه المؤرخون ان اسكندر ذا القرنين لما قاتل دارا بن دارا ملك الفرس ساعده التقدير عليه فسطى علىدارا حاجباه فقتلاه وتقربا الى اسكندر بذلك ، فكان من انصاف اسكندر انها لما وصلا اليه عمل ديوانا وامر ان يفعل السياسة مع الحاجبين ، ونادى عليها هذا جزاء من خان ولي نعمته ، وسطى على سيده ، ودار بها في معسكره ثم صلبها ، ولما وقع في يده امراء دارا واركان دولته واقاربه من ملوك الفرس ، رأى منهم كال المقل والتدبير ، وحسن الرأي ، وملاحة الأشكال ، وصباحة الرجوه ، فأدهشه ذلك ، فتحير بين أن يقتلهم ، حذراً من طلبهم بعد ذلك بالثأر ، وبين أن يطلقهم ابقاء عليهم لما أعطئوه من الكمال ، والحسن والجمال ، في الظاهر والباطن ، ولكن توهم منه وقال : لا يؤمن من أمثال هؤلاء أن لا يأخذوا بثأر داراً ، ولو بعد حين ، فأرسل الى استاذه ارسطاليس الحكيم ، وكان لا يقطع أمراً دون أن يشاوره فيه ، وكان معه اربعائة نفس من الحكاء أرباب الرأي والتدبير ، ومعرفة الأمور ، يجالسهم ويستفيد منهم ، وكان رئيس الكئل أرسطاليس لا يقطعون أمراً دونه .

وهو أول من دَوَّنَ الحِكمة ، تقريباً الى الافهام ، وتسهيلاً لتناولها على الأنام ، يقال له : المُعلَّم الأول ، ويسمى الامام أبو نصر الفارابي المعلم الثاني ، لأنه نقل الحكمة من اللسان اليوناني الى اللسان العربي ، وكان قبلها لا تدون الحكمة ، بل تؤخذ من الصدور إلى الصدور ، صونا لها عن أن يتلقاها من الكتب من لا يتأهل لها ، من أرباب النفوس الرذلة الساقطة ، فلا يتشرفون بشرف العلم لحساسة نفوسهم ، ودناءتها ، بل يرذل العلم برذالتهم ، وسقوط أنفسهم ، وكان استاذ ارسطاليس أفلاطون الحكيم الإشراقي »

إن أفلاطون الحكم الاشراقي لام أرسطاليس على تدوين الحكمة وافشائها ، وتسلط عَيْر أهلها عليها . فقال : إني رَمَزْتُ رموزاً ، وجعلتها كنوزاً ، لا يصل الى فهمها غير الفطن الذكي الحاذق الفاضل ، ويقصر عن إدراكها النهي الجاهل .

فلما ورد كتاب الإسكندر على ارسطاليس كتب إليه: أما بعد: فإنك النافت هذه النفوس الشريفة ، وأزلت الملك من بينهم ، لزم أن تنصب في علهم غيرهم ، بمن لا يكون من بيت الملك والرئياسة ، وليس على الرعية والمملكة أضر من ولاية السفل والأراذل ، بمن ليس له أصل عريق في الرئاسة ، ويلومك كل أحد ، على إراقة دماء مثل هذه الأنفس الشريفة ، معما يتضمن ذلك من الظلم ، ومؤاخذة المبدأ الفياض لك بسببهم ، وحصول الجزاء عليك من خالقك ومن خالقهم الذي فطرهم ، ويشتد لوم الناس بعد ذلك عليك في ولايتك الأراذل والأسافل في محلهم ، ولا يستقيم لك الملك بذلك ، والذي أراه أن تختار الكئمل منهم ، وتوزع مملكة العجم بينهم ، وتعقد لكل واحد تاجا تسميه باسم الملك ، وتعين له جهة من المكك يستقل بها دون الآخرين ، تاجا تسميه باسم الملك ، وتعين له جهة من المكك يستقل بها دون الآخرين ، تاجا تسميه باسم الملك ، وتعين له جهة من المكك يستقل بها دون الآخرين ، واعترفوا باحسانك ، وتأمن كيدهم وشرهم بعد ذلك ، فإنهم لا يتفقون ، ويكبر واعترفوا باحسانك ، وتأمن كيدهم وشرهم بعد ذلك ، فإنهم لا يتفقون ، ويكبر ويرى كل واحد انه مستقل بملكة ، وتأنف نفسه عن إطاعة غيره ، ويكبر عليه أن يتفق مع غيره ، فلا يزال بأسههم بينهم ، وتكون أنت في راحة منهم.

فلما وصل كتاب ارسطاليس إلى الإسكندر استصور رأيه ، وفعل ما أمره به ، وعقد لكل واحد منهم تاجاً ، وخصه بمملكة مستقلة ، وخلع عليه ، وأرسله إلى مملكته ، فاستالهم بذلك ، وصار بأسهم بينهم ، واستمر القتال بينهم أربعائة عام ، إلى ولاية أز د شير بن بابك ، ويسمون ملوك الطوائف ، وصار يضرب المثل بكلمة ارسطاليس ، ويقال : يا لها من كلمة فر قت بين

ملوك الفرس أربعائة عام. ولما ضعفت ملوك الطوائف بعد هذه المدة استولى عليهم أزدشير ، واستقل بالملك في جميع ممالك العجم .

وإنما سقنا هذه الحكاية ، للاستشهاد على ان تفريق الكلمة ، وولاية الأسافل ، من أعظم أسباب ذهاب الملك ولهذه الحكاية نظائر كثيرة تركناها خوف الإسهاب .



## الفصل الثأمن والعشرون

## في ذكر ولاية مراد باشا للتهائم ، من أرض اليمن

كان مراد باشا من خواص الماليك السلطانية ، من طائفة دُو شَرْمَهُ ، دخل إلى السراي، وخدم الحضرة السلطانية السليانية، تغمدها الله تعالى بمراجه السّنية، وتنقل في المناصب الى أن صار سَنجقا، وكان بطلاشجاعا، راميا بجيدا، وكان يقال له (كور مراد) لخلل كان بإحدى عينيه يسير ، وقع مرة في أسر عربان البصرة والحسّا ، في حرب وقع له هنالك، فاستنقذته زوجته بالفداء، وخلصته ، وعاد الى سنجقه ، إلى أن صار أمير الحاج الشامي ، ثم ولي غزة، ثم نقل منها بكاربكيا النصف الأدنى من اليمن، شريكا لرضوان باشا، وأبقوا لرضوان باشا صنعاء وعدنا ، وجبال اليمن ، وتوجه بحراً من مصر الىجدة، ثم وصل الى مكة وحج في سنة ثلاث وسبعين وتسعائة ، ونزل الى جدة وتوجه بحراً الى اليمن ، إلى أن نزل من البنقدة في عرم الحرام ، سنة أربع وسبعين وتسعائة ، وتلقاه ساجق اليمن بالتقاد م والهدايا .

فيما 'يشاع عنه ، ولا يَعلم حقيقة الحال فيه غير الله تعالى ، أنه سقى السُمَّ أميرين من أمراء اليمن، أحدهما: الأمير محمد بن يحيى، سنجق عدن ، والثاني : محمد بك سنجق جبلة، وكانا معروفين بالمال الكثير، والتجملات، فوضع يده على مخمد بك سنجق جبلة، وكانا معروفين بالمال الكثير، والتجملات، فوضع يده على مخملة فيها ، وقد و مواله خيلها مخملة فيها ، وقد و مواله خيلها

وبغالها ضريبة ، خمسة دنانير ذهب ، كل واحد ، فما وصل إلى زبيد إلا وهو متأثل متجمل ، ولم يبارك الله تعالى له في ذلك ، كا ستسمع ما سيقع له ، واستقر في تعز ، مستقلاً بها وبزبيد ، وما والاهما .

واستقل رضوان باشا بصنعاء وصعدة ، وما والاهما ، وشرعت عقارب الفتنة تدب بينه وبين رضوان باشا، وفرح المعدو لذلك ، واتخذ أهبة العصيان، فكان من قضاء الله ما كان .



## الفصل التأسع والعشدون

#### في ابتداء الفتن ، وشروع مطهر للعصيان بأرض اليمن

لما وصل رضوان باشا الى زبيد ، ثامن محرم ،سنة اثنتين وسبعين وتسعائة ، أظهر العدل ، وأنصف الرعية من الكشاف ، وخيّم بها اياماً ، ثم توجه الى تعز ، وخيم فيها أيضاً أياماً ، وشنق فيها ابن مكرد ، مع انه لم يصل إليه إلا بعد الأيمان ، وأرسل منديل الأمان اليه .

ثم توجه إلى صنعاء واستقر بها، وطالب أهل تلك البلاد ، وطالب الدعاة الإسماعيلية بالتسليات، وكان ذلك معافاً عنهم، لكونهم من الجند وأعداء الزيدية، وخدام السلطنة العلية، فقبض بعض قلاعهم، واشمازت قلوب الرعايا من فعائله.

ولما كان شوال، سنة ثلاث وسبعين وتسعائة ، وصل قاصد بأن البلادقد قسمت قسمين ، وأعطي مراد بك سنجق غزة سابقاً بكلربكية زبيد والتهائم ، وأبقي لرضوان باشا بكلربكية صعدة وصنعاء وإب وجبلة وعدن ، وذلك في جمادى الآخرة ، سنة ثلاث وسبعين وتسعائة ، فلما وصل الى رضوان باشا هذا الخبر ، تنغص عيشه ، وتكدر مشربه ، وكم يجمع المال ، فشرع أولا بتضمين بلاد الاسماعيلية ، وزاد في جهات السر ، من التزام على بن الإمام ، وأرسل بلاد الاسماعيلية ، وزاد في جهات السر ، من التزام على بن الإمام ، وأرسل اليها كاشفا يجبي خراجها ، ويضبطها ، يسمى اسكندر آغا ، فشكت الرعية من ظلم الكاشف ، الى على وأخيه مطهر ، فأرسل رسولا الى الباشا رضوان ، من ظلم الكاشف ، الى على وأخيه مطهر ، فأرسل رسولا الى الباشا رضوان ،

بأن هذه الجهة ضعيفة ، قليلة الخراج ، وقد كنا اشتكينا الى محمود باشا ، فنقص عشرة آلاف عثاني ، والمناسب إبقاء هذه البلاد على ذلك.

فلم يلتفت إلى شكواهم ، فاجتمعت الرعية ، وقالوا الكاشف ، اسكندر آغا ، غيلة وأظهرت العصيان ، وشقات العصا ، وتظاهرت الزيدية ، وتحالفوا على الخروج على الأروام .

فلما سمع رضوان باشا بقتل الكاشف اسكندر ، خيّم في موضع يقال له (عُمْرانَ ) في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين وتسعائة .

فلما وصل مراد باشا الى ( بندر الصليف ) في أواخر محرم ، سنة أربع وسبعين وتسعائة ، ودخل ( زبيد ) في أوائل صفر ، أرسل إليه رضوان باشا ، يستحثه في الطلوع والوصول اليه ، ويطلب منه العسكر ، ودراهم من الحزينة الكائنة في قاهرية تعينة ، فقابل ذلك بالاصغاء والقبول ، وكان في نيته العزم بعد أن يصل الى تعز ، فوصلها في ثاني شهر ربيع الأول ، فوصل من الباب العالي جاووش باشي رضوان باشا ، براسيم وسناجتى وغيرها ، ومن جلتها : أن سنجتى جيئة أعطيت لولده أحمد بك ، واستخرج صورة دفتر من دفتر الروس ، وعليه خط قاضي العسكر ، بجهات أناظولي ، أن جيئة وذي سفال ، والقاعدة ، من أعمال صنعاء ، وسبب ذلك ان البلاد كانت قسمت قبل تقرير الأمر على هذه الصفة ، ولما اطلع محمود باشا ما أعجبه ذلك ، وقال : لم يبق لباشات التهائم محصول ، وتضعف جهاته ، فقسموها بمعرفة محمود باشا على قسمة أخرى ، ادخلوا سنجتى جيئة وذي سفال وغيرها ، محمود باشا على قسمة أخرى ، ادخلوا سنجتى جيئة وذي سفال وغيرها ، في حصة التهائم ، وجعل بها دفتر ، عليه مهر مولانا السلطان الأعظم .

وأعطي لكل واحد من البكلربكيّين نسخة ، وعلى كلاهما مهر مولاثا السلطان الأعظم .

ولما ان أرسل رضوان باشا الى مراد باشا صورة دفتر الروس ، أخرج له

مراد باشا الدفتر الذي عليه مهر السلطان الأعظم ، فترجُّعتَ حُجَّة مراد باشا ، بالمهر الأعظم ، وهذا كان سبب الشّنأن فيا بينهم ، فتأخر مراد باشا عن الطاوع ، وأظهر ذلك ، وأرسل اليه العسكر مع الأمير شهلا محمد بك ، وأرسل معه ما كان بقى في القاهرية من الخزينة ، بعد استيعاب (ساليانته) وافتتح بينهم القال والقيل ، والكلام العريض الطويل .

وافتتح بينهم القال والقيل ، والحلام العريض الطويل .
فلما تحقق مُطهّر ما وقع بينهم ، أظهر الطاعية والوداد لمراد باشا ،
وأرسل إليه يشتكي من رضوان باشا ، وانه خالف علينا ، وان مُطهّر امن أقل مماليك السلطان الأعظم وهو مطيع ، ماش على القواعد القديمة ،
التي قررها ازدمر باشا ، ووقع الاتفاق عليها ، فكان على تلك الطريقة من زمان ازدمر باشا ، الى زمان محمود باشا، وقد شرع رضوان باشا في نقضها ،
بل نقض بعضها ، وطالبهم بخلاف ذلك ، وانه كان في التزام الصنو على "بن شرف الدين التزام وادي السمر ، بكيش رومي " ، وهو خمسون ألف عثاني .
ولما وصل محمود باشا انقص من الالتزام عشرة آلاف عثاني ، وجعلها ، ولما وصل رضوان باشا جعيل فيها كاشفا بثانية أكياس ،
ولما وصل محمود باشا انقص من الالتزام عشرة آلاف عثاني ، وجعلها ،

ولما وصل حمود باسا انقص من الالنزام عسره الله عالى وجعلها بأربعين ألفا ، فلما وصل رضوان باشا جعلى فيها كاشفا بنانية أكياس ، فأرسل منقديم أخونا على بن شرف الدين يذكر لنا ذلك ، فأرسلنا اليه : أن الجهات لا تعتاد كشاف أروام ، ولا مجملون الالتزام ، وربما انهم يقد مون على الكواشف ، لأن أغلبهم شرفاء ، وأقرباء ، والأخ على كان يسكم المبلغ من عنده ، لكي يشتري أقاربه ومن يلوذ به ، فلم يَرد لنا جوابا ، فقام بعض جهلة الرعايا ، وقتل الكاشف ، وهو اسكندر آغا ، لكثرة ظلمه وجوره ، فجعل أن ذلك بمرفتنا ، وحاشا أن نرضي بقتل مسلم ، وإنا لا نعتاد تسليم شيء لأنه قد تصدق علينا مولانا السلطان الأعظم بذلك ، ولم يكلفنا بشيء من المطالب ، التي يعتادون أخذها من الرعايا ، من السمن والعسل ، والبر ، والشعير والتبن ، وغير ذلك ، ومن وصل من اخوانكم والمحل كولم والمنا ، على عوائدنا القديمة ، غير رضوان باشا ، لما وصل الى البكلربكية أجرانا على عوائدنا القديمة ، غير رضوان باشا ، لما وصل الى صنعاء تطلب من أخينا على بن شرف الدين من التبن ، فثقل ذلك على

الرعايا ، ومن يوالينا ، فلما شكونا اليه ذلك استحقره ، وقال : لو ساعدتم عسكر مولانا السلطان الأعظم بقليل من التبن ، ما كان يضر كم ، وهو نزر مقير ، أحقر من أن يذكر ، وأمثال هذا من الغلظة والجفاء ، لا يخفاكم ما يترتب عليه . ثم انه أرسل علينا محطة فيا أمكننا الا التوكل على الله تعالى، والمصابرة إلى أن يصل خبر أنا الى أحد من عقلاء الأمسراء ، فيوصله الى مولانا السلطان الأعظم .

فلنا وصل رسول مطهر الى مراد باشا بهذه الرسالة اغتر بمثل هذا الكلام من مطهر ، وخفي عليه مكره وحيلته ، ورأى فرصة " في عرض تقصير رضوان باشا ، يكون سبباً لعزله ، وعرض الى الأبواب العالية : ان مطهراً مطيع لكم . وأرسل بنفس كتابه ، بعد أن أثبته على القضاة أن هذا توقيعة بيده ، وكذلك رضوان باشا عرض في مراد باشا : انه لم يعاونني ، ولم يوسل إلي العسكر والمال ، بل خذاني ، وقو "ى المَدُو" علي " . وأرسل كل واحد منهاعروضه إلى الباب يشكومن الآخر ، فسبقت عروض مرادباشا ، كل واحد منهاعروضه إلى الباب يشكومن الآخر ، فسبقت عروض مرادباشا ، فساعدة أمير الأمراء بمصر محمود باشا ، فكان سبباً لِعَزْل رضوان باشا قبل وصول عروضه الى الباب العالي ، فاستفحل أمر مطهر ، وضعف عن مقاومته رضوان باشا ، لموافقة مراد باشا مع مطهر ، وعدم إعانته لرضوان باشا ، وكان ذلك في الكتاب مسطوراً .

وأيضاً من جملة أسباب قيام مطهر في القضية ، ومناصبته للأروام ، أن طائفة من الإسماعيلية التي يقال لها ( الدعاة ) وهم في شوكة ومنعة ، وجهاتهم متاخة لجهات مطهر ، وبينهم العداوة الدينية ، من قديم الأيام ، ولما استولى الإمام شرف الدين ، في الزمن السابق ، على إقليم اليمن ، فكان أول استقامته بصنعاء سنة اثنتين وعشرين ، جلتى الاسماعيلية ، وأخرجهم من البلاد ، إلا من جاء وأطاع ، وقاب من ( السمعيلة ) وأشهد على نفسه بذلك .

وكان مطهر في زمن أبيب الامام شرف الدين محتسباً ، أعني أمير المسكر ، والمتكلم على الحروب ، فجعل لهم طابعاً مكتوباً فيه : ( المطهر

ابن أمير المؤمنين ) فكل من وصل اليه تائباً من ( السمعلة ) وسمّه في زنده بهذا الطابع ، ويكون من جنده ، فمنهم من رضي بالتقيّة والدخول في طاعة الزيدية ، واختار هذه الفعلة الشنعاء ، ومنهم من لم يرض ، وخرج من البلاد ، وتفرقوا في الجهات ، وجاء منهم نحو ماثتين ، وسكنوا زبيد ، ركان داعيهم الكبير ، الذي اليه يرجع العسكر ، من جملة من وصل الى زبيد ، رتوفي فيها ، فأسند أمر الزكاة والأمور الدينية الى واحد من ( اللهو تيا ) يقال له الشيخ يوسف ، واللونبا طائفة من ملاحدة ( كجرات ) كانوا يعطون الجزية وأسند أمر العسكر والحروب الى محمد بن اسمعيل الداعي ، وذلك في سنة خمس وثلاثين وتسمائة .

ولما وصل أويس باشا إلى زبيد ، كان الشيخ محمد بن اسمعيل الداعي ، هو المحرك له في أخذ صنعاء ، وقال له : در كي أخذ صنعاء ، فعي خسون ألف مقاتل ، كل واحد منهم يرى انه يجب إطاعة أمري تدينا ، وإلا يكون عاصياً . فتم على ذلك ، وشمر واجتهد ، خصوصاً بعد أن قتل أويس باشا . وكان أزدمر باشا كتب لهم خطوطاً واستخرج لهم مراسيم سلطانية ، وأعطى الشيخ محمد بن إسمعيل سنجقاً سلطانيا ، وكان لهم الاعزاز والإكرام وأعطى الشيخ محمد بن إسمعيل سنجقاً سلطانيا ، وكان لهم الاعزاز والإكرام الكلي ، لأنه لم يكن للزيدية غربيم سواهم .

ولما وصل رضوان باشا ، ورأى ان محمود باشا لما أخذ حصن حب ، استخلص بواسطته كذا وكذا سنجقا ، وترقيات ، اقتضى رأيه ان يظهر انه افتتح أيضاً عدة جهات ، من جهات الاسماعيلية الطائعين ، وعرض لأبن الشيخ اسمعيل ، الذي يقال له محمد بن عبد الله في سنجق ، وأعطاه بلدة من بلادهم ، وأوقع بينه وبين ابن عمه ، فوقعت الفتنة بينهم ، وتشتت كلمتهم ، وصاروا طوائف ، واغتنم مطهر شده الفرصة ، واستبشر بها ، وقيل : انه أمر بإيقاد النيران في جهاته للفرح والسرور ، لما بلغه ما وقع بين الداعاة وبين الأروام من الاختلاف ، وانتهز الفرصة ، وجر "اليه منهم من أمكنه على ما أراد وأجابهم إلى ما اقترحوا عليه .

فانقسمت الدعاة على خمسة أقسام:

قسم مع الأمير اسمعيل الداعي ، وهم الأكثر ، لأنه داعيهم ، وكل من خرج عن طاعته كان عاصياً ، لا يقبل الله منه صوماً ولا صلاة ، حتى يرجع إلى طاعته ، ويكنه من أمواله ، يأخذ منها ما شاء تعزيراً له ، لكونه خلع ربقة الطاعة ، ثم يستغفر له ، هذا اعتقادهم .

وقدم آخر مع الأمير محمد بن عبد الله ، وهو ابن اخي الداعي الكبير ، ووقعت بينهم المُنافرة أيضاً ، لأجل انه خطب ابنة الداعي الكبير ، فقال : لم تكن لها كفوءاً ، لكونك فسقت ، ووقعت منك أمور أخرجتك عن دائرة الاسلام ، – على قاعدة مذهبهم ، فان الانسان يكفر بارتكاب الكبائر عندهم ، فاذا ثبت إلى الله تعالى ، وصحت نيتك بشرائطها ، الكبائر عندهم ، فاذا ثبت إلى الله تعالى ، وصحت نيتك بشرائطها ، أنكحتك إياها . فوقع في نفس الداعي الصغير ما وقع ، وصادف هذا وصول رضوان باشا ، وارادته الفتح على الدعاة كما تقدم ذكره ، فأعطاه عسكراً ، وأرسله لقبض القلاع من الداعي الكبير .

والقسم الثالث : جلسوا في بيوتهم ، ولم يساعدوا أحداً منهم ، كما أفتاهم به سيدهم الشيخ يوسف المذكور أولاً .

والقسم الرابع : اتفقوا مع مطهر ، وساعدهم على ما أرادوا .

وقسم آخر : تشتتوا في البــلاد ، حتى ان بعضهم عزم الى الهند ، وذلك بعد أن طلب رضوان باشا الشيخ يوسف وحبسه ، وقيده ، ومات في القيد .

فلما رأى الدعاة ان الامر يزداد ، ما أمكنهم إلا أن اتفقوا فيا بينهم أن يُسلسموا لهم ( قلعة مسار ) التي هي عندهم في مرتبة عظيمة ، لأن أول ظهور ( السمعلة ) كان بها على يد علي بن الفضل ، وتقبلوا ضمان الجهات بمائة وتمانين كيساً ، بزيادة عشرة أكياس عما جعله محمود باشا على ( بَعدان ) بعد أن أخذ حصن حب ، وأرسل رضوان باشا بالعرض : أنه أخذ ثلاثا وثلاثين

وأما أهل إب وجبلة ، وتلك الجهات ، فسبب إقدامهم على العصيان ، ومباشرتهم لذلك، ان القاضي أحمد بن محمد بن أبي بكر اليافعي، نائب الشريعة بالشوافي الأعلى ، الشهير بالقاضي عبقرة ، كان يذكر لهم داءً ، انه إذا وقع كسوف النيسرين معا ، في شهر رمضان ، انقرضت الدولة العثانية ، حاشاها من كذبه وزوره وبهتانه ، بل هي دولة خالدة على صفحات الدهر وزمانه . وكان وقوع ذلك الكسوف في رمضان ، سنة أربع وسبعين وتسعائة ، فمن يوم عبد الفطر شرع في المكاتبات ، والارسال الى الجهات ، حتى انه أرسل واحداً يقال له عبيد الشوافي ، من بلده الى عند مطهر في شوال ، والتزم له أخذ الجهات بأجمها عرضاً وطولا ، ( ليقضي الله أمراً كان مفعولا ) .

ولما طال مدة الخلاف ، رأى رضوان باشا انه مغلوب ، والجهات اضطربت.

وعصى عيسى بن المهدي في جازان ، فأرسل مراد باشا عسكراً اليه ، واسترد جازان منه ، فقبل وصول الخبر ، خرجت بنو حبيش ، وأخذت صعدة ، ووصل اليه الأمير شاه علي ، من صعدة ، هروبا من بني الناصر ، فاحتال في صورة صلح ، ليخلص نفسه من البلاء .

وكان مولانا السيد الشريف حامي الحرمين ، وراعي القبلتين ، أدام الله تعالى عزه وعلاه ، أرسل ملك التجار بجدة الخواجا محمد المكي ، ابن الخواجا محمد المكي ، ابن الخواجا محمد الملاري ، رسولا من قبله إلى سلاطين الهند ، لأمر اقتضى ذلك ، ووق في بندر عدن لاختلاف الربح عليه ، فأرسل اليه رضوان باشا طلبه من عدن ، وجعله واسطة في الصلح بينه وبين مطهر ، وكان بمن يصلح لحمل العقود والمشكلة ، ويدخل في رفع الأمور المعضلة ، فارسله رضوان باشا رسولا من جانبه والم مطهر ، فوصل اليه وأكرمه ، وسعا بينها في الصلح ، فوقع الصلح على الى مطهر ، فوصل اليه وأكرمه ، وسعا بينها في الصلح ، فوقع الصلح على

يده ، بان يعطى مطهر بلد عمران وجهاتها ، وكتب بينهم محضر بذلك . ووصل الخبر في ثاني رجب الى اليمن ، ان مولانا السلطان الأعظم ، واخاقان الأكرم الأفخم ، الغازي في سبيل الله ، السلطان سليان شاه ، طاب ثراه ، انتقل الى رحمة الله تمالى ، في سابع عشر صفر ، وهو في غزوة بيح .

وجلس نجله السعيد ، صاحب السعد الجديد ، والعز المشيد ، والمجاهد في سبيل الله ، مولانا السلطان سليم شاه ، رحمه الله ، على سرير الملك ، تاسع ربيع الأول ، بدار السلطنة ، قسطنطينية المحمية ، وكان أول خطبة قرثت باسم السلطان سليم شاه في تعز وإب وجبلة أول حمعة من رجب ، سنة أربسع وسبعين وتسع مائة ، وكان ذلك أيضا سبباً لغرور مطهر والزيدية ، وخروجهم عن الطاعة السلطانية ، وطمعهم في بلاد أهل السنة السنية ، ويأبى الله الا يتم نوره ، ويدحض الباطل وغروره .



# القصل الثلاثون

في عزل رضوان باشا وبروزه مناليمن، وولاية حسن باشا وظهور الفتن ، وشهادة مراد باشا ، واضطراب المملكة ، وحصول المحن .

وصلت الى اليمن الأخبار في أواسط شوال ،سنة اربع وسبعينوتسعائة ، ان رضوان باشا عزل من جهات صنعاء بالأمسير أروس حسن ، من أمراء السناجق المحافظين بمصر ، وسبب ذلك أن مراد باشا أرسل الى الباب العالي ، بماتبات مطهر اليه ، متضمنة لغاية التنصل عن العصيان ، وان الخلاف إنما هو من رضوان باشا ، لتكليفهم بما لا يطيقونه من الأطباع الزائدة ، وصار مطهر بعد إرسال مراد باشا هذه العروض ، يتحرش برضوان باشا، ويخالف عليه ، فحاربه مراراً رضوان باشا ، وصار يحتاج إلى المدد وإلى الخزينة ، للصرف على العسكر ، فيطلب ذلك من مراد باشا ، فيتهاون في إمداده ، ولا يرسل على العسكر ، فيطلب ذلك من مراد باشا ، فيتهاون في إمداده ، ولا يرسل على العسكر ، ويقول : أنا أيضاً أخاف من العدو ، وأحتاج الى الخزينة ؛ فسكن رضوان باشا ذلك الارتجاج ، مدة إقامته بصنعاء بقائم سيفه ، وبذل ماله لعسكره ، الى أن حموه ، وحوا البلاد من مطهر وتوابعه ، واستمر على ذلك الى أن وصلت عروض مراد باشا المالي ، وأيدها محمود باشا ، وذلك لأجل ما عرضه مراد باشا الى الباب العالي ، وأيدها محمود باشا ، وذلك لأجل

بغض رضوان باشا ، وبغض والده ، لمجرد الحقد والحسد ، فأدى ذلك إلى عزل رضوان باشا ، بحسن باشا .

ووصل مرسوم سلطاني الى الباشا مراد ، بأن يحفظ جهات صنعاء ، حتى يصل اليها متوليها حسن باشا، فأرسل مراد باشا مرسوماً الى محمد بك قزل باش، أن يحفظ صنعاء ، وكتب الى رضوان باشا أن يعزم الى باب السلطان ، ويسلم المملكة ، الى أن يرد متوليها حسن باشا ، وكتب خطته بذلك ، وكتب له الوثائق بخط قضاة المهالك : أن المملكة في تسلم مراد باشا ، وتحت ضبطه وتكلمه ، الى أن يصل متولي البلاد ، ففرح رضوان باشا بذلك، وجمع الأمراء والقضاة والاغوات الذين بصنعاء ، وكتب محضراً أخد عليه خطوطهم وأمهارهم ، بأنه خرج من البلاد بإذن مراد باشا ، وقد سلمها الى محمد بك قيزل باش ، ولم يختل من البلاد شيء .

وخرج من صنعاء في أواسط ذي القعدة ، سنة أربع وسبعين وتسعائة ، ومر" على تعز، ومراد باشا مخم خارجها ، فلم يجتمعا ، لتشاحن النفوس .

ثم وصل الى زبيد ، وركب من البُقعة ، في أوائل ذي الحجة ، منالسنة المذكورة ، وتعب في الطريق من الطوفان ، ومخالفة الريح ، وخرج من بندر القُنْنَفُدَة ، وتوجه منها الى مكة ، ودخلها في أواسط محرم الحرام ، سنة خس وسبعين وتسعائة ، ونزل بمدرسة قايتباي ، والتمس من مولانا السيد الشريف أن يعينه بشراء بعض الجمال من العربان ، ليتوجه عليها برا الى مصر ، فأعانه بما منها شيراء وهيبة ، الى أن كمل له ما يحتاج منها .

وسافر من مكة بَرِ"! إلى البَقبة ، ولم يدخل مصر ، لأن محمود باشا كان حيا بها إذ ذاك ؛ بل عرج إلى غز"ة ، ومنها إلى باب السلطان ، وحصل عليه نوع فضب من السلطنة الشريفة ، حيث خرج من بلاد اليمن وهي متخبطة ، ولم يُلتفَت إلى ما بيده من العزل والإذن بالسفر ، وحبس في (يدي قلية) أعواما إلى أن فرج الله تعالى عنه بظهور حقيقة حساله ، وصدق مقاله ،

لدى الأعتاب الشريفة السلطانية ، ووزراء الدولة العثانية ، خلا الله تعالى ظلالهم ، وأبد في العالمين معدكتتهم وأفضالهم ، وكان في الصدق نجاة للصادقين ، وخلاص من البلاء ولو بعد حين ، فادركت عناية الله تعالى عبده رضوان ، ونقلته من مالك الى رضوان ، وأخرج من الحبس ، بعد أن أيقن الناس له بالهلاك والفوات ، وأعيد إلى نعيم الدنيا بالهاء الحماة .

وانعمت عليه السلطنة الشريفة بسنجق غزة. ثم ببكاربكية الحبشة ، ولله الحمد والمنة، وهوجدير بعد ذلك ، إلى اعادته للمناصب العلية ان شاء الله تعالى.

هذا ولما خلت اليمن من رضوان باشا ، ومماليكه وخواصه، وعلوفجيته ، وهم من شجعان العسكر المثاني ، وسباعهم ، وشجعانهم وفرسانهم ، ولم يبتى في صنعاء الا عسكر ضعيف الا تقوم علوفته بمصرفه ، نزل مطهر على صنعاء، وقطع عنها الميرة ، فضاق على العسكر معاشهم ، وجاعوا ، بحيث كانوا يصيدون الغربان بالبنادق ويتقوتون بها ، وشرع جميع عربان النواحي في قطع السبل ، فتحرك مراد باشا من تعز ، وأقام فيها مز أمراء السناجق قاسم الهلالي ، وبعض العسكر ، وترك فيها بعض خزائنه ، وبرز متوجها الى صنعاء، وعرف حينتُذ مكر مطهر وكذبه وحيلته في اعلهار الاطاعة والمحبة، وندم حيث لا ينفعه الندم ، واحتار في امره ، واضطربت البلاد عليه ، ووصل الى ذمار ، ومعه سبعهائة فارس ، وما ينوف عن الألف من المشاة ، وخيم في ذمار الثلاث ليال بقين من ذي القعدة ، سنة أربع وسبعين وتسمائة ، وتوجه الى محاربته علي بن الشويع من أشراف الجوف ، وكان معه سنجق السلطان فعصى ، وذبذ العهد ، وصار من اتباع مطهر ، ومعه حسين بن شمس الدين ، وكانا من أشجع جماعة مطهر ، وصارا يقطمان الميرة عن مراد باشا ، وكلما خرج طائفة من العسكر لجلب الطعام ، أنفردوا بها ، واستأصاوها . وتوارد الكتب من صنعاء من قزلباش محمد بك، وباقي الامراء، بانهم محصورون، وضاقت معايشهم جدا ، فدبر مراد باشا ان يرسل ميرة الى أهل صنعاء ، يتقوتون بها إلى أن يصل اليهم هو بنفسه ، فامر أحمد بك القزلباش ، وهو أخو محمد بك القزلباش المحصور في صنعاء ، وكان كل منها في أعلى درجات الشجاعة والجلادة ، فقال له أحمد بك : الطرقات متخبطة ، وحول صنعاء عسكر كثير ، لا يمكن الوصول اليها ، فساو تربصنا الى ان يوافقنا بعض العربان لكان احسن. فسبه مراد باشا، وقال له: هذه شجاعتك ؟ افقال: أنا أبذل رأسي ، ولكن يقتل معي كثير بمن معي، والأمر لله تعالى، فحمل نحو اربعائة حمل من الحبوب ونحوها ، وأخذ معه نحو مائة فارس ، وتوجه الى صنعاء ، فانتدب لهم على بن الشويع ، وأحمد بن حسين اليافعي ، وحسين ابن شمس الدين ، في عسكر من الزيديين ، وكمنوا في مضيق بين جبلين ، وساق خلفهم بعد تورطهم في الوادي ، فانفرد أحمد بك عن عسكره ، فقتل وساق خلفهم بعد تورطهم في الوادي ، فانفرد أحمد بك عن عسكره ، فقتل الشويع بالميرة والخيل ، ورؤوس المقتولين .

وكانت هذه أول كسرة لمراد باشا ، وساق الزيديون الأحمال الى مطهر، وكان ذلك اليوم الناسع من ذي الحجة ، سنة أربع وسبعين وتسعائة ، وكان يقول لهم مطهر قبل ذلك : أول حرب يقع بيننا وبينهم يوم عرفة ، فإن غلبناهم كانت الدائرة لنا عليهم ، وكنا نحن الغالبين . وكذب فيا قال ، وإنما الأمر لله ، وهو أحكم الحال كمين . فلما وقع الأمر على ما أسلف لهم سابقا ، استبشر بذلك ، وكاتب العربان بالعصيان ، وصار يعيدهم ويمنسيهم ( وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) .

وأما مراد باشا فإنه أمر كاشف جبلة أن يقتل عبد الله اليافعي ، أحد مشايخ العرب، لما بلغه عنه من ظهور آثار ظهور الخلاف منه، وكان شجاعاً مطاعاً في قومه ، وعربه ، فأحس بذلك عبد الله .

وسمعنا ان الكاشفورد اليه المرسوم من مراد باشا بقتل عبدالله اليافعي،

وهو جالس عند الكاشف ، والمرسوم بالعربي ، والكاشف لا يعرف قراءته ، ولا يعلم ما تضمنه ، فأعطى المرسوم الى يد عبد الله المذكور ، وقال له . إقرأ لي هذا الحكم . فتأمله عبد الله وعرف ما فيه ، وقال للكاشف : هذا فيه سر ، أخبرك به في الحلوة . فلما أراد الكاشف إخلاء المكان ، قام عبد الله إلى بيت الماء ، وأظهر انه يزيل ضرورة الانسان ، وخرج من باب الدار ، وركب فرسه وهرب ، وجمع الجوع ، وجاء في نحو أربعة آلاف مقاتل ، وأظهر العصان .

وفي هذه الأثناء وصلت كتب مطهر الى العربان ، يأمرهم بالخروج عن طاعة السلطان ، وإظهار البغى والعصيان ، فأول ما أجاب من ( بعدان ) أحمد العَتَلَة وكان كاتبًا ، ومن الشوافي القاضي عَبقرة أحمد اليافعي المذكور أولاً ، فتوجه اليافعي الى عند العتلة ، وتحالفوا يوم السبت ، رابعذي الحجة الحرام ، سنة اربع وسبعين وتسعائة ، واتفقت أهل ( بمدان ) والشَّمر وصهبان والعرنين ، ثم في ثاني يوم اجتمعوا في دار القاضي عبقرة أحمداليافعي، وأكدوا الأيمان ، واتفق أهل الشوافي وحُبيش وبعض أهــــل التَّمْكر ، فاقتضى رأيهم الابتداء بالعسكر الذي في إب" ، لأن أهل البلد اتفقوا مع أهل ( بعدان ) بخلاف أهل جبلة فانهم لم يتفقوا إلا بعد أن اجتمعت العربان كلها على الخلاف ، فما أمكنهم إلا الموافقة ، فاجتمعوا ليلة الثلاثاء ، وأوقدوا للنيران ، وأخرجوا العسكر منها ، فخرج العسكر الى جبلة ، ونهب من نهب ، وكان وصول العسكر المنهزم الى جبلة صبح الثلاثاء ، فلما كان يوم الاربعاء ، اجتمعوا مع أهل إب" وبعدان ، والشوافيين و تحبيش ، وأهل الشعر ، وصهبان والعرنين ، نحو عشرة آلاف ، بل خسة عشر الف محارب، وقصدوا جبلة ، وأهل جبلة خامروا معهم ، لمـــا رأوا غلبتهم ، فدخلوها بالقهر والغلبة ، بعد الظهر من يوم الاربعاء بعد أن حارب العسكر الموجود بها ، وانهزموا لقلتهم ، ومخامرة أهل جبلة معهم ، وكانوا واثقين بهم ، ولولا مخامرتهم ما تمكنت الخوارج من دخول جبلة الأن كل بيت من بيوتها كالحصن الشاهق ، ولكن مال بهم قاضي عبقرة ، وغرهم بقوله : انه لم يبق َ للأروام دولة ، وقد انقرضت دولتهم . والرعايا يميلون إلى قوله لكونهم يتهمونه بعلم النجوم ، وهو أجهل من حمار ، ولكن أراد الله ذلك (ليقضي الله أمراً كان مفعولا ) ولما دخلوا جبلة نهبوا بيوت العسكر .

وكان من المنهوبين بها ،قاضي جبلة الآخ الصديق الشقيق القاضي محب الدين الجنفي رحمه الله تعالى ، وعوضه غرف الجنسان ، عن محن الزمان ، فأصيب بطارفه وتليده ، وكتبه وأثاث بيته وعبيده ، وما كان لي من الكتب النفيسة وغيرها عنده ، وكان من لطف الله تعالى به انه نجا بنفسه ولله الحمد ، عريانا حافيا ، هاربا من قرية إلى قرية ، ومن جبل الى جبل ، الى أن وصل الى زبيدو حده بهذه الحال ، وسلمه الله تعالى بنفسه وله الحمد من تلك الأهوال ، وفدى نفسه النفيسة بما ملكه من الأموال ، وأنعيم بها سلامة إذا بقي الرأس وذهب المال ، وفي ذلك يقول من قال :

لا تعسَّتُ الدهر في خطب رماك به إن استرد فقد ما عطال ما و هبا حاسب و ما كلا تعسَّب و مانك في حالتي تصر فيه تجد ه أعطاك أضعاف الذي سَلَبا ورأس ماليك وهي الروح قد سلمت لا تأسفن لشيء بعد ها ذه بسا

ولما رأى العسكر الغلب ، دخلوا في الدار ، والتجاوا اليه ، فحوصروا وقطيع عنهم الماء ، فتعب العسكر وطلبوا الصلح ، فوقع بينهم الصلح ، على أن يحليف العسكر جميعهم أنهم لا يسالون عما وقع ، ولا يطالبون أحداً بما أخذ من حوائجهم ، وأن يحلف من العربان نحو خمسين شخصاً انهم لا يضر ون العسكر ، ويوصلونهم الى تعز ، بشرطأن لا يحملوا شيئاً من السلاح والحوائج، غير ثيابهم التي على أبدانهم ، وأذنوا لأربعة أن يأخذ كل واحد منهم بغله ، فوافقهم العسكر على جميع ما اقترحوه ، ودخل بينهم الشيخ أحمد بن سالم ، وحلف العسكر وحلف النقباء ، وتم ذلك عصر يوم الأحسد ثاني عشري وحلف العسكر وحلف النقباء ، وتم ذلك عصر يوم الأحسد ثاني عشري

فلما كان صبح الاثنين خرج العسكر من الدار ، على مـا كانوا اشترطوه عليهم ، وعد"تهم مائتان واثنان وسبعون رجلًا، فلما خرجوا الى البر، خرجت عليهم العربان ، وقالوا : هي مواثيق محمودية ، فنغدر بهم كما غدروا بالنظاري ، فقتاوهم على بكرة أبيهم ، ولم يبق منهم إلا غلامين ، فرجعوا وضبطوا خيل المسكر وجمالها ، ودوابها وبغالها وأسبابها ، وقسم بينهم القاضي عبقرة ، فلما تم لأهل إبّ وجبلة ما تم ، طمعت العربان في الأروام ، وأظهرت العصيان وقطعت الطرق ، وزحفت القبائل على محطة مراد باشا ، بذمار ، وضيَّقوا عليه بعد أن خرَّبوا الطريق ، وسدُّوا العقاب والنُّقُلُ ، فاقتضى رأي مراد باشا الرجوع الى تعز، وأشار عليه العسكر والأمراء الذين كانوا معه : إن راوحنا الى صنعاء أولى . فلم يوافقهم على ذلك بل حلَّقهم انهم معه إلى أي موضع عزم ، فحلفوا له ذلك ، فتشاور هو وبعض من يعتمد عليه ،أن مراده الوصول الى تعز . فذكروا له : أن نسقيل نسار قد خرب ، وفي أطرافها طوائف من العربان ، رتبها مطهر كامنة ، لم نصل اليها. فذكر له بعضهم : أنه يعلم طريق سُلكة ، وأنها لم تخرب ، لكونها على خلاف السمت ، فاقتضى رأيه النزول منها ، ونادى الشيخ أحمد بن الحسين الفايقي شيخ فايقة ، واستسرُّه وعين له خمسة آلاف أشرفي ذهب ، على أن يوصله الى السلمى ، فأجاب إلى ذلك وخامره ، وأخبر حسين بن شمس الدين بما وقع منه ، فأمره أن يرسل الى جماعته أن يتهيأوا للحرب ، وأن النقيل 'يحدَّر ويخرَّب ، ففعل ما أمره به ، وأرسل للعربان أن يتهيأوا على نقيل السَّوُّد، لبلة الاثنين حادى عشرى محرم الحرام ، سنة خمس وسبعين وتسمائة ، وهي الليلة التي وعده مراد باشا بالعزم فركب بعد المغرب ، وقصد طريق صنعاء للمغالطة ، فكان هذا أول وتوجه الى نقيل سمار ، ومنهم من توجه الى أرياب. وأما مراد باشا فسار بالعسكر الذي معه الى مضي شيء من الليل ، ثم رجع الى طريق الشللة ، ونقيل السود وبيت الوَعْوع ، فلما وصل الى النقيل رآه مسدوداً ، فأمر بهدمه ، وكلما قال له العسكر: نحن ما نحتاج الى هدم النقيل ، إلا لأجل الجسال ، وأما الخيل والبغال فتمزم من غير هذا الطريق أيضاً. فاستنكف عن ترك الجال، ومضى ليله في هدم النقيل وإصلاح الطريق للجال ، فما أصبح إلا والعرب على الجبال ، قد أحاطت به كالجراد المنتشر ، فنهبت الجال ، وقتلت من المسكر من شهر سلاحه .

ولما وصلوا الى وأدي خبان وكان الأمير أحمد البعداني أمر أن يجرف الماء ليصير الطريق وحلا ، فكان الخيَّال إذا دخل في الوحــــل ما أمكنه الخروج ، فتأتي العرب الى الرومي ، وينظرون إن شهر سيفاً قتاوه ، وإن استسلم لهم سلبوه ، وأعطوه قطعة خرقة يستر بها عورته ، وكان الباشا ومن معه حاربوا ساعة بالسهام ، وكان لم "يخلط له سهم ، ولكن سهم السعادة قد فارق جعبته ، وسهم المنية صوَّب وجهته ؛ فكان يرميهم بالسهام الى أن يبعدوا عنه ، ويسير الى جهة تعز ، ثم تأتيه جماعة أخرى ، فيدركونه ، فيقف لهم ويرميهم الى أن يهربوا عنه ، وكان هذا عمله ، حتى نفد ما عنده من السهام ، ووقفت الخيل ، وكلَّ ومل ، وعطش ، فلم يجد من يسقيه ؛ حتى يقال انه اشترى شربة ماء في آنية مكسورة ، بنانية وعشرين ذهبا ؛ فأقبل عليهم الليل، وهم في موضع يقال له بيت الوعوع، وهم نحو خسين، فلما أظلم عليهم الليل ، أحاطت بهم للعربان ، فسلبوهم وعرُّوهم ، حتى أخبرني من رأى مراد باشا ، في خلق لباس ، ورأسه وجسده مكشوف . ونهبتالعربان ما وجدت مِن العسكر مِن الآلات ، والأسباب والسلاح ، والدروع ، ما لم يسمع به في تاريخ قط ، وصار البدوي الذي كان لا يستره غير طِمره من كِرباس خشن يخب في الأطلس والكمخا والثياب المذهبة ، ويركب الخيول المسومة ، وقليل منهم مِن يختار لبس الجوخ والصوف .

واستمر مراد باشا ، ومن سلم من الموت في تلك الليلة الى الصباح ، يقاسون هذه الآلام ، ويشاهدون الموت الزؤام ، فلما أصبحوا خرج مراد باشا ، ومعه سبعة عشبر نفس من وادي خبان ، وعراتهم العربان ، وأخذت خيلهم

ولباسهم ، وسلبتهم قوتهم وبأسهم ، فمشوا طول نهارهم ، في عرض الفلاة ، جياعاً عطاشاً حفاة عراة ، في برد شديد ، وتعب ما عليه من مزيد ، فطرحهم الله تعالى الى مكان يقال له المضرح ، وعيون المنسايا تسرح اليهم وتطمح ، فرأوا مسجداً خراباً فأووا الى ظله ، وقد غشيهم مطر الهم والذل بوبله وطله ، وأحاط بهم العرب يسألونهم : من أنتم ؟ وكيف نزلتم من ذروة العز الى حضيض الهوان وهنتم ؟ ، فأخذوا يغربون عن أنفسهم ، ولا يعربون ، فقال لمم مراد باشا : صر حوا لهم بالأمر المكتوم ، وماذا عسى أن يكون ، أنا مراد باشا ، وهذا دفتردار اليمن كيلان بك ، وهذا أوزن عسلي بك ، ومصطفى بك ، وحسين بك ، وسنان بك ، وعمد بك ، فإن أمنتمونا من العربان ، وأوصلتمونا الى دار الأمان ، وقربتمونا الى تعز وزبيد ، بذلنا لكم الطارف والتليد ، وملأنا حجوركم فضة رذهبا ، وأعطينا كم ثروة ونشبا ، فطمعوا في ذلك ووافقوهم ، وأمنوهم من العربان ورافقوهم ، فسمع شيخ مضرح بذلك ، فطرد العربان عنهم ، ووضع اليد عليهم .

وكان سليان باشا ، لما وصل الى عدن سابقاً ، قتــل صاحب المضرح ، وصلبه في جملة من صلب عبثاً ، مع صاحب عدن عامر بن داود ، عند توجهه الى الهند ، سنة خمس وأربعين وتسعائة . فصاح صاحب المضرح حينئذ : واثاراه !! واجدًاه !! فقطع رأس مراد باشا بيــده ، وأسر من معه من الأمراء ، وكان ذلك في الكتاب مسطوراً ، (وكان أمر الله قدراً مقدوراً).



## الفصل الحادي والثلاثون

في ذكر اخذ مطهر صنعاء ، وأسر من بها من الأمراء ، وطرحهم في غيابة الجب

لما قتل شيخ المضرح مراد باشا ، جهز رأسه ، والأمراء المأسورين الى مطهر ، وهو محاصر لصنعاء ، مضيّق على العسكر الذين بها ، بحيث نفدت أزوادهم ، ونجحت أقواتهم ، وفقدوا الحطب لطبخ ما يأكلون ، وصاروا يخربون أسقف البيوت لينضجوا بها خبزهم ولم يبقوا بها الأبواب ، وصناديتى الحشب ، ونحو ذلك ، وهم مع ذلك يقاتلون عن أنفسهم ، ولا يسلمون البلد ، إلى أن أرسل اليهم مطهر برأس مراد باشا ، والأمراء المأسورين ، فنظروا اليه ، واستخبروا عن أحواله ، فتحققوا أن هذا رأس مراد باشا، فتشاوروا فيا بينهم ؛ فنهم من أشار بالثبات الى المات ، ومنهم من أشار بطلب الأمن النجاة ، الى غير ذلك من الإشارات ، فاتفقوا على طلب الأمان من مطهر ، وتسليم البلد اليه ، ووافقوا بأجمهم عليه ، فأظهر لهم البشاشة ، والبنض كامن في الحشاشة ، ودخل صنعاء في موكبه وهو راكب ظهر حمار ، لعرج في رجله اليسار ، يمنعه عن ركوب الفرس إذا سار ، وخطيب الزيدية يمشي قدامه ويقرأ بصوت عال : ( الذين إن مكسناهم في الأرض ، أقاموا الصيّلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور ) . ولكنها فرحة ما تمسّت في المهلك المروا آخر الأمر كالقردة الى رؤوس ولكنها فرحة ما تمسّت في المهلك المروا آخر الأمر كالقردة الى رؤوس

الجبال؛ ولم يعملوا بما تمثلوا به منكلام الله المتعال؛ ونهوا عن المعروف، وفعلوا المنكر ، فجاءهم من الله تعالى أشد النكال .

ودخل الاعرج الى صنعاء ، وقدامه سبعة عشر أميراً من أمراء السناجق الأروام ، وأربعة وعشرين من الأغوات ، ونحو الف وأربعائة من جنس الأروام خاصة.

فلما دخل صنعاء نقض العهد ، وأمسك الامراء والعسكر ، وفرّقهم في الجبال ، مقيدين بالأغلال .

وكان أمير صنعاء يومئذ قزل باش محمد بك، وهو من الفرسان الشجعان ، ومحسود بك الدفتردار ابن اخت قره مصطفى باشا ، وأمر بنهب بيوتهم وأموالهم وسلاحهم ، وجعل كل أمير في وسط بئر على فمه عدة من الرقباء والحراس ، ومنع عنه الناس ، وصار يدلى اليه بنزر قليل من الطعام والماء ، بقدر ما تقوم به بنيته فلا يوت ، فاستمر معذباً في حكم الموتى ، يقامي شدة وألما .

واجتمع عنده في مجلسه نحو العشرين من أمراء السناجق ، وكثير من كبراء العسكر في تلك الجهات، وهذه بلية أصيب بها المسلمون ، ونازلة عظيمة لم يعهد مثلها في القرون ، والله يقضي في ملكه ما يشاء (إذا قضى أمراً فإنما يَقُولُ له كن فيكون) غير ان مطهراً المزبور ما قتل واحدا منهم ، ولا اطلقهم ، ولا صفح عنهم ، وما أخذ واحداً منهم بالقوة والقهر ، بل على وجه المكر والغدر ، فاذا اعترض عليه في ذلك قال : نجازيهم بفعلهم جزاء وفاقاً وكذب فيا قال ، واتى بالزور والمحال ، فإن هؤلاء المحبوسين، ما خانوا وما غدروه غدراً وان وقع من غيرهم في السابق شيء فلل تزر وازرة وزر أخرى ، وعند الله يجتمع الخصوم (يوم لا ينفع مال ولا بنون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ).

ولما اخذ مطهر بلاد صنعاء ، احسن الى من بها من الزيديين صنعا، واهان اهل السنة وضاق بهم ذرعا ، وأمر ان يخطب على المنابر باسمه ، وغير شعائر المسلمين بما أبدى من أباطيل رسمه ، وكم أقام باطلا ، وابطل حقوقاً وأظهر شقاقاً وعصياناً ، وابدى عقوقاً وظن انه ثبت في الملك، وما علم أن الباطل كان زهوقاً .

ومحصل صورة خطبة خطيبه يوم الجمة أنه يأتي مجمد الله تمالى ، والصلاة على نبيه على نبيه على ، ثم يذكر سيدنا على بن ابي طالب رضي الله عنه ، ويصلى عليه ثم يذكر السيدة الجليلة فاطمة البتول ، رضي الله عنها ، بلفظ الصلاة عليها ، ثم يذكر والده شرف الدين بلفظ الصلاة عليه ، عليه ما يستحقه ، ثم يذكر من الخلفاء الاربعة سيدنا ابا بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعمان بنعفان رضي الله عنهم ، بلفظ الترضي ، لا الصلاة ، ثم يذكر حمزة والعباس رضي الله عنهم ، بلفظ الترضي ، ثم يترضى عنها ، ويذكر بقية العشرة المبشرة رضي الله عنهم بلفظ الترضي ، ثم يترضى عن امهات المؤمنين إجمالا وعن بقية الصحابة والتابعين اجمالا .

فانظر الى جهله وجهل طائفته إن كانوا على اعتقاده ، في تقديم والده في الخطبة على سيدنا ابي بكر وعمر وعثان ، وبقية الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ، هل هذا إلا جهل غليظ من جاهل فظ أحمق ؟

ثم يذكر مطهرا بالقاب الخلافة ، ويدعو له، ثم يدعوا للمسلمين من الحجاج والغزاة والمسافرين .

ويزيدون في اذانهم : (حي على خير العمل ) على طريق أهل التشيع ولم ترد به السنة الشريفة الغراء .

وشرط صحة الجمعة عندهم الإمام العادل .

وليت شعري: أين العدل من ذلك الظالم الجاهـــل ؟ ولكن هي عقول أضلها باريها ، فأحدثت بدعاً شنيعة ، تخالف الشريعة النبوية وتنافيها ، والله يحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون .

وكان استلام مطهر لصنعاء في ثاني صفر ودخلها ثالث عشر صفر ، سنة خمس وسبعين وتسعمائة .

فلما استقر مطهر بصنعاء أرسل بتسلم الحصون ، في خامس صفر، فاعطى حصن حب لأخيه على بن الإمام، واعطى ولده الهادي حصن التعكر، واعطى ولده لطف الله ، مملكة ( بَعْدان ) واعطى ولده حفظ الله حصن نخدد .

وأرسل علي بن الشويع إلى تعز وفيها الأمير قامم الهلالي ، والأمير فائق بك ، واستمر يحاصره ، وهم يقاتلونه إلى أن وصل حسن باشا إلى زبيد ، كا يأتي شرحه ان شاء الله تعالى .



# القصل الثأني والثهرثون

في وصول حسن باشا الى زبيد ، وما وقع في أيامه من الهول الشديد

لمسا استشهد مراد باشا كما تقدم ذكره ، صارت بملكة اليمن خالية من بكاربكيا ، وكان سنجق زبيد يومئذ محمد بك المعروف بشهلاممي ، وكان جاويشا في الأصل، إلى أن صار سنجقاً ، وأرسل إلى اليمن في أيام مراد باشا ، فاعطاه زبيدا ، وكان لا يخلو من كرم وشجاعة ، وصار ملجاً في زبيد لمن يرد اليه من العسكر المنكسر، فكان يكسوهم ويركبهم، ويكرمهم ويواسيهم، وصار له اعتبار بين من بقي في زبيد من العساكر السلطانية .

وفي هـــذا الأثناء وصل حسن باشا في أواخر صفر سنة خمس وسبعين وتسعمائة ، وهو متولي نصف مملكة اليمن ، صنعاء وتوابعها ، وقد أخذها مطهر ، ولم يبقى الا زبيد ، بيد شهلا محمد بك المذكور ، فجاء الى زبيد ، واستولى عليها ، ورأى توجه العسكر ، وميلهم الى شهلا بك ، وفهم شهلا بك منه ذلك، وصار في غاية الحذر منه ، وسمع أهل تعز وصول حسن باشا، الى زبيد ، فقوي قلبهم بذلك ، وظنوا انه يقوم بنصرهم ، وصاروا يرسلون اليه يستنجدونه على العدو ، ويطلبون منه الوصول إما بنفسه أو يجهز لهم عسكرا وهو يتوانى في ذلك ويتساهل ، فقام شهلا بك في ديوانه ، وقال له : أهل تعز في ضنك ، ونخاف أن يأخذهم العدو ، فأرسلني لنصرتهم ، فإني أخرج من عهدة ذلك . فسبه وقال له : إجلس في حالك ، وان كنت رجلا

فاحفظ زبيد. فاحتال قاسم الهلالي في ارسال أحمد جاويش كيخية الجاويشية ، من تعز الى حسن باشا يطلب منه النجدة ، فوصل الى ديوانه واغلظ عليه في تخلفه عن نصرة أهل تعز ، وذكر له ما هم فيه من الضنك والضيق ، ومحاصرة العدو ، فلم يلتفت الى كلامه ، بل أمر بضربه وحبسه ، وما أخرجه من الحبس الا بعد أن ايس من الحياة ، فاستولى ابن الشويع على تعز ودخلها في ثالث عشر ربيع الثاني ، سنة خمس وسبعين وتسعائة ، ونهب تعز وقلعتها ، واستصفى ما في الدار لنفسه ، وأرسل ما وجد في القاهرية الى مطهر كا كان وقع بينها الاتفاق في ذلك ، وارسل الى مطهر الامير قاسم الهلالي ، وفائق بك ، مأسورين ، وأركبها على جمل واحد ، وفي أرجلها القيد ، فتوفي قاسم الهلالي في الطريق ، مغموماً مهموماً ، ووصل اليه فائق بك مع بقية الأسراء فوضعهم مطهر في الحبوس عنده .

وتوجه على بن شويع لأخذ عدن ، واستمر حسن باشا في زبيد ، خاتفا يترقب ، ولم يكن معه خزنة يصرفها على جوامك من بقي من العسكر ، فاذم من ذلك مد يده على أهل زبيد ، ومصادرة من بها من التجار والمتمولين وقدم لذلك شخصاً عوانياً يقال له الشيخ محمد البسكري ، كان والده رجلا من أهل العلم بمكة ، يقال له الشيخ على البسكري ، توفي بمكة ، وتربى هذا يتيها ما وجد من يربيه ، فعاشر من لا يصلح ، فتوجه الى مصر ، فحصل له معرفة بالأكابر ، وكان على سيرة قبيحة ، فضى الى الباب العالي ، ورباه بمض من يعرف والده ، فأخذ له قضاء بندر المخا ، فجياء من مصر الى الحبشة ، وخدم عثمان باشا صاحب الحبشة إذ ذاك ، ووصل من الحبشة الى المخا في أيام هذه الفتنة ، ووصل الى حسن باشا ، فرأى له قابلية في الظلم والعوانية ، فقدمه لذلك ، فكان هذا الفعل من أكبر سيئات حسن باشا في اليمن ، فصادر الكبير والصغير ، وأخذ من الناس كلهم مبلغاً باسم القرض ، أخذ لنفسه شيئاً كثيراً ودفع الباقي الى حسن باشا ؛ فأطلق في زبيد ناراً ، وهدم للدين مناراً ، وجلا أهل زبيد الى أطراف البلاد ، وبذلوا الطارف والتلاد ، وكثر على أهل زبيد أهل زبيد الى أطراف البلاد ، وبذلوا الطارف والتلاد ، وكثر على أهل زبيد

بلاؤهم وأوصابهم ، ووهنوا لما أصابهم لمناعظم مصابهم ، وصاركل من يظن به سعة في المال ، أو رأوه في معيشه منتظم الحال ، افتروا عليه بأنه يكاتب جماعة مطهر ، أو عنده سلاح يحتاج اليه العسكر ، أو في بيته طعام وافر مد "خر ، الى غير ذلك من التهم الباطلة ، والأكاذيب الواهية السافلة ، فيهجمون على داره وينهبون أمواله ،ويهتكون عياله ؛ ثم يأمر الباشا بجبسه ، الى أن يأتي على ماله ونفسه .

وممن قتل في أيام حسن باشا عدرانا وظلاله ، وأخذت أمواله قهراً وغشها ، الفقيه عبد الوهاب المحرقي ، وكان من أعيان الموقعين في بلاد اليمن ، وكانت له فضيله متوسطة ، وكان من الموسرين في الدنيا ، فحسد على ذلك الحيا ، وأوري له زئاد الافتراء وريا ، واتهم بموالاة مطهر ومكاتبته ، وهو بري ، من ذلك لحسن إسلامه وصحة عقيدته ، وأخذ من بين أهله وأصحابه ، ومرك على بابه ، في ثاني عشري ربيع الأول ، سنة خس وسبعين وتسمائة ، وترك أولاده فقراء لا يملكون نقيراً ولا قطميراً ، وتقدم على أخصامه الى الله تمالى وكان الله سميعاً بصيراً .

ومن أعظم الحوادث والقوادح ، التي أحدثها الزيدية في تعز ، أنهم نادوا في الاذان : (حي على خير العمل ) ، كا هو مذهب الشيعة . والحال ان أهل تعز كلهم شافعيون ، وكان شرف الدين لما استولى على تعز في أيام ( اللوند ) ما تجرأ على هذه البدعة ، مداراة لأهل السنة ، واستجلابا لحواطرهم ، مع تصلبه في مذهبه ، ودعواه الاجتهاد . وتجرأ على ذلك على بن شويع ، جهلا منه وجرأة وإقعاماً ، فعظمت هذه المصيبة على أهل تعز ، بل على كل من سمع ذلك من المسلمين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم .

وفي أواخر شهر رمضان من السنة المذكورة ، وصل من الباب العالي زهكير جي حسن آغا ، على يده مراسيم سلطانية ، أن يستمر حسن باشا بكلربكيا في التهائم : زبيد وأعمالها ، عوضاً عن المرحوم مراد باشا ، وأن يضبط العساكر السلطانية ، ويحفظ المهالك العثانية ، إلى أن تصل العساكر المنصورة الخاقانية ، مع الوزير المعظم مصطفى باشا الللا ، ففرحت أهل زبيد بذلك ، وصاروا ينتظرون فرج الله قعالى .



# الفصل الثالث والثهدثون

## في أخذ علي بن شويع لعدن ، وايقاع نيران الفتن والمحن

لما رأى مطهر واتباعه ضعف من بقي من العسكر السلطاني بزبيد وعدم نجدتهم من مصر ، الى ان يشاء الله ويريد ، عظم بأسهم ، وكبرت انفاسهم، وركب علي بن شويع في عسكر من الزيديين الى عدن ، وكان فيها دزدار اسمه مصطفى اغا ، ونحو المائتين من العسكر قد ضعفوا بانقطاع العلوفات عنهم ، في ايام الفتن ، وضعفت علوفاتهم بهذه الدراهم السكة التي صارت الفلوس النحاس خيراً منها ، وفقدوها مع ذلك من ايديهم ، فصاروا لا يحدونها وان فحصوا عنها ، وانقطع عنهم الجلب ، براً وبحراً ، وحوصروا مع ذلك دهرا ، ومنعوا عن وصول شيء اليهم من البر وسائر الجهات، بحيث مع ذلك الى أكل الكلاب والميتات ، ومضغوا الجلود وهم محصورون، ليس عندهم ما يأكلون ، ولا عندهم علوفة ولا خزينة ، غير عيون باكية وقلوب حزينة .

فرأى السلطان بدر صاحب الشحر وحضرموت ضعف حال العسكر ، واستيلا، الزيديين عليهم ، وهو شافعي المذهب ، لا يحب الزيديين ، فأمر أهل الشحر أن يجلبوا عليهم الميرة ويدخلوا الى عدن من البحر ، سفائن الباعة والتجار مشحونة بالتمر ، وهو اكثر ما يوجد في بلاده ، وان يبيعوا

فلما وردت عليهم الجلاب من الشحر مشحونة بالتمر الى عدن ، لم يكن عند العسكر نقد يشترون به التمر المجلوب اليهم ، فاستولوا عليه بدون ثمن وتوازعوه وتقووا به مدة ، وامتنع اهل الشحر من التردد اليهم ، وفرغ مسا عندهم ، فجاعوا ، وارسلوا الى من بقي في زبيد من العسكر يستنجدونهم على العدو ، ويطلبون منهم الطعام والمدد ، وكانوا هم عاجزون بانفسهم ، فما ورد اليهم جواب عن استصراخهم ، فاضطروا الى طلب الأمان ، وتسليم البلاد ، فاعطاهم على بن شويع الأمان على أنفسهم ، فخرجوا في جلبة ، وتفرقوا في البلاد ، ومنهم من توجه الى الهند فاستولى ابن شويع على عدن ، ودخلها وضبطها واقام فيها نظامه ، وامر ببناء مدرسة في عدن الزيدية ؛ باسم مطهر صارت بعد ذلك مزبلة للكلاب ، بعد ان هدمت حجراً حجراً عند استيلاء العسكر السلطاني عليها ، كا سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى .

ثم لما استولى على بن شويع على عدن ، واحكمها ، جعل أخاه قاسم بن شويع حاكما في عدن ، وترك عنده من عسكر الزيدية أهل الجبال عدة وعاد الى تعز، وحدثته نفسه بأمور يصغر هو عندها ، ويحتقر دونها غير أنه اراد بذلك الارهاب والاعجاب ، وابداء العجب العجاب ، وما افاده ذلك غير فضيحته ، وظهور جهله وجنونه ، وتبين حمقه وضمف عقله في سائر شؤونه .

منها أنهزف أطباقا من الحرير، في الاسواق على رؤوس خدامه، ونادى عليها انها كسوة الكعبة الشريفة في أيامه ، واظهر انه قصد ان ينسج ابراداً حريراً عانية ، يكسو بها الكعبة الشريفة ، بيت الله الحرام ، كاكانت التبايعة تكسوها قبل الإسلام ، فضحك من ذلك الخاص والعام ، وعلموا قلة عقله وجُراءته على الله تعالى وعلى الأنام، وما أفاده ذلك غير سبّه وشتمه ، ومآله الى خزيه وإثمه كا قبل :

#### وإذا بَدَّتْ لِلسَّمْلِ أَجْنِيحَةٌ " حَتَّى يَظِيرِ فقد دَّنا عَطَبُهُ

وصدر منه من هذه المقولة من الجرآت المهلكة ، بل الخرافات المضحكة والأمور الفاضحة المنهكة التي يضحك منها العاقل ، ولا يقدم عليها غير السفيه الجاهل ، وهو معذور في ذلك لشدة سفاهته وجهله ، وكثرة حمقه وانظفاء مشكاة عقله .

#### ولقد قيل :

ما وَ هَبِ اللهُ لامره هِبَدَة أَشْرَف مِنْ عَقلهِ وَمِنْ أَدَبِهِ هُمَا جَالُ الْفَق ، فإنْ 'فقِدا فَمَوْت ُ ذَاكَ السَّفيه أَجَلُ بِهِ



# الفصل الرابع والثلاثون

في استيلاء علي بن شرف الدين على حصن حب، الذي كان للمرحموم علي بن عبد الرحمن النظاري

واحد منهمم، وهو من تعب الحرب والجوع واني ، فاضطروا الى طلب الأمان بالاستسلام ، وسلموا الحصن الى علي ابن الامام، وخرجوا طالبين النجاة بأنفسهم في البراري والقفار ، وفروا الى زبيد طلباً للقرار بالفرار ، فدخل علي ابن الإمام الى الحصن المذكور ، وتم له الانس والسرور ، وظن انه اعتصم بحبل أقوى من الحديد ، وانه آوى الى ركن شديد ، وما علم أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من عصم ، وان البغي والعدوان يصمي صاحبه , يُصِم ، وسيأتي بيان أخذه وهلاكه ، وانتثار عقد حياته وانفصام أسلاكه ، إن شاء الله تعالى .



# الفصل الخامس والثهدثون

في أخذعلي بن شويع موزعاً ، وطمعه في أخذ زبيد ، ووصوله اليها ، وانكساره ، وانهزامه عنها وهو طريد شريد

لما انتفخت أوداج على بن شويع ، وفار تنثور فتنه وماع بنيرانها أقوى ميع ، حدثته نفسه الكاذبة بأخذ زبيد ، مستضعفاً أهلها الصيد الصناديد ، وهي وإن خلت بحسب الظاهر فما خلت من أهل الباطن ، وإن تخلت جموعها ومال عمودها فهي محمية بأسرار أهل البواطن ، كم فيها من ولي كبير ، وناحر للخصم نِحْرير ، ومزارات مباركة شريفة ، بها أرواح أولياء الله مطيفة .

ومن أوهى عقائد الزيدية ، وأدنى عثراتهم الردية ، إنكار كراماتأولياء الله تعالى الصالحين ، وجحد ما يشاهد منهم بالحس من بركة أنوار اليقين ،نفعنا الله بها وأحرمهم عامة بركاتها، ومزقهم كل ممزق بسيف حميتها .

ففي سابع عشر الحجة ، من سنة خمس وسبعين وتسعائة ، استولى عليبن شويع على موزع بعد أن صدر من الرعية قتل الكاشف خسرو الظامه، فأرسل حسن باشا الأمير شهلا بمي في رأس العسكر ، ومعه جمع من الامراء والاغوات فانهزموا الى المخا ، وركب بعضهم إلى دَهمُلكُ وزيلع .

وكان الأمير شهلا بمي بمن انهزم وعزم الى دهلك، وكذلك الاغا عبدالرحمن بن يحيى المغربي، فباع الامير شهلا خيله بدهلك، وأخذ بها رقيقًا، وعزم الى جدة.

ولما أخذ علي بن شويع موزعا قصد أخذ حيس ، فأرسل حسن باشا يستحث العسكر بالوصول ، لحفظ زبيد ، فتراجع بعض العسكر ، منهم الأمير خضر وغيره .

ولما سمع القبطان بوصول علي بن شويع الى المخا أمر التجار وأهل البلد أن يمسئوا ويحفظوا البلاد . ثم لما تحقق أنه لا قدرة لهم عليهم أمر التجار بتطليع حوائجهم في الجلاب والزعائم ، فيقال : ان البلاد خلت عدة ايام ، وما فيها أحد لا من الأروام ولا من الزيدية . ثم وصل إليها ابن الشويع ، وجعل أمرها الى الحاج محمد جلبي ، فإنه كان ملتزمها .

ولما أراد حسن باشا ان يقبضه ويجرمه هرب الى الزيـــدية ، وكان في خدمتهم ، فضبطها من قبلل الزيدية ، ثم ان ابن الشويع صمم على أخذ حيس ، وأخذها في صفر ، وقتل من ظفر به من الترك ، ولو كان في الجورة ، فأخرج امر الله الكاشف ، وأحمـــ كيخيا من داخل تربة الشيخ عمر الخامري ، وأمر بقتلهم صبرا ، ثم قصد زبيداً ، وخيم في موضع يقال له تربة الخليفي ، وحط على زبيد المحروسة بحراسة الملك المبين ، على بن شويع ، وحسين بن شمس الدين ، وساقا اليها ما ينوف عن عشربن ألف مقاتل، ما بين فارس ومبندق وراجل، ولم يبق في زبيد إلا شرذمة من العسكر المنصور السلطاني ، وفئة قليلة ما بين جريح وسليب وشيخ فاني ، لا يكادون يبلغون مائتي خيَّال ، هياؤوا أنفسهم للجلاد والقتال ، فأرسل على بن شويع الى حسن باشا مندوباً ، يعرض له بأن يترك البلد ، وينجو بنفسه وماله ، وله الأمان ، فزجر حسن باشا ذلك المندوب ، فلما يرز من عنده ، وعلم العسكر ما أتي بسبه ، مالوا عليه بالسيوف ، وقطعوه إرباً ، إرباً ، وأحرقوا جثته وذروا في الهوى رماده ، استحقاراً به وبمن أندبه، وخرجوا من زبید ، على ظهور خیلهم ، طالبین الموت ، وحملوا حملة واحدة على على ابن شويع وجنوده ، وهجموا على كلابه وقروده ، وأروهم وجوه المنايا في مرايا غرر الجياد ، ونزعوا عنهم لباس الجلس لباس الجياد ، وفلقوا البيض

بالسض ، وصدموا الحديد بالحديد ، وأشعلوا نار الحرب في ماء الوريد ، وصبروا وصابروا ، وجاهدوا وجاهروا ، وثبتوا للإسلام وناصروا ، وكم من فئة قلبة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، وكم من خميس عرمرم للخصم أرداه الفرور وأصماه ، وسمع كثير بمــن حضر هذا القتال ، صوت المدافع الثقال ، يخرج من صوب 'ترك الاولياء ، فتصيب عساكر الزيديين الأشقياء ، إلى أن 'فلسَّت جموعهم ، وخمدت نيرانهم وشموعهم ، وثبت ذلك اليوم علي بن شويع وكابر ، وثابر على الثبات وصابر ، إلى أن قتل حصانه ، وتزلزلت أركانه ، فقدّم اليه عبده حصاناً آخر فوثب عليه ، والسهام كالمطر تنثال عليه ، ورؤوس فرسانه تدحرج كالأكر بين يديه ، وجرح عدة جراحات ، وأصيب من جميع الجهات ، ففر هارباً ، وذل حائباً ، ورجع خائباً ، وولى هو وجنوده مدبرين ، وخابوا وخسروا مكسورين صاغرين ، وصارت السيوف في أقفيتهم ، والسهام تغوص في صدورهم وأدمنتهم ، وهمما بين هارب وربيط ، ومزمَّل بكاومه بدم عبيط ، ( والله من ورائهم محيط) وغنم العسكر السلطاني زملهم وأوطاقهم ، وسلبوا مخيمهم ورواقهم،ومزقتهم أيدي سبا، وذهبوا جفاء لا يجدون ملجأ ولا سببا، وكانت هذه بحمد الله نوبة بغير نبوة ، وكوَّة بغير كبوَّة ، ووقعة أذنت بأوفر حظوة ، والحمد لله الذي نصر الدين بأهله ، وعجَّل بأنصاره جمع شمله ، وأسفر لمرتقبي صباح النصر فجرا ، وجلا وجوه المؤمنين ببشير له نور وبشرى ، وأعظم لهم ثواباً وأجرا .



## الفصل السادس والثلاثون

في ذكر وصول أخبار هذهالفتن الى باب السلطان وبروز الأمر الشريف، الى الوزير مصطفى باشا اللالأ، بدفع اللأواء

أول ما ظهر اختلال أحوال اليمن ، بتفريق الكلمة بها ، ونصب بكلربكيّين كان مجود باشا موجوداً وعلم انه أخطا في عرض ذلك على الأبواب السلطانية ، وعلم انه يؤمر بدفع هذه الفتن ، بتوجهه بنفسه الي اليمن ، وكان يرسل كل قليل بعسكر الى اليمن ، ويخفي أحوال اليمن عن السلطنة الشريفة ، كيلا يلام على وقوع هذه الأحوال ، الى أن مات على الوجه الذي ذكرتاه سابقا ، فوجدت في مخلفاته عروض ، وصلت اليه من أهل اليمن ، بابتداء وقوع هذه الفتن ، فجهزت العروض بعينها الى الابواب السلطانية ؛ فلما أحاطت السلطنة الشريفة علماً بذلك ، فار تنور غضبها ، وتوقدت نير ان سخطها مشتعلة بلهبها ، وبرزت أو امرها الشريفة الى الباشا مصطفى اللالا ، أن يتوجه بنفسه الى بلاد اليمن ، ويطفىء بماء سيفه البائر نيران الفتن ، ويقطع دابر مطهر ، وجادرته ، وينقض بأجنحة قهره عليه كا ينقض البازي علي فريسته ، فأراد اللالا أن يقول : لا ، لا ، ويبدي أعذاراً وأعلالا ، لبعد الشقة ، وطول المسافة ، وارتكاب المشقة ، واحتال المخافة ، فلم يجب في الباب العالي الى سؤاله ، وتكرر والاذعان ، لما شاهد ثوران غضب حضرة السلطان ، خليفة الزمان ، وما

وسعة غير امتثال الأمر الشريف السلطاني ، من غير تخلف ولا تواني، فشرع في أسباب ذلك وورد الى مصر ، وساق إليها أتباءه وجنوده من كل حكر ، وشرع في اتخاذ السفائن ، وسبك المدافع والغلائن ، وكتبعسكراً من جنود مصر وأمرائها، وسناجقها وكبرائها، فصار جنود مصر وأمراؤها يتراككون ، ويعتذرون ويبكون ، ويتعللون في السفر ويتضرعون ويشكون ، لأنهم ألفوا في هذه السنين الراحة والدعة ، وتنعموا في مصر بانواع اللذات المتنوعة ، وأكثروا فيها النشب ، وتعلقوا فيها بكل سبب ، وكثرت أولادهم وأحفادهم، فصار يكبو عند قصد السفر جوادهم، وصارت مصر وطناً لهم ودياراً أليفوها، وأليفوا أهلها دهراً طويلا ، والله تعالى يقول : ( ولو أنسا كتبنا عليهم أن اقتلوا انفسكم أد اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا ) .

فلما شاهد الوزير مصطفى باشا هذه الأحوال ، ورأى تواني جند مصر في السفر عن الارتحال ، أرسل قصاده الى مطهر يطرق باب الصلح ، ويقبح له العصيان أعظم قبح ويدعوه الى الطاعة ، والدخول في عداد السنتة والجماعة ، ولو فعل ذلك مطهر لصان دماء المسلمين وأموالها ، ونال من السعادة ما لم ينلها من قبل ولن ينالها ، ولكنه أبى واستكبر ، وعدل عن السعد ونفر ، وسعى بالفساد في الأرض ، وأهلك الحرث والنسل ، وكان ذلك في الكتاب مسطوراً ( وكان أمر الله قد راً مقدوراً ) .

وعين الوزير ، مصطفى باشا لرسالة مطهر من جواويش مصر ، مصطفى جاووش ، وقولاق سليان جاووش ، وأرسل معها كتاباً إلى مطهر ، يتضمن ما قدمناه من نصيحته واستدعائه إلى الطاحة السلطانية ، وابداء الاعذار عنه ما وقع ، بانه إنما صدر من رعاع الرعايا ، وقبائل العربان الجهلة ، وانه لا يصدر من مثله عصيان السلطنة الشريفة لكهال عقله ، ووفور رأيه وبصيرته ، مغالطة بذلك ، وتلقيناً له بمذر في الظاهر ، اكتفاء به لصون دماء المسلمين، ورضاء منه بهذا القدر من اظهار الطاعة كما قال القائل :

إقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر" عندك ، فيا قال، أوفجرا فقد أجلك من يعصيك مستترا وهذا غاية اللطف من هذا الوزير المعظم ، لهذا المغرور الأبله الأبلم .

وأرسل حضرة الوزير المشار اليه ، مع الجاويشيين المذكورين ، كتاباً إلى المقام العالي ، سيدنا ومولانا ، السيد الشريف ، الحسيب النسيب ، بـــدر الدنيا والدين ، الحسن بن أبي 'غمي" أدام الله سعدهما ، وأنجح قصدهما ، يلتمس منه إرسال قاصد من قبله أيضاً إلى مطهر بمكتوب إليه من جانبه ، يتضمن النصيحة له ، وتخويفه من عاقبة هذا الأمر ، لعله أن يهتدي .

فلما وصل مصطفى جاووش، وسنان جاووش، الى بين يدي حضرته الشريفة بمكة ، عين من جانبه من الترك الذين عنده ، عثان آغا ، وأصحبه معها ، وكتب معه إلى مطهر كتابا صورته :

بسم الله الرحمن الرحيم :

العزة لله تعالى

'محِبِلُهُ حسن بن أبي نمي

أما بعد إهداء سلام بهدي إلى السلامة والإرشاد ودعاء يدعو إلى الطاعة والاعتصام والانقياد ، مرفوع من بلد الله الأمين ، وبيته المكرم الذي هو قبلة العالمين ، ومعفر جباه الطائفين والعاكفين ، الى الجناب العالمي ، صاحب المفاخر والمعالمي ، السيد الجليل ، النبيه النبيل ، المثيل الأصيل ، الاميري الكبيري الكبيري المعظمي المكرمي الأمجدي الارشدي ، سلالة الأشراف ، وعنصر بني عبد مناف ، سليل السادة الأكرمين ، الشريف مطهر بن الإمام شرف الدين ، ألهمه الله طريق السداد ، وأرشده إلى الانقياد ، وترك العناد ، وأبعده عن الغي والبغي والفساد ، فالذي نبديه لعلمه الكريم ، ونلقيه الى محله الجسيم ، انه لا يخفى على العاقل اللبيب ، والفطن المتيقظ الأريب ، ان الاتسام بسمة العصيان ، والخروج عن طاعة سلطان الزمان ، وخليفة الوقت والأوان ، من خدع

الشيطان ، وإن مخالفة ولي الأمر ، ومنابذة سلطان العصر ، من سِمات أهل الغرور ، وصفات كل غبي مغرور، غير مشكور ،سيما مخالفة سلطان البسيطة، والملك الذي أوامره المطاعة بأطواق الآفاق محيطة عصاحب العسكر الجرار كالجراد المنتشر، والجنود الغالبة والجيوش المنصورة التي لا 'تعَدُّ ولا تنحصر ، فمثل هذه الوقائع الواقعة بديار اليمن لا تصدر عن عاقل ، ولا يتجرأ عليها بالإقدام عليهاأحد ظنا أن تنجيه الحصون والمعاقل، ونحن نبرؤكم أن يقع منكم شيء من هذه الشوائع ، وننزهكم عن أن يسند إليكم صدور هذه الشنائم ، كيف وقد شملتكم العناية الشريفة السلطانية مراراً ، ودخلتم في رقبة الطاعة الخاقانية كراراً ، وأنعمت عليكم السلطنة الشريفة باللواء الشريف السلطاني إكراماً لكم وإكباراً ، وتقلبتم في النعم السلطانية العالية ، وشملكم من السابق سوابـــغ الألطاف المتوالية ، فلا يليق بعد ذلك منكم الشقاق ، ولا يناسب مع ذلك خلع ربقة الطاعة والوفاق ، وقد قرن الله تعالى في كتابه المجيد ، الذي لا الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الأمر بطاعته وطاعة رسوله عَلِيْتُهُ باطاعة ولاة الأمور ، وأبرزه في قالب الأمر العام الشامل لكافة الجمهور ، فقال تعالى ، كما لا يغرب عنكم : ( وأطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) . وأمر الشارع عَلِيْكِ بقتل من خلع ربقة الطاعة ، وخالف الجماعة ، كما قال عليه ، وأمره لاحق بأمر القرآن : ﴿ مَنْ أَرَادُ أَنْ يَفْرُقَ أمر هذه الأمة وهو جميع ، فاضربوه بالسيف كائناً من كان ، . وحيث كان الأمر كذلك ، فاللائق منكم التبرؤ من هذه الفتن ، والتنصل عن صدور هذه الشنائع ، وما ظهر منها وما بطن ، والظاهر ان هذه الفضائــــح ، والقبائح الفوادح ، إنما صدرت عن غوغاء الأشقياء ، وغواة العربان ، بمن استغواهم الشيطان ، واستخفهم البغي والطغيان ، وانكم لما رأيتم اختلال البلاد ،وسعي المفسدين في الأرض بالفساد ، قصدتم حفظ المملكة الشريفة السلطانية والاستيلاء عليها ، وصونها عمن يريد الإفساد فيها ، بالتوجه إليهـــا ، وحراسة أمراء السناجق السلطانية وحفظهم من العربان ، والإبقاء على مهجهم عن جهلة البدو

وأهل العصيان، ورضعتم يدكم على العُدُّد والآلات والحصون والقلاع، حفظًا لها عن الضياع ، بتمزقها بأيدي الجهلة والرعاع ، وصنتم جميم ذلك ، إلى أن يرد من يعتمد عليه من الحضرة الشريفة السلطانية ، ونواب أعتابه\_\_ المنيفة الخاقانية ، فتسلمون جميع ما صنتموه اليه ،ودفعتم له كلما وضعتم من ذلك يدكم عليه ، فبادروا بالعجل ألى التنصل والاعتذار ، فالعذر مقبول عند الكرام الأخيار ، واغتنموا الفرصة في ذلك قبل الضنك والاضرار ، وقد برز الأمر الشريف السلطاني ، والحكم المنيف الخاقاني ، إلى المقام الشريف العالى ، ناصب رايات الآراء الصَّائبة على مُفارق الأيام والليالي؛ الوزير المعظم؛ والمشير المفخم المحفوف بصنوف الاجلال ، سعادة واقبالا ، حضرة مصطفى باشا اللالا ، لا زال مخيمه الشريف أمانا لكل خائف ، وملجأ يتشبث بملتزم مقامه كل طائف بان يكون رأس العساكر المنصورة وسردار الجيوش الموفورة ، وان يصحب معه من خاصة عسكر الباب الشريف السلطاني ، خمسة آلاف ينكشاري ، وخمسة آلاف اصباهي غير واني ، وان يصحب معه عسكر قرمان ، وديار بكر وحلب ، وكذلك عسكر مصر ، ينسلون اليـــه من كل حدب ، ويسوق عسكر مصر وجنودها ، واثني عشر سنجقأ ترفرف عليه ألويتها وبنودها ، ويقدم قبله عثمان باشا بن ازدمر باشا ، وجنودا يتخذون اوراق الشجر غطاء ، والارض وطاء وفراشا ، وصحبتهم الوف من الخيول الصافنات ، والدروع السابغات ، والمدافع والمكاحل والضربزنات ، والبارود والحديد والزردخانات ، وكلما يحتاجون اليه من المسيرة والخزانة ، وسائر ما يلزمهم من المؤونة ثلاثة اعوام ، وان يتواصل العسكر السلطاني بتواصل الليالي والايام ، من آخر بلاد الروم ، الى اقصى حجر باليمن، متصلا بدون انفصام ، ونحن ايضاً عازمون ، ومصممون على تشمير ساعد الجيد والاجتهاد ، والمبادرة بالنفس والاولاد، والعسكر والأجناد، إمداداً للعساكر الشريفة السلطانية ، وقياما بما يلزم من طاعة سدتها السنية ، ولا يخفى عليكم ما يترتب على هذه الأمور من دهك البلاد ، وهلاك الضعفاء من العباد، واتلاف

النفوس والأموال ، واختلاف الأمور والأحوال ، والله تعالى يقول في كتابه العزيز للصون : ( إن المُلُوكَ أَدخُلُوا قَريَة افْسَدُو هَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلُهِـا أُذِلَة ، وكذلك يَفْعلون ) فإن تداركتم هذا الامر العظيم ، والخطب الفادح الجسم ، قبل ان يَدلهم ، وتلافيتم البكاء قبل ان ينزل فلا ينفع حينئذ الندم الكاملين ، وشأن النبلاء العارفين، فبادروا الى تسليم الحصون والقلاع، والجهات والبقاع ، والاسلحة والالات ، والمدافع والمكاحل والضربزنات ؛ ونحن نبادر حينتذ الى ارسال قصادنا الى الابواب الشريفة السلطانية ، والاعتاب المنيفة الخاقانية ، معتذرين عما اسند اليكم من هذه الشنائع ، مستعفين عما صدر من غوغاء الناس بغير اختياركم من هذه الوقائع البشائع ، فتفوزون بالحظ الأوفر، واللحظ الشريف السلطاني الاكبر ، الذي هو الإكسير الأحمر، ومحصل لكم ما ترومون من الأعتاب الشريفة السلطانية ، من المطالب ، وتأملونه من الأبواب المنيفة الخاقانية من المآرب، وينام الأنام في الامان، وتشملهم عناية السلطان، نصره الله تعالى مَدى الأزمان، وتستريح الرعايا في ظل الامن السلطاني، وتسلم تلك الاقطار اليمنية مشمولة بمعدلة المطف الخاقاني ، ويأمن ضُعفاء الرّعية الذين هم ودائع الله عند حكام البرية من الدُّهك والفتك ، والقتـــل والأسر والسفك والهتك ، فإن أبيتم ونأيتم ، وخالفتم وعصيتم، ظناً ان تنجيكم الجبال والحصون، ومتون الحصون، فهذا ظن واهي، ورأي متناه في الغبارة غاية التناهي ، والأمر حيننذ عظيم ، والخطب جسيم ، ومن حذر فقد أنذر ، ومن أنذر فقد أعذر ، وليس الخبر كالعيان ، وما كل عيان يستوى في الحسبان ، وسيظهر لهذا البناء العظم شأن وأي شأن يشيب منه الولدان، وتهرم الشبان، ومن سلم منه فقد أخبر عنه ولا ينبئك مثـــل خبير، والله تعالى هو العلى الكبير ، والله تعالى يلهمكم رشدكم ، ويصونكم عمن يوقع في الأمر الخطير ، وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه المقررين لطرق الصواب أوضح تقرير ، والحمد لله رب العالمين . حرر في يوم الخيس حادي عشر رمضان المعظم سنة خمس وسبعين وتسعائة وجهز السيد الشريف الى مطهر كتابه هذا «م مملوكه عثمان آغا، وارسله مع مصطفى جاووش، وسنان جاووش فتوجهوا الى اليمن، ووصلوا الى تمز، وفيها يومئذ على بن شويع من قبل مطهر، واخذ منه المكاتبات وجهزها الى صنعاء الى مطهر، وأمر ان يكتب عن ذلك جواباً لا محصل له، ليس فيه إطاعة ولا استمرار على عصيان.

وهذا صورة الكتاب الذي ارسله الى سيدنا ومولانا السيد الشريف ، بدر الدنيا والدين حسن بن ابي نمي : ـــ

الحمد لله على الهداية والرشاد ، ونعوذ بالله من البغي والعنساد ، والصلاة والسلام علي نبيسه المصطفى ، وآله وأصحابه الذين اجتباهم واصطفى ، والسلام العاطر ، والدعاء المتواتر ، يهدى الى السيد الكبير ، العظيم الخطير ، زبدة السادة الاكرمين ، وحامي حمى بلد الله الأمين ومدينة خاتم النبيين ، بدر الدنيا والدين ، مولانا السيد حسن ، اسبغ اللهنعمه عليه على الوجه الأكمل الأحسن .

والذي يقرر لديه وينهي إليه وصول مثاله الكريم العالي ، المزري بعقود المدر الدغيم واللآلي ، وعلم مضمونه وفهم مكنونه ، ونحيط علومكم الكريمة انا منذ كنا لم نسع في الأرض بالفساد ، ولم يصدر منا شيء من البغي والعناد ، وهكذا جرت الأقدار ، وجرت اليه سوابق المقدار ، ولا نبدي ولا نعيد في ذلك عذرا ، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وكتب بيده اسمه في هامش الكتاب: (المطهر لطف الله به) وكتب جوابه الى الوزير مصطفى باشا اللالا من هذه المقولة .

فعاد مصطفى جاووش ورفيقه الى مصر عثم توجها الى الباب العالي بمضمون جواب مطهر ، فبادر مصطفى باشا بارسال عثمان باشا .

## الفصل السابع والثلاثين

في ذكر بروز عثمان باشا بما معه من العسكر والامراء ، من مصر بحراً ومرورهم بجدة المعمورة،وبمكة المشرفة ، ووصوله الى اليمنواخذه لتعز

لما اطلع الوزير مصطفى باشا على مكتوب مطهر ' المستمر على الظلم والحيف ' علم تمكن الفساد من دماغه المحشو بالباطل والزيف ' وانه لا يزيل هذه السكرة من رأسه غير حد السيف ' أخذ في تدبير من يجهز عنه الى اليمن ' ويسد في اصلاح هذا الحلل الذي ثبت وتمكن ' ويريحه من هذه السفره الشاقة ' ويتحمل عنه متاعب هذا المسير ومشاقه ' فبادر عثان باشا الى قبول تحمل هذه الاعباء لعلاقة سابقة لوالده بتلك المملكة مددا وحقبا ' الى قبول تحمل هذه الاعباء لعلاقة سابقة لوالده بتلك المملكة مددا وحقبا ' وحثه على ذلك كتخدا أبيه جقل احمد ' ورغبه فيه اتباع والده باليمن 'لما كان ملجأ فيها يقصد ' وتوجه من مصر الى السويس ' وركب بحرا ' ومعه عسكر جرار ' كأنهم قطعة نار ' وأشد حراً ايان سلكوا دهكوا وأيناً ما صادفوا سفكوا وفتكوا ' واذا صادموا طحنوا واهلكوا .

وكان معه من امراء السناجق المشهورين ، وأصحاب الالوية السلطانية المعروفين، قورت أوغلي خير الدين بك، وأمير الحاج سابقاً احمد بك، وسليان بك، وعلي بك، وأغوات البلوكات الأربعة، وطائفة من الجاوشية ، والمتفرقة زهاء ثلاثة آلاف نفس ، من المسكر النظيف ، غير الاتباع واللفيف .

ووصل الى جدة المعمورة في أربعة عشر غرابا ، وثلاث مسهارية ، مشحونة بخيله ورجله ، وما يحتاج اليه من يرقه وحمله ، ودخل الى جدة في موكب عظيم ، ونزل من الفرضة السلطانية ، وكان مولانا شيح الاسلام ناظر المسجد الحرام ، رئيس مكة على الاطلاق ، بل رئيس العالم بالفضل والاستحقاق ، القاضى السيد حسين الحسيني ، يومئذ في جدة قصداً لملاقاته ، لما أحس بقدومه ، ومعه سيدنا ومولانا السيد حسين بن حسن بن أبي نمي ، والسيد عرار بن عجل ، وعدة من بني حسن ، والترك ، فلاقوه عند نزوله من القارب أمام الفرضة ، فالبسهم الخلع والتشريفات ، وأوصلوه الى محل عينوه السكناه ، في بيوت المرحوم الخواجا الطاهر ، في شق اليمن ، ومد له سماط في ثاني يوم وصوله ، أمام محل نزوله ، قام باعبائه الشرفي أبو القاسم بن محل في أحد المتكلمين في جدة عن السيد الشريف ، يزيد على الفي صحن ، حلس عليه هو والأمراء وجميع العسكر وحملوا منه .

ثم استدعي بجال يرحل عليها إلى مكة للطواف ، فأحذوا له نحو مائتي حمل ، وتوجه الى مكة في فئة قليلة ، دون المائة ، من خواصه ومماليكه ، ونزل حدة بالحاء المهملة ب وتوجه منها الى مكة فلما جاوز بير شميس وكان بعد مضي ثلث الليل لاقاه سيدنا ومولانا المقام الشريف العالي ، بدر الدنيا والدين ، الحسن بن أبي نمي ، في موكب جميل ، ومعه اخوانه وأولاده ، وأكثر السادة الاشراف فانبسط بوصوله ، وفرح بملاقاته ، وتحدثاً ساعة طويلة ، ثم توجه مولانا السيد الشريف الى ناحية عنه ، وترك ولده مولانا السيد مسعود يحادث عثان باشا ، وينعشه بلطف مقاله انعاشا ، الى ان طرق طارق النوم ، وغشيت بالوسن أعين القوم ، فتفارقا ، ونزل كل منها ناحية ، وضرب على وغشيت بالوسن أعين القوم ، فتفارقا ، ونزل كل منها ناحية ، وضرب على المثد منامه ، الى أن ظهرت عساكر الصبح باعلامه ، وهزمت جيوش الليل فولى بظلامه ، فركب حضرة عثان باشا ، ورتب موكبه ، وركب معه فولى بظلامه ، فركب حضرة عثان باشا ، ورتب موكبه ، وركب معه السيد الشريف وصحبه ، ودخلا بموكبها الى مكة ضحى ، واطعأن خاطر

الناس بذلك وصحا ، بعد رجة في الناس وضجة ،وهرجة بين الرعاع ومرجة ، ونزل مدرسة قايتباي ، ومدوا له سماطاً ، ونثروا عليه من درر الثناء عقوداً أسماطًا ، وعمل هو بالحرم الشريف مولداً شريفاً ، جمع فيه الأعيان ، وأوقد لهم السرج والشموع ، ومد لهم من الحلوى رالسكر ألواناً بعد ألوان ، وخلع على قارىء المولد الشريف ، وأحسن الى كل فقير وضعيف ، وتصدق على بعض الفقهاء ، ونال من احسانه العلماء والصلحاء ، وكان معه حكم سلطاني ، وأمر شريف خاقاني ، بتوجه أمير السادة الأشراف معه ببعض عسكر ، من جهة مولانا السيد الشريف ، الى اليمن ، للمساعدة في دفع ما وقع بتلك الديار من الفةن ، وكان مولانا السيد الشريف قد عين بعض أولاده لهذه الحدمة ، وتهيأ للامتثال للأمر السلطاني ، وشد"د لذلك عزمه وحزمه ، ووأى عثمان باشا أن الاعانة بالخيل والجمال ، أولى من الاعانة بالرجال ، فتكلم الوسائط في ذلك ، فحصل الاتفاق على أن يدفع السيد الشريف الى عثمان باشا مائـــة وخمسين حصانًا ، وألف جمل ، عوضًا عن توجه نجله السعيد ، ورأى كل واحد منهم أن ذلك هو الرأي السديد، وان ذلك أنفع وأنجح، وأولى للعساكر السلطانية وأصلح ، فسلم مولانا السيد الشريف ما وقع عليه الاتفاق ، فتسلمه عثان باشا ووقع الرضا والوفاق ، فعاد عثمان باشا الى جدة وركب بحراً ، وسايرته الخيل والجمال برأ ، واستمر كذلك الى أن نزل البقعة ، والحديدة ، من بنادر اليمن ، فلاقته الخيل والجمال ، فارتفق بها على الوجه الأتم الأحسن ، ودخل زبیدا ، وما لبث أن صعد الى تعز بعسكره ، وحاصرها وأقدم على من بها من الزيديين فهزمها وكسرها ، وفل جموعها وزلزل ربوعها ، وفتح تعزأ ودخلها ، وأقام ميدها وأزال خللها ، وكان ذلك أول الفتوحات السلطانية ، وممدأ انكسار الزيدية ، وفتنها الشيطانية .

وكان دخوله الى تعز في أواخر رجب ، سنة ست وسبعين وتسعائة ، وبقى عليه أخذ القاهرية ، وهي من أعلى الحصون الشانخات ، فاستمر في محاصرتها ، فأبت عليه ، وما ألقت زمام الانقياد اليه ، وصار باقدامه يقدم

عابها ، ويهجم بالعسكر السلطاني اليها ، فيصيبونهم من القاهرية بالمدافع الكبار ، ولا يصيبهم شيء من مدافع العسكر ذوات الحديد والأحجار ، الى أن فني كثير من العسكر السلطاني ، وقطعت عليهم الزيدية الميرة من الأطراف والحوالي ، وكادت أقدامهم أن تتزلزل ، وأشرفوا على أن يتبدد شملهم وينحل ، وحولهم محطات من الزيديين ، فيها علي بن الشويع ، وأولاد المطهر وحسين بن شمس الدين ، وهم في كر وفر وشر وحر ، تارة يتوجهون الى قتال العدو ، وهؤلاء على حمية ، وتارة يحاصرون قلعة القاهرية ، إلى أن جاءهم : (نصر من الله وفتح قريب ) وقوي قلبهم بوصول أخبار تسر الحب والحبيب ، وتخلع قلب العدو المريب، وذلك خبر وصول حضرة الوزير المعظم، والبحر الغطمطم ، والليث الغشمشم ، سنان باشا ، طيب الله تعالى المسلمين والبحر الغطمطم ، والليث الغشمشم ، سنان باشا ، طيب الله تعالى المسلمين والبحر الغطمطم ، والليث الغشمشم ، سنان باشا ، طيب الله تعالى المسلمين و معاشا ، وسقى بزلال أمنه ومعدلته اناساً في أودية المخاوف عطاشا .



#### اكبابئ اكثالث

في الفتح الثاني ، وعود المهالك اليمنية في سلك الملك العثماني ، وهو المقصود بالذات من تأليف هذه المباني ، وترصيف درر هذه المألفاظ في سلك عقود جواهر المعاني وفيه ستون فصلا

#### الفصل الاول

في ذكر عزل مصطفى باشا وتفويض ذلك الى حضرة سنان باشا ، وبروز الأمر الشريف اليه ، بالتوجه بنفسه الى اليمن ، وتشريفه بمنصب الوزارة ، ووصوله مكة بالعسكر المنصور

لما فهمت الحضرة السلطانية ، خلد الله تعالى خلافتها وأيد سلطنتها على البرية، تأخر مصطفى باشا ببعض الامراء بمصر عن السفر الى اليمن بأنفسهم، عزل حضرة مصطفى باشا ، وولى سنان باشا الوزارة ، وأمر أن يكون سرداراً على العساكر السلطانية إلى اليمن ، وأمر بقتل مصطفى بك أحد أمراء السناجق بمصر ، والنجمي محمد بك أمير اللواء بمصر ، وأمر جميسع عسكر مصر أن يتوجهوا إلى اليمن ، وأمر بارسال الأحكام الشريفة السلطانية في هذه المواد على يد قابحية الباب العالى ؛ فلم يشعر الناس إلا بوصولهم إلى مصر ، فارتجت لهم البلاد ، وطلعوا إلى حضرة سنان باشا في ديوان مصر ، وأوصلوه الأحكام الشريفة السلطانية ، فأجاب بالسمع والطاعة ، وانه يبذل وأوصلوه الأحكام الشريف السلطانية ، ولا يترك شاذ"ة ولا فاذ"ة في إنفاذ الأمر الشريف الحاقاني ، وطلب الاميرين مصطفى بك ومحمد بك وسلمها الى القابحية ، فنفذوا فيها الأمر السلطاني ، وخنقا بالوتر ، وسلم جسدهما إلى القابحية ، فنفذوا فيها الأمر السلطاني ، وخنقا بالوتر ، وسلم جسدهما إلى القابحية ، فنفذوا فيها الأمر السلطاني ، وخنقا بالوتر ، وسلم جسدهما إلى أهلها فدفنا ، وضبطت مخلفاتها للديوان.

وتوجه من حينه مصطفى باشا إلى الابواب الشريفة السلطانية ، خائفاً يترقب ، إلى أن وصل إلى الباب ، وتشبث بأذيال العواطف السلطانية ، والخيد م السالفة لتلك الحضرة الخاقانية ، فأعيد إلى الوزارة ، وقوبل بالعفو والصلح ، وبسط القول في ذلك الذيل والشرح .

وأما حضرة الوزير سنان باشا فشمر عن ساعد العزم ، وتقلد سيف الحزم، وشرع في الحال ، الى الاذعان والامتثال ، وبادرت عسكر مصر كلها إلى القبول ، والإذعان بعد أن شاهدت ذلك الأمر المهول، وصار كل من لا يتصور خروجه من مصر ، يسابستى إلى طلب السفر ، وبادر كل يعرض نفسه في الديوان السلطاني ، ووقف لذلك وحضر ، إلى أن كتب غالب عسكر مصر من الأقوياء والمتمولين، والكئشاف ، والمتفرقة والبلوكات ، والمتجوهين ، ولم يبق بحصر إلا نفل ، كشيخ هرم وطفل ، أو نحو ذلك وخرج من مصر بهذه العساكر ، من طريق البر ، بالخيل والجال ، والبغال ، وأرسل الأثقال من البحر ، وأخذ من الزاد والمؤونة ما فوق الكفاية، وتوكل على الله تعالى القوي القدي ، وشرع في السفر وأخذ في المسير .

وكان بروزه من محروسة مصر في سابع عشر رجب سنة ست وسبعين وتسعمائة .

ووصل ركابه الشريف إلى الينبع في ثاني عشر شعبان من السنة المذكورة وقام بخدمته وخدمة العسكر المنصورة ونقل الحمول والأثقال من ينبع الساحل إلى الينبع على ظهور الجمال السيد نور الدين علي بن دراج بن هجار الحسني وكان شيخ الحرم الشريف المكي مولانا شيخ الاسلام ، ملك العلماء الأعلام ، صفوة السادة الكرام قاضي القضاة ببلد الله الحرام ، مولانا القاضي السيد حسين المالكي ، برز من قبل ذلك إلى ملاقاة حضرة الوزير المشار اليه ، وتوجه إلى المدينة ، وكنت في صحبته فلما شاع خبر وصوله ، برزنا لملاقاته ، ففاتنا ادراكه في منزلة بدر ، وكان رحل عنها ، ونزلنا بهسا ، فتبعناه ففاتنا ادراكه في منزلة بدر ، وكان رحل عنها ، ونزلنا بهسا ، فتبعناه

فادركناه في خبت كلكية 'بعد العشاء 'سابع عشر شعبان 'سنة ست وسبعين وتسعبائة ' وحصل منه الاقبال التام 'على مولانا شيخ الاسلام ' ولاطفه وحادثه ' واستمر معه إلى أن وصلنا رابغ ' فحد خضرة الوزير سماطاً عظيماً جميلا ' وطلب مولانا ناظر الحرم الشريف وخلع عليه خلمة عظيمة فاخرة ' وصحبه إلى أن دخل إلى مكة وأرسل مولانا الشريف بدر الدنيا والدين الحسن بن ابي 'نمي ' دامت دولته ' لملاقاة حضرة الوزير ولده الأكبر ' مولانا السيد حسين في خيل ورجل ' فوصل اليه بعد بروزه من عشفان ' وخلع عليه خلعة سنية ' فلما وصل إلى العمرة ' دخل ليلة الاربعاء ثاني عشري شعبان إلى مكة ' وطاف وسعى ' ولاقاه افندي مكة عند الطواف ' ثم عاد إلى العمرة ودخل بمكة صبح يوم الاربعاء .

ولما وصل إلى سبيل الجَوْخي وصل لملاقاته قاضي مكة المشرفة يومئذ مولانا الأفندي عبد الرحمن بن سيدي علي ، قاضي عسكر روملى سابقا ، وأمر أن ينصب وطاقه في بركة ماجن ، وخرج أهل مكة عامة للفرجة ، فرأوا من العساكر السلطانية ما لم يروه ، ولم يسمعوا بمثله في هذه الأقطار الشريفة ، مع الزينة التامة ، واليراق العظيم ، والخيول المسومة المذهبة ، وركب الذهب والفضة والأسلحة والدروع والخوذ .

وأخبرني من عد الفرسان في ذلك الموكب فكانوا بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف ، وانه عد الجال فقاربت عشرين ألف جمل .

وكان موكباً أدهش النواظر ، وملاً العيون والخواطر ، وبهر الأبصار ، وعظم في اللواحظ والأنظار .

وكان قبل وصول حضرة الوزير نصره الله تعالى حصل في مكة أراجيف ومساوى، ارتجت لها البلاد ، واضطرب لها الفؤاد ، ودفن كل أحد ما يعز عليه من الذخائر، وخافوا من النواهب والغواير، فسلم الله تعالى من ذلك جميعه، بحسن تدبير حضرة الوزير ، وضطه وحفظه لهذا العسكر الكبير ، وكثرة

إحسانه الى الفقراء ، وتوقيره للأعيان والكبراء ، واستمر في مخيمه المنصور، درن بركة ماجن ، ودخــول ذلك الجند الكثير المعروف بالمحاسن ، وأكبر الامراء الذين معه يومئذ الامير حزة ، وبعده الامير مَامِي ثم بتية الامراء السناجق ، رهم : كوله محمود بك وعلي بك ، وكرد محمود بك . ومن أمراء عرب مصر : الامير سلامة بن الخبير ، ومعه الاغوات والكشاف والمتفرقة وكثير من البلوكات والجاووشية .

ربالجملة فكأن ديوان مصر بجميع عساكره انتقل إلى مكة، مع ما أضيف إلى ذلك من عسكر الشام، وحلب، وقرمان، وآمد، ومرعش، وغير ذلك من المهالك الشريفة السلطانية بحيث لم يسمع مثل ذلك في عم سابق، فسبحان مالك الملك والملكوت، وتعالى الله ذي العزة والعظمة والجبروت.

ثم ان مولانا السيد الشريف – أدام الله تعالى عزه – توجه بنهسه النفيسة الى جنة المعمورة للأمر بنقل أحمال حضرة الوزير والعسكر إلى مكة ، بما وصل اليها مجراً ولأداء جميع الخدمة الشريفة السلطانية ، ولم يعتمد في ذلك على مقدميه وخدامه ، لاحتال القصور منهم ، وأمر أن 'يمَد" بمكة لحضرة الوزير سماط كبير ، يليتى بشأنه العالي ؛ فعدوا بين يديه ذلك . وكان حضرة الوزير يتوقع وصول حضرة السيد الشريف بنفسه اليه ، فلما تأخر عن الحضور بنفسه ، حصل من العامة أنواع من القيل والقال ، وتغيرت خواطر حضرة الوزير نوع التغير ، وأراد أن يمتنع من تناول طعام السيد الشريف لما مد بين يديه فاعتذر عنه مولانا شخ الاسلام ، القاضي السيد حسين ، بأن حضرة السيد الشريف لما رأى احتياجكم إلى وصول الأمتعة الواصلة لكم من البحر ، توم انه إذا وكل هذا الامر الى خدامه ، ربما يقصرون في المبادرة إلى الامتثال ، توجة بذاته الكرية لأجل أداء هذه الخ مة لكونها أهم من وصوله إلى بين يديكم لشدة احتياجكم إلى ذلك ، فإن البلد ليس بها ما يكفي هذا العسكر يديكم لشدة احتياجكم إلى ذلك ، فإن البلد ليس بها ما يكفي هذا العسكر الكثير ، وربما يقع القحط فيتضرر العسكر والناس ، إلى غسير ذلك من الاعذار . فقبل حضرة الوزير ذلك العذر ، وتناول بيده الشريفة من الطعام ، الاعذار . فقبل حضرة الوزير ذلك العذر ، وتناول بيده الشريفة من الطعام ، الاعذار . فقبل حضرة الوزير ذلك العذر ، وتناول بيده الشريفة من الطعام ،

وأمر بتفريقه على العسكر ، مجابرة وتلطفاً ، وألبس الخواجا كال الدين أبي الفضل بن أبي على خلعة لكونه هو الذي تعاطى مد الساط ، من قبل مولانا السيد الشريف ، وحصل بذلك ولله الحمد كال الإلتئام والمودّة .

وأرسل السيد الشريف اليه نحو مائة من الخيل، وألف بعير، إلى غير ذلك من التحف والهدايا اللائقة، وانسجم بينها الود الأكيد، وفرح الناس بذلك، وأمنت البلاد، واطمأنت العباد، ولله الجمد والمنتة على ذلك. وبالجملة كانت جميع حركات حضرة الوزير سعيدة، وأفعاله مشكورة حميدة، ورأيه صائب، ونظره ثاقب، وتدبيره في غاية الاتقان والاحكام، وفكره سديد محكم في جميع النقض والابرام، زاده الله عزة وجللا، وضاعف له بسعادة واقبالا، وبلغه أعلى مراتب العزحتى يقول محبوه: هكذا، هكذا، هكذا وإلا فلالا.

وفي أثناء هذه الاقامة توجه إلى المفجر للكشف على عمل عين عرفات المأمور باجرائها إلى مكة المشرفة ، وأمينها يومئذ قاسم بك سنجق جدة ، أميرا خور ، المرحوم على باشا الوزير ، فخرج في موكب عظيم من الامراء والفرسان ، وصاروا يطردون الخيل أمامه ، وحوله في ذهابه وعوده ، وظهرت للناس فروسيتهم وكالهئم فيها ، ومد لهم في المفجر الامير قاسم ، سماطاً عظيا ، بلغ فيه مقدوره وجهده ، وقدم اليه ثلاثة روس من الخيل مكلة بعدتها من السيف والدبوس والدرع والخوذة ، والسرج والمذهب ، واللجام والركاب من فضة ، وأخلع هو على الأمير قاسم خلعة سراسر ، وأعطى للمعارية الترقيات من عثانيين ، إلى خسة عثانية ، وعاد في موكبه وأعطى للمعارية الترقيات من عثانيين ، إلى خسة عثانية ، وعاد في موكبه وأعطى للمعارية الترقيات من عثانيين ، والأمور كلها بحمد الله تعالى منتظمة .

ثم دخل عليه شهر رمضان ، الكثير الخير والفيضان ، وهو بوطاقه المعظم، في عسكره المحبور، وجيشه المنصور المنظم، وهم مضبوطون بضبطه، مربوطون بربطه ، لا يقدر أحدهم أن يظلم حبة خردل ، ولا يؤخذ شيء من

أحد من السوقة دون أن يعطى مراده ويبذل ، فأقام أربع ليال من رمضان أقام فيها نظامها ، ومد سماطها ، وأطعم طعامها ، مع البذل والاحسان للعلماء ، وتقرير الوظائف والصلات للفقهاء ، والفقراء ، بحيث قرر لكثير من الفقهاء الجاورين من الحزائن السلطانية ، ما يوجب له التحسين ، ولم يقدم على ذلك غيره من الوزراء القادمين ، مستجلباً بذلك خالص الدعاء من أهل الحرمين ، بنصرة سلطان الاسلام في المشرقين والمغربين ، مستكثراً من جنود الدعاء ما يفوق جنود القتال ، ومن عسكر الضراعة في الأسحار ، بين يدي الكريم يفوق جنود القتال ، ومن عسكر الضراعة في الأسحار ، بين يدي الكريم المتعال ما يفوق على عسكر الجلاد والجدال ، فإن سهام دعاء هؤلاء يصيب ، وتأثير أسلحتهم تظهر في الحضرة والمغيب ، إلى أن رحل مصع عسكره وتأثير أسلحتهم تظهر في الحضرة والمغيب ، إلى أن رحل مصع عسكره السديد الشديد ، مصحوباً ان شاء الله تعالى بالنصر والتأييد .



# الفصل الثاني

في ذكر ارتحال حضرة الوزير المشار اليه من مكة برًّا الى اليمن الأيمن

لما كان رابع رمضان ، عزم حضرة الوزير على المسير ، وأمر الجند بالسفر من غير تأخير ، فك أراهج والعجيج ، وتزايد الصخب والضجيج ، وتسابق الجند يامون شتاتهم ، ويقوضون خيمهم وأبياتهم ، ويرفعون بنداء بعضهم بعضاً أصواتهم ، وزعق النفير فكان كنفخ الصور ، وانتشرت العساكر فشوهد يوم الحشر في البعث والنشور ، وعلم حضرة الوزير بفكره المنير ، أن أطراف العسكر عند الرحيل ربما خبطوا وفعلوا ما أرادوا من الأفاعيل ، فتقدم هو بنفسه في أول العسكر وضبطهم ضبط الراعي غنمه اذا توحش واستنفر ، فتوجه في عسكره ، وأبيضه وأسمره ، ولامت ومغفره ، وبيارقه و يلبه وبوارق بيضه وسحبه ، ورماحه وقواضبه ، وقعانبه وسلاهبه ، وقد زئين ليل النقع من أسنة العوامل بكواكبه ، بسيل خيل ترد د أماء الدماء ، وغمام سهام تنسكب على أهل ثلا وكوكبان من الأرض والسماء .

وأمر الأمير حمزة أحد الأمراء الكبار ، ذو البطش والآيد والاقتدار أن يتأخر بمكة ، ويمنع المسكر من العبث والعينث ، ويسوقهم اذا تأخروا عن اللبث والريث ، فكان ذلك رأيا صائباً . وفكراً صحيحاً ثاقباً ، فلولا هذا الفكر والتدبير ، لدمر من بقي من الغوغاء أشد تدمير ، فسلم الله تعالى

من العطب ، واستراح كل أحد من النصب والتعب ، فمضى مشكوراً ، وتوجه مظفراً ، ان شاء الله تعالى مؤيداً منصوراً .

وكان رحيله المبارك يوم الاثنين ، رابع شهر رمضان المبارك ، سنة ست وسبعين وتسعائة ، فلما زُمَّت الزمول ، وزفت الحمول ، وسيقت الركائب ، وقيدت الجنائب ، تأخر عن العسكر المنصور من أبق من أرقائهم ، وتأخر من آثر الهروب على التوجه معهم ، نافراً من لقائهم ، فجمعهم صوباشي السيد الشريف بمكة ، القائد محمد بن عقبة ، وأرسلهم خلف حضرة الوزير اليلحقوه به في أول منزل ، فلحقوه في منزل السعدية ، وقد أقام بذلك المنهل ، ليستريح به العسكر وينزل ، فشكر سمي القائد ، وألبس رسوله قفطاناً ، وسلمه بعض العبيد ، الذين هربوا من مكة صحبة عسكره ، بعد أن جبذهم منهم ، وأمر الرسول أن يوصلهم الى أصحابهم ، وأكرمه وأحسن إليه ، وأعاده إلى مرسله ، وشكر الناس صنيع حضرة الوزير فيما فعل ، وأصحبوه دعاءهم الجميل حيثًا حل وارتحل، واستمر يُطمَّن العربان في المنازل والمناهل، ويحسن إليهم ويكسوهم في جميع المراحل ، ويطوى المنازل طياً ، ويفري أديم المهامه والمفاوز فرياً ، ويرفق بعساكره في أثناء ذلك ، ويتأنسًى بهم في المسير في بعض المسالك ، ويصونهم بحسن نظره ، ولطف تدبيره من المضار والمهالك ، إلى أن قطموا البطاح والرمال، وسلكوا الفجاج والجبال، وأضنوا ظهور الخيل والجمال ، وحثوا آلخيل والبغال ، وزرعوا رمَّم الدواب في طول طريقهم زرعاً ، ودهكوا ما وجدوا في عرض الأرض من هشيم ومرعى .



### الفصل الثالث

#### في ذكر وصول حضرة الوزير بعساكره المنصورة الى جازان ، وأخذها ، وترتيب الرتبة بها

لما قرب حضرة الوزير المعظم من جازان ، فر" من كان بها من داعية العصيان ، وتركوها خاوية على عروشها ، خالية ما بين عتودها وبَيشها ، وكان السراج ، نقيب من أعوان مطهر ، هو الذي استولى عليها فيا مر" ، فهرب على وجهه الى البر ، وفي عينه التراب وفي رأسه الحجر ، فوصل حضرة الوزير إلى جازان ، في آخر شهر رمضان ، ولحقه عيد شوال، وقد نصب مخيمه الكبير في ذلك المكان ، ودقي ت له بها البشائر ، فكان للناس عيدان ، ونادى لهم بالأمن والأمان ، فازداد لهم المسرة والاطمئنان . وهذا اول فتح حصل على يديه دون قتال ولا ترهيب ، فاستبشرت العساكر المنصورة له بالفتح والنصر القريب .

وفي إقامة حضرة الوزير بذلك المقام ، أقبلت عليه العربان من خلف وأمام ، يطلبون الطاعة ، ويبذلون الاستطاعة ، فمنهم أهل صبياً قدموا عليه ، وألقوا أزمية الطاعة اليه ، وامتثلوا أوامره وتمثلوا بين يديه، فأكرمهم وخلع عليهم ، وكساهم وأحسن إليهم ، فرجعوا شاكرين لقهاه ، حامدين لطفه في مواجهته و ملقاه ، وأقبلت عليه عربان اليمن أرسالا ، وأقبلوا إليه إقبالا ، وبذلوا الطاعة طالبين الامان ، مستسلمين مسلمين بناية الاستسلام

والإذعان ؛ وارتجت بخبر وصوله جبال اليمن وقلاعها ، وتزلزلت حصونها و يَفاعُها وبقاعها ، واضطربت لوصول هذه العساكر أصقاعها .

وكان عثان باشا لما وصل الى زبيد ،وشاهد ما فعله حسن باشا من مصادرة أهل زبيد ، وأخذ أموالهم ، ووضعهم في الحبوس ، أمر بالنفتيش على حسن باشا ، فخلص منه كثيراً من حقوق الناس ، ورد ها على أصحابها ، ففرحت أهل زبيد بذلك ، وضاق حسن باشا ذرعاً بما حصل عليه من التفتيش وغرامة المال ، وصار يستغيث فلا أيغاث ، ثم انه أراد العود الى مصر ، وركب غرابا ليتوجه الى كمران ، فلما بلغه وصول حضرة الوزير الى جازان ، وصل اليه ، وتشبث بأذباه ، واستجار به ، فقابله حضرة الوزير بالقبول ، واغتفر له ما فعله فيا مضى أيا الفترة من الاختلال ، وصار ملازماً للخدمة ، فأقبل عليه الوزير غاية الاقبال ، وعامله بالترحيب والاجلال ، وصار يندبه في الأمور المهمة ، ويستخدمه في المهات من الخدمة .

وفي الحقيقة فنظر الكبير يَفعل ما لا يفعله الإكسير ، ولو لم يفعل حسن باشا ذلك ، لما سلم من هذه المهالك . ولله عاقبة الامور .



### الفصل الرابع

### ذكر توجه حضرة الوزير من جازان ، الى تعز لدفع المضايقة عن عثمان باشا

لما فرغ حضرة الوزير من ضبط جازان ، وإحسكام أمرها ، أسرع في التوجه بالعساكر المنصورة إلى تعز لما بلغه ان عنان باشا ومن معه منالعسكر السلطاني ، في مضايقة شديدة في تعز ، بسبب قطع عرب الجبال عليهم الميرة من كل جانب ، وحصل عندهم القحط ، وعدموا علف الدواب وعليقها ، وصاروا في غاية الحيرة ، لا يمكنهم العود إلى زبيد ، ولا يمكنهم استكمال أخذ ما حوالي تعز ، فإن قلعة القاهرية صعبب أخذها ، وهي حوالة على تعز وعلى باب تعز ، فإن قلعة القاهرية صعبب أخذها ، وهي حوالة على تعز وعلى باب تعز ، فلا يتركون أحداً من الترك يدخل إلى تعز أو يخرج منها إلا ضربوه بالمدافع من أعلى القلعة ، وقدل كثير من من من الله عز وجل ، حق سمعوا منهم حسين آغا، رئيس الطائفة الكوكلية بمصر ، وعدة من شجعانهم ، وضعفوا بسبب ذلك ، وهم منتظرون الفرج القريب ، من الله عز وجل ، حق سمعوا بوصول حضرة الوزير ، فعادت أرواحهم إلى الاجساد ، ودبّ في أجسادهم دبيب الحياة بعد الهلاك والانكهاد ، وتخوفت العربان العصاة ، وأخذ كل منهم للهروب نعله وعصاه ، فقطع حضرة الوزير بغاية السرعة والعجلة طوي منهم المراوب نعله وعصاه ، فقطع حضرة الوزير بغاية السرعة والعجلة طوي المراحل ، وطوى البيد طي السجل الكتاب معرضاً عن المنازل والمنادل ، الم أن خفقت بالنصر راياته ، وظهرت للعين آياته ، وطلع عليهم طلوعالفجر الى أن خفقت بالنصر راياته ، وظهرت للعين آياته ، وطلع عليهم طلوعالفجر الى أن خفقت بالنصر راياته ، وظهرت للعين آياته ، وطلع عليهم طلوعالفجر الى أن خفقت بالنصر راياته ، وظهرت للعين آياته ، وطلع عليهم طلوعالفجر

في غسق الليل الدامس ، وسطع نور وجهه فضحك ثغر الزمان العابس ، وفرح المؤمنون بنصر الله عند قدومه الميمون ، وصار بعد ذلك الفزع لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فنزل بجيوشه في ذلك الفضا ، وعين الله ناظرة اليه ناظرة إليه بغاية الرضا ، فدكت عساكره المنصورة جبال تعز ومهادها ، وملات جنوده المجبورة أغوارها وأنجادها ، وقد سترت بسواد معددها بياض النهار ، ولمعت ببوارق بيضها و بيضها سواطع الانوار ، و ضرب الخيمالكريم ، والوطاق المكريم العظيم ، في تلك المهامه الهيح ، والبر الواسع الفسيح ، فكأن السبع الطباق أحد قبابه ، وحبال الشمس والقمر من بعض خيوط أطنابه ، وبروج الساء داخلة في زوايا خزائن مضاربه ، وخيام السحاب سحابة من بعض سحائبه .

فلما شاهد الزيديون هذا الخيس العرمرم ، ونظروا إلى تلاطم أمواج هذا البحر الغطمطم ، آووا إلى جبل يعصمهم من الما ، واتخذوا إلى التحصن بجبل الاغبر 'سلتَما ، وما علموا ان الفرار الى الجبل الأغـــبر لا يعصم ، يلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من عصم .

وكان سبب اجتاعهم في جبل الأغبر ، وعدم فرارهم بالكلية إلى البر ، انهم أرادوا أن يقوى قلب أهل القاهرية ، برؤية ثباتهم للعساكر السلطانية ، فلا يسلمون القلعة طمعاً في المظاهرة والمناصرة ، والمعاضدة والمكاثرة . ومن عادة أولئك العربان ، إيقاد النيران ، ليكونوا بمرأى من أهل القلاع ، وكذلك أهل القلاع ، توقد النيران لأهل البقاع واليفاع ، لإعلامهم بحصول العلم لهم بذلك الاطلاع ، فأوقد الطائفتان كل منها شعل النار ، ليقوى كل منها بوئيتها على القرار ، وعدم الفرار ، كأنهم لما استبطأوا جهم بادروا اليها أشد البدار واستمروا كذلك إلى أن طلع النهار ، وهم يتخاطبون على البنعد بلسان أهل النار ، وبئس القرار .



### الفصل الخامس

### في ذكر بروز أمر حضرة الوزير لجمع من الأمراء،بمحاربة أهل جبل الأغبر ، وأمره لعثان باشا أن يتوجه معهم رأساً عليهم

لما استقر كَنْكُمُ حضرة الوزير فيما بين تعيز وجبيل الأغبر ، وانحازت طوائف الزيديين إلى الجبل المذكور ، أراد حضرة الوزير أن يترك محطته في محلما ، ويأخذ من يختار من شجمان العسكر ، ويصبح مغيراً على الزيديين في جبل الأغبر ، ويأخذهم على غرة وهم لا يشعرون ، وصمم ذلك في ضميره المنير ، وأخذ يشرع في أسباب ذلك المسير ، إذ خطر بخاطره الخطير ، أن يعقد مجلساً مع الأمراء ، يأخذ رأيهم في ذلك ويستشير ، عملاً بقوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر ) . ولقد قبل :

الرأي مبل شجاعة الشجعان هو أول"، وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لنفس مرة" بلغت من العلياء كل مكان لولا العقول الكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الانسان

#### وقيل أيضاً :

أقرن برأيك رأى غيرك واستشر فالحق لا يخفى على رأيين المرءُ مرآة تريهِ وجه َــهُ ويرى قفاه بجمع مرآتين

#### وقيل أيضاً :

شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وان كنت من أهل المشورات فالمين تلقى كفاحاً ما نأى ودنى ولا ترى نفسها إلا بمرآة

فطلب الأمراء والأغوات ، بمن يعتمد عليهم في حسن الرآي والثبات ، واستشارهم فيا خطر بباله ، وأراهم صورة نقش ضميره في مرآة مقاله ، وتفاوضوا في ذلك وتراوضوا ، إلى أن اتفقت الآراء أن يستمر حضرة الوزير في محطته ، ويستقر في مخيمه لحفظ رتبته ، ويمين لهذه الخدمة من شجمان أمرائه وجماعته ، من يعتمد على إقدامه وشجاعته ، واستصوبوا هذا الرأي التام ، وعولوا عليه بعد تمام الاهتام ، واختاروا لذلك الأمسير حمزة ، الكاشف سابقً بصر ، والأمير محمرد المعروف بكوله ، وهما يومئذ من أشجع الفرسان ، وأعرفهم بمكائد الحرب والطمان ، فخرجا في نحو خمساية فارس ، مكلين بآلات الحرب والخيول اللوابس ، يهد ون الجبال هداً ، ويدكون الأرض دكاً ممتداً ، لا يعرفون القرار ، ولا يدبرون خوف السيف والنار .

وأرسل إلى عثان باشا ليكون سرداراً عليهم ، فإنه بكلاربكي اليمن ، وأمير الأمراء بتلك الأقطار ، وقد سبق له ولوالده محاربات مسع أولئك الزيدية الفجار ، والعسكر لا بدلهم من رأس ترجع اليه ، وكبير تدب حوله ، وتقاتل بين يديه ، ورأى حضرة الوزير أنه أولى بهذ، التقدمة ،ن غيره ، متيمنا بجسن طالعه و يُحسن طيره ، فامتثل عثان باشا أمر حضرة الوزير ، وركب بمن معه جواد العزم ، وشرع في المسير ، وسبق الأميران ، مع من ركب معها إلى جبل الأغبر بالعاديات ضبعا ، وأغاروا على الزيدية بالمغيرات صبحا ، ورشقوهم بالبنادق الموريات قدحا ، وأثاروا من دخان البارود ، وسنابك الخيسل ، نقعا صيّر النهار في ظلمة الليل ، وكان أمراء عسكر الزيديين : الهادي ولطف الله ابنكي مطهّر ، وعلى بن شويع ،

وحسين بن شمس الدين ، وهؤلاء أركان الفتنة والفساد ، ومنشأ العصيان والبغي والعناد ، ومعهم زهاء خمسين الف مقاتل ، ما بين فارس وراجل ، ومبندق ونابل ، وسواد كثروا به سواد الباطل ، وكان العسكر السلطاني ، والجيش المخبور الخاقاني ، زهاء الف بجسالد مجادل ، يحطم بعزمه صم الجنادل ، صادق في عزمه ، جازم في حزمه ، وكم من فئة قليلة غلبت فئة الجنادل ، صادق في عزمه ، جازم في حزمه ، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، والحق يَعلو ولا يُعلى ، والباطل تزهق قواه .



### الفعلالسادس

## في ذكر انهزام الزيديين ، وانتصار عسكر أهل السنة الموحدين

لما رأى الزيديون كثرة عدرهم وعدرهم، وتمكنهم من جبل الأغبر وتواصل مدرهم، وقلة العسكر السلطاني المقدمين عليهم، وانهم كالشامة البيضاء في الثور الأسود بالنسبة اليهم، نزلوا من الجبل إلى ذيله، مستعدين للقتال، شارعين اليهم أسنة الجلاد والجدال، ومع كل فارس منهم عدة من رماة البندق مشاة، مجمون ذلك الفارس من أمامه وقفاه، فسا يقدم على فارسهم إلا ورماهم بالبندق اؤلئك المشاة، فلا يصل الفارس اليهم إلا وقد صرع بتلك البنادق، ولا يقرب أحد اليهم ولو كان جواده أقوى سابق، وهذا دأبهم في القنال وشأنهم في مقاتلة أبطال الرجال.

فلما رأى العسكر المنصور السلطاني نزولهم عن الجبل ، توقفوا ليكمل نزولهم ، ويتم عليهم المكر والحيل ، فما استكل نزول بعضهم إلى السفح ، إلا وأطلقوا عنان جيادهم لهبوب النفح ، وهجم عليهم كل خواض للغمرات ، نهاض بالعزمات ، رو"اض بالجاعات ، على صواهل ينقلن الاطواد على صهواتها ، ويقذفن الزبد كالحمام من لهواتها ، ويكشفن ظلام النقع بكوكب غرة جبهاتها ، ويعانقن بيض الصفائح بسود ذوائب صفحاتها ، وطيرور السهام تقصد من الأحداق أوكارها ، والأوتار تطلب من الفئة الباغية أوتارها ، والحديد قد سد على النبال المنافذ ، والنصال تكسرت على النصال فكأنهم قنافذ ، وتثلمت

الصفاح ، وتحطمت الرماح، وانهارت أنهار الجراح ، وذهبت الأنفس والارواح، وحال بين العسكر السلطاني والعدو حجاب الليل ، فانهزم العدو على جرائد الخيل ، ونادوا بعد الحرب بالحرّب والويل ، وطلعوا الى الجبل وولوا مدبرين ، وتركوا أوطاقهم وتولوا هاربين ، وتدحرجت رؤوس قتلاهم كالأكر في تلك الميادين ، فظفر العسكر المنصور برحالهم ، وغنموا كافة أحمالهم وأثقالهم ، وارتفقوا بما وجدوا من اللباس والرياش ، وتوسعوا بتلك الغنائم بعد القحط وضيق المعاش ، ورجعوا الى حضرة الوزير سالمين غانمين ، حامدين والرماح ، والدروع والصفاح ، وحصل من حضرة الوزير إنعام عام ، لجميع والرماح ، والدروع والصفاح ، وحصل من حضرة الوزير إنعام عام ، لجميع العسكر السلطاني في ذلك المقام ، ورقى كل واحد من العسكر بانفراده ، ما يليق به ويناسبه من الترقي ، فأقل ما حصل لآحاد العسكر عثاني واحد ، ولم يحرم أحداً منهم شيئاً من فيض الإنعام ، ونالوا أجمعين ما أرادرا من المرام .

وخلع حضرة الوزير على عثان باشا خلعتين فاخرتين ، من أغلى السراسر الحناص من السمور ، وحصل كال الفرح والسرور ، وتمام البهجة والحبور ، في غيم العسكر المنصور، ورجع العدو بالويل والثبور ، ودقت البشائر، ونصبت الاشائر ، ورفعت الستائر ، وزينت البلاد ، وفرحت العباد ، وسكن الفؤاد . وكان هذا الفتح الميمون في يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة سنة سعين وتسعيانة .



الفصل السابع

في ذكر فتح حصن القاهرية ، بالآراء الشريفة الآصفية (١) وطلب أهلما الأمان ، عند مشاهدة الموت بالعيان

حسن القاهرية من أحكم القلاع ، وأطولها في العلو والارتفاع ، مع كال الاتقان والإحكام ، وتمام المكنة والاستحكام ، لا يحلق عليها الطير إلا النسران ، ولا تصل اليه السهام ولو طارت بأجنحة الريش أشد" طيران ، وفيه من المدافع والمكاحل ، ما لا يمكن من القرب اليه الواصل ، وفيه من الرماة من يرمي على الحدق ، ويحر" رفلا يخطىء من الدروع الحلق ، وكان حضرة الوزير ، لما جهز العسكر إلى جبل الأغبر ، قام بالليل وحده ، منفرداً عن الحدم والحشم والعسكر ، ودار حول القاهرية ، ولاحظها بالفكر والنظر ، وتفكر من أي موضع يمكن أن تؤخذ ، ودبر في تحصيل الطريق اليها والمنفذ ، فرأى موضعاً تصل منه المدافع إلى بيوت القلعة ، ومكامنها ، ومواضع مكشوفة من أماكنها ، يمكن أن يُصوّب بالمدفع من يلوح فيها ، ومواضع مكشوفة من أماكنها ، يمكن أن يُصوّب بالمدفع من يلوح فيها ، والمربالليل أن تحمل المدافع ويهدم عليه جوانب من ذروة القلعة وأعاليها ، وأمر بالليل أن تحمل المدافع الكبار ، على أعناق الرجال الأحرار ، وتوضع في تلك الخالس بالليل إذ لا يمكنهم ذلك بالنهار ، لأن مدافع القاهرية حوالة عليهم وأحجار رماتها يمكنهم ذلك بالنهار ، لأن مدافع القاهرية حوالة عليهم وأحجار رماتها يمكنهم ذلك بالنهار ، لأن مدافع القاهرية حوالة عليهم وأحجار رماتها تصل اليهم ، فحروات ليلا إلى هنالك ، وعمل لها حجاب من الصخور يمنهم

<sup>(</sup>١) نسبة الى آصف بن برخيا ، مستشار سليان النبي ـ كا في أخبار بني أسرائيل ـ .

من لمهالك ، وهيأ فيها رجالاً يحررون على أهل القاهرية بالمدافع ، ويضربونهم بها فلا يلوح منهم أحد في تلك المطالع ، ورأى أهل القاهرية انهزام عسكر الزيدية ، وانطفاء نيرانهم بماء السيوف الهندية ، فخابوا وخاروا ، وخافوا وحاروا ، وزلزلت المدافع السلطانية من تلك الأماكن المذكورة حصو نَهُم ، وخر"بت دورهم ، وهدمت أماكن أهل القاهرية ، فصارت بيوتهم قبورهم ، وتوجهت العساكر السلطانية بعد فتح جبل الأغبر لقهر القاهرية ، وحطوا حولها عدة محطات ، وصارت كل محطة أعظم قرية ، وكان حافظ القاهرية شخصاً من الدعاة الهمدانيين ، يقال له الصلاح ، سلب منه اتباعه لمطهر معنى الصلاح والفلاح ، فتركه اسماً بلا مسمَّى ، ولفظاً مهملاً بــــــلا معنى ، وبنو جلد ته من الدعاة الهمدانين ، من أكبر أعداء طوائف الزيديين ، ومن أعظم المطيمين للسلطنة كالجعفريين ، وما أوقعه في اطاعة منطهّر غير عداوة الأهل وحسد العشيرة، ونافس قومه ونابذهم، حيث لم يكن ذا رأي ويصيرة، ففرح مطهّر باتباعه ، وأدخله في خواص أتباعه ، وندبه إلى مهاته الضرورية ، ووكل اليه حفظ القاهرية ، وكان أيضاً من أكبر أسباب التجاء الصلاح إلى مطهّر ما رآه من جفاء بكاربكية اليمن ، وطمعهم فيه ، وطلبهم ما لا يقدر عليه ، وعجزه عن ارضائهم بالمال ، فاضطر إلى خدمة مطهّر ، وأظهر الاختصاص به ، والصداقة له ، والرضا لأن الضرورة ألجأته إلى ذلك ، وللضروريات أحكام 'تلجىء إلى ما لا 'برضى ، ولقد قبل :

وعند الضرورة يؤتى الكنيف ولولا الضرورة لم آتِب ِ

لولا الضّرورات ما جنّنا بأرجلنا إلى وجوه لها بالكفر إلمام وكان الأمير العفيف عبد الله الداعي الهمداني ، من أكابر أمراء الدعاة وكان له لواء سلطاني ، وسنجق شريف خاقاني ، وهو في غايــة الصداقة للمسكر الشريف السلطاني ، إلا أن مطهّر لما أخذ صنعاء بالأمان كان الشيخ

عبد الله الداعي من جملة الأمراء ، الذين أعطاهم مطهر الأمان ، بالعقد والأيمان ثم غدر بهم ، وحبس ومكر ، ولكنه لم يحبس عبد الله الداعي لزيادة اعتباره في قومه ، استجلابا لخاطره ، واستالة له أن يصادقه ، ويكون من خواص أمرائه ، وأنفت نفس عبد الله الداعي من ذلك ، ولم يستأمنه ، وصار يترقب الفرصة للهروب منه ، ويعطيه من ظاهره الحبة ، ويطمعه في أنه صار من أكبر محبيه ، ومطهر فرحان بذلك ، مجتهد في تطييب خاطره ، لكنه من أكبر محبيه ، ومطهر فرحان بذلك ، مجتهد في تطييب خاطره ، لكنه عبد الله ذلك ، وهو يدبر الحيلة في الهروب إلى أن استحضر تحت جدار صنعاء حصانا جيداً سبوقا ، يدرك لمح البصر ويسبق في اللمحة بروقا ، يدرك لمح البصر ويسبق في اللمحة بروقا ، يدرك لمح البصر ويسبق في اللمحة بروقا ، يدرك المحافة رحمة المسبا :

مِكْرَ مِفْرِ الْمِقْبِلِ مِدْبِر مِمَّا كَجِلُمُودُ صَخْرَ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِّ

ربطه في محل خاص يعرفه ، وتدلى في الليل من الحصن في حبل إلى أن نزل إلى الأرض ، وركب حصانه ، وفر عليه طول ليلته ، فقط مسافة بعيدة ، وأصبح حراسه لم يروه ، وعرفوا انه هرب ، فأعلموا مطهرا بذلك ، فعرف انه فات ، وانه لم يمكن أن يلحقه أحد ، فندم على عدم حبسه ، وصار يقول : بخلنا على عبد الله الداعي بعشرة أرطال حديد . يعني تركناه بلا قيد ، وصار يعض الظالم على يديه ويتأسف غاية الأسف عليه ، وشدد حينئذ على بقية الأمراء المحبوسين ، وفرقهم في الحصون ، وثقل قيودهم ، وعند فصار قيد كل أمير نصف قنطار من الحديد الموزون ، ومنع عنهم خدامهم ، ون يحتمع بهم ، وزاد في ظلمهم ، والتضييق عليهم ( وستيعلم الذين ظلموا أي "منقلب يتقلبون ) .

واستمر الشيخ عبد الله الداعي مختفياً من قرية إلى قرية ، مغيراً هيأته وصورته ، إلى أن دخل بلاد الجعفريين، وهم طائفة كبيرة ، مطيعون للسلطنة، ما عُهد منهم العصيان ، وما أطاعوا المطهر في تلك الفتنة ، أيام البغي

والطغيان ، وهم شافعيون 'سنــّيون لا يعرفون الإلحاد ، ولا يميلون إلى البغي والفساد ، وأميرهم يومئذ الشيخ أبو بكر الجعفري ، وكان وقع أخوه وولده في أسر مطهر ، فقال لهما مطهر : ارسلا الى الشيخ أبي بكر ليطيعني ، وأنا أرفع قدره ، وأعلى شأنه ، وأضيف اليه بعض البلاد ، وأسعده غاية الإسعاد، فواعداه أنها سيكتبان اليه بذلك ، فكتبا الى الشيخ أبي بكر : تحصن في قلاعك ، ولا تطع المطهر ، ودعه يقتلنا ، ويسلخ جاودنا ، فقد وهبنا أنفسنا في سبيل الله تعالى. وعجز مطهر أن يرغبهم ، ويدخلهم في حوزته ؛ فلما لجأ الشيخ عبد الله الداعي إلى الشيخ أبي بكر الجعفري أكرمه ، وقام بما ينبغي له ، وأرسله الى حسن باشا بزبيد ، ففرح أهل زبيد وجميع من بقى بها من العساكر السلطانية ، بوصول الشيخ عبد الله الداعي اليهم، وخرجوا إلى لقائه، وأدخلوه الى حسن باشا ، فأكرمه وألبسه خلعة شريفة سلطانية ، وقوي جأش أهل زبيد به ، إلى أن وصل حضرة الوزير\_أيده الله تعالى \_ فكان في خدمته ، وتحت طاعته ، ويستشيرهما في الأمور المهمة ، ويستضيء برأيهما في كشف 'ظلم المشكلات المدلهمة ، فاستشارهما في أخذ القاهرية، فاستأذنا منه أن يَطلعا إلى الصلاح برسم الإصلاح، فأذن لها، فطلعا بالإذن إلى قلعة القاهرية وبذلا النصح للصلاح ، وأخبراه بأنه يجب عليه التسليم والانقياد ، وطلب الأمان من حضرة الوزير وإلا يؤخذ أخذاً ذريعاً ، ولا يغيده تحصنه ، ولا تمنعه قلعته وحصنه، إذ كل محاصر مأخوذ، وان مطهراً لا يمنع نفسه، الآن، فكيف يمنع أتباعه ، وانه لا خير في إتباعه ، إلى غير ذلك من الكلمات . فرأى ان ذلك هو الصواب ، واذ، لا فائدة في ذلك المكابرة والعناد ، فمال الى ذلك ، فاستوثقا له في بذل الأمان من الوزير ، فأعطاه العهود والمواثيق. وكان من أحسن خصال الوزير الوفاء بعهده ، والوقوف عند كلامه ووعده .

فنزلا به الى الوزير فقبُ ل أقدامه ، وأظهر إطاعته واستسلامه ، وسلمه مفاتيح القاهرية ، وتبرأ عما تقدم من الماجرية ، فعاتبه الوزير على ما تقدم منه

من العناد ، وعلى سلوك طريق العصيان والفساد ، وعلى التسبب في إتلاف الأنفس والأموال من الجانبين ، وعلى عضَّه بالنواجد على الباطل ، وقبضـــه عليه بالبدين ، فأجاب باعتذارات عدة أجلها : ظلم البكلربكية له ولطائفته، وشدة طمعهم وتكليفهم له بما لا يطيقه ، وعدد من ذلك أموراً عديدة عصلها : انهم هم الذين ألجأوا الى التشبث بالغير ، والخروج الى شر العصيان عن الطاعة التي هي محض الخير ، وانه إنما بذل الطاعة الآن لما سمع عن حضرة بقلبه ، وتمسك بولائه وحبه ، وإلا فعنده في قلعة القاهرية منالسلاح والآلات والعدد العديدة ، ومن الطعام والرجال ما يكفيه مدة مديدة ، مع حصانة القلمة وامتناعها ، وشهوقها في السماء وارتفاعها ، وانه الآن قد بذل جميسع ذلك محبة للوزير ، وإيثارا لطاعته من المخالفة والتكــــدير ، وتمسكمًا بحسن عهده ، والتزاماً بصدق وعده . فقبل منه الوزير تلك الأعذار، وقابله بالإكرام والاعتذار ، وأعطاه الامان هو وجميع من في القلعة ، وألبس منهم من كان يستحق إلباس الخلعة ، وكانوا زهاء خمسائة نفر ، فأحضر الجميع وأنعم عليهم وكساهم ، وخلع على الصلاح خلمة فاخرة ، وكتب له ولهم علوفات تناسبهم، وصار يحاسنهم ويخاطبهم ، وأدخلهم في عداد العسكر المنصور السلطاني ، وكاثر بهم سواد الجيش المؤيد الخاقاني ، واستلم المواقع ،فوجد بها من المدافع، وآلات الحرب ، والطعام ، والبارود ، أضعاف ما كَان يظن فيه ، وتخلصت حينئذ تعز وأطرافها وجوانبها وحصونها وقلاعها ووجبالها ووهادها وبقاعها وعادت الى الممالك المحروسة السلطانية ،وانضافت كما كانت الى الاقاليم المأنوسة العثانية ، وفرح المسلمون بهذا النصر العظيم ، واطمأنت الرعايا في ظل عدالة السلطان الأعظم ، مجسن آراء هذا الوزير المعظم المكرم .

وكان ذلك الفتح المبارك في صبح يوم الاربعاء سابع عشر ذي القعدة الحرام، سنة ست وسبعين وتسعائة .

### الفصل الثامن

في ذكر ارسال حضرة الوزير الامير خير الدين القبطان من البحر والأمير حسين من البر ، لأخذ عدن من قاسم بن شويع ومن به من الزيدية

قد تقدم كيفية أخذ علي بن شويع لعدن ، أيام الفتنة ، وإقامته شعائر الزيدية بها ، وإنابة أخيه قاسم بن شويع فيها عن المطهر .

وكانت الحضرة الشريفة السلطانية \_ خلد الله تعالى ظلال سلطنتها ونصر جيوشها وأعوانها \_ لما بلغها أخذ الزيديين لعدن ، تكدر خاطره الشريف لذلك ، خشية أن يستولي عليها الفرنج اللهين ، فان ثغرها في غاية الامتناع والتحصين ، وبها من العدد وآلات الحرب والمدافع والمكاحل ما يفوق العد والحصر ، وانها إذا وقعت في أيدي الفرنج الملاعين يصعب استردادها منهم لمعرفتهم برمي المدافع والمكاحل ، وحفظ الثغور والقلاع ، مخلاف العرب ، حيث لا معرفة لهم بها ، كا ينبغي لها ، وان الفرنج الملاعين إذا تمكنوا من هذا الثغر الحصين ، أضروا المسلمين ، ومنعوا سفائن الهند من الوصول إلى بنادر الحرمين الشريفين ، وربما طمعوا في أخذ جدة ونواحيها ، وأضروا

بتلك البقاع الشريفة وضواحيها ، فأكد على حضرة الوزير أشد تأكيد ، أن يبلغ الجهد الجهيد ، والسعي الشديد ، ويبادر أشد المبادرة إلى أخذ عدن ، واستنقاذها من الزيديين ، قبل أن يصل اليها الفرنج الملاعين . وذكرت له الحضرة الشريفة السلطانية ان استردادنا لمملكة اليمن ، وإن كان ذلك ما يتعين علينا ، لأنها ميراث ابينا المرحوم المقدس ، ولكن مُجل قصدنا من ذلك انحا هو حفظ ثغر عدن ، صونا للحرمين الشريفين ، عن الكفار الملاعين ، وملاحدة الزيديين ، وحفظ عامة المسلمين عن الملحدين في الدين ، فكان ذلك الكلام المتين ، الذي هو أعلى وأغلى من الدر الثمين ، شِنفا في اذن حضرة الوزير الكريم ، وقشر طا معلقاً في سمعه المكرم العظيم .

فأول ما وصلت ركائبه الكريمة إلى مَوْزَع ، وهو متوجه إلى تعز" ، عدل إلى بندر المخا وجهز ما فيها من الأغربة ، وشحنها بالآلات والعدد والعسكر ، وأرسلها بحراً إلى عدن ، وجعل رأس العسكر الأمير خير الدين القبطان ، المعروف بقورت أوغلى ، وهو ذو بأس شديد ، ومعرفة ورأي سديد ، سيا في أحوال البحر وحروبه ، وطريق أخذ الحصون وضروبه ، وكانت له تجارب في ذلك وبصائر، وله مع الفرنج حروب وكسائر ، ووجه وبدنه ملآن من الكلوم ، وشجاعته معروفة وإقدامه معلرم ، وأسر عند الفرنج مراراً ، وتخلص ، وأسر منهم رؤوساً وكباراً ، فتوجه في تلك الأغربة إلى عدن ، وخرج من بندر الحفا ، في يوم السبت الثامن والعشرين من شهر شوال سنة ست وسبمين وتسعائة ، وعاد حضرة الوزير بعد تجهيز القبطان المي عدن ، نحو معسكره المنصور ، إلى موزع ، واشتغل بقتال أهل جبل الأغبر ، وافتتح القاهرية ، وبعد الفراغ من ذلك جهز عسكراً من البر إلى عدن أيضاً ، لإعانة القبطان ، وعين لذلك من شجعان الفرسان أهل الحرب والطعان ، طائفة معروفين بهذا الشآن ، وجعل رأسهم الأمير تمتي ، وكان شجاعاً فاتكا ، مريقاً للدماء سافكا ، اشتهر أيام كشوفيته بصر بين العربان ال

العصاة بالحزم والشجاعة ، والبأس الشديد على تلك الجماعة ، بحيث دوخ تلك البلاد ، وقطع جادرة أهل الفساد ، ويستهون قتل النفس على شرب الماء ، ولا يتلذذ إلا بالقتل وسفك الدماء ، قتل الوفا من النفوس ، وشهد حروبا أعظم من حرب البسوس ، فامتثل الأمير ممتي الأمر المطاع ، وحال عقد رايته ، وركب بخيله ورجله وجماعته ، وتوجه برا إلى ناحية عدن ، لأخذها من العدو الممتهن ، وكان بروزه من عند الوزير في يوم السبت العشرين من ذي العقدة ، سنة ست وسبعين وتسعائة .



### الفصل التاسع

#### في ذكر عزم حضرة الوزير الى جانب صنعاء واستشارته مع الامراء في ذلك

لما قرر حضرة الوزير أمر تعيز" ، والقاهرية ، وحواليها ، ومهد أحوالها وعين فيها من يعتمد عليه من الأمراء والنوبتجية ، ركب جواد العزم ، وتدرع بدروع الحزم ، وقصد التوجه إلى أخذ صنعاء ، فإنها أم البلاد ، ومحل الجيوش والأجناد ، قد أناخ عليها مطهر بكلكله ، وحصنها بعربانه وأهل جبله ، وأكثر في صو نها من مكره وحيله ، واجتمعت عليه الزيدية الهاربون من جبل الأغبر ، وانضاف اليه من شفاليت الجبال كل معشر ، بحيث لا يحصيهم العاد ، ولا يضبط عددهم العداد ، ومعهم من السلاح الكثير ما نهبوا أيام الفساد ، ومن المدافع والمكاحل ما تهد الأطواد ، لكن كثرة الغنم لا الاعتبار ، فجمع حضرة الوزير أمراء اللواء الشريف السلطاني ، وكبراء الاعتبار ، فجمع حضرة الوزير أمراء اللواء الشريف السلطاني ، وكبراء الجيش المنصور العثاني ، ومن يعتمد عليه من أهل البلاد ، العارفين بالطرق المتعددة ، وما يوجد بها [ من الماء ] والزاد ، وما فيها من سهل واوعار ، المتعددة ، وما يوجد بها [ من الماء ] والزاد ، وما فيها من سهل واوعار ، ومناهج ومناهل ، فلما علم ذلك ، وتحقق أنواع المسالك ، استشاره حضرة الوزير في الطريق التي تختار ، لسلوك ذلك العسكر الجرار ، يوجد فيه علف الوزير في الطريق التي تختار ، لسلوك ذلك العسكر الجرار ، يوجد فيه علف الوزير في الطريق التي تختار ، لسلوك ذلك العسكر الجرار ، يوجد فيه علف الوزير في الطريق التي تختار ، لسلوك ذلك العسكر الجرار ، يوجد فيه علف

الحيوان ، ويمكن سلوكه للإنسان ، وتسلكه الأبقار بالمدافع الكبار، فأحاط علما بجميع الطرقات وما اشتملت عليه من الجهات .

وكان أشق الأمور على المسكر حمل المدافع الكبار ، على أرقابهم ، ونقلها على متون أصلابهم ، حيث ] لا تسلك العجلة في المحاجر والتلال ، فضلاً عن شواهق الجبال ، وطرقها كلها أوعار ، وأحجار عظيمة ، وصفار ، وأطواد في الارتفاع والشهوق ، تكاد تلامس بذروتها العيوق ، ليس فيها أنس ولا أنيس ، ولا يأويها إلا اليعافير والعيس ، خلف كل صخرة سرب من القرود ،أو سبح من ضواري السباع والأسود ، والقرى المعمورة في الطريق أخربها مطهر ومزقها أشد تمزيق ، وفرق أهلها أقوي تفريق ، فلا يتعاوى فيها إلا الذئاب ، ولا ينعق فيها غير البوم والغراب ، ولا يُرى فيها أن المواب .

فلما أحاط حضرة الوزير علما بهذه الأحوال ، وعرف ما يلزم من مكابدة المسكر المنصور لهذه الأهوال ، قال : الرأي أن نطلب عثان باشا ، فانه بكلربكي اليمن ، ونستشيره في ركوب هذه الأخطار والمحن ، فربما يكون له رأي سديد، وحزم ثاقب في تهوين صعوبة هذا الخطب الشديد، واستصوب رأيه بقية الأمراء ، ووافقه أعيان العسكر المنصور والاغوات والكبراء ، وباتوا على هذا الرأي القويم ، والفكر الموافق المستقيم .



### الفصل العاشر

#### في استدعاء عثمان باشا للمشورة وتعنته وابائه عن المجيء

لما سَلَّ ملِك الأشباح صارمه الوضاح على 'جند الظلام ' وانتشر لواء الصبح الصادق من الآفق فأخذ جيش الظلُّمة في الانهزام ' وملاً الضياء والنور عما الكاف الآفاق ' ولم يبق من السواد غير شعور الكواعب الغيد وما اكتحلت به سود الاحداق ' جلس حضرة الوزير في صدر ديوانه العالى ' وأحضر الامراء والكبراء والاهالي ' وأمر جاويشين من جاواويش الباب الشريف ' معروفين بالمقل والرزانة وحسن الأداء والتلطيف ' كل منها اسمه علي ' وقدره بيز طائفته علي ' وأمرهما أن يتوجها الى عثمان باشا ' ويبلغاه جزيل السلام ' وجميل التحية والاكرام ' وأن يستدعياه الى ديوان حضرة السلطان ' السلام ' وجميل التحية والاكرام ' وأن يستدعياه الى ديوان حضرة السلطان الشريفة ' متفيئون ظلال نعمتها الوريفة ' مأمورون بدفع الفتنة السلطنة الشريفة ' متفيئون ظلال نعمتها الوريفة ' مأمورون بدفع الفتنة والفساد ' عن ممالك أرض اليمن وتلك البلاد ' وإذا اجتمعت الآراء ظهر من بينها الخطأ من الصواب ' وتبين الأصوب فيها على اؤلى الالباب ' و في الهيئة الاجتاعية ما ليس في الانفراد ' والمبدأ الفياض يفيض الخير على الجمع الكثير أكثر من الآحاد .

فتوجه الجاوشان الى تعز لأداء الرسالة ، ووصلا الى مقره قبل أن تأوي الشمس الى كناس الغزالة ، فلما تمثلا في باب عثان باشا ، تنكر لهما وأظهر جفوة وإيحـــاشا ، وأوقفهما ببابه زمانا مديدا ، ولم يسرع بالإذن لهما أنفة وتبعيدا ، وكان المشار اليه شديد الراس ، صعب المراس ، يعطس بأنف

شامخ ، وبطارل بترفعه على الاطواد الشوامخ ، لم يزل دأبه شدة الإعجاب، ولم يبرح عليه من الزهو والتيه رداء وجلباب ، مع كرم نفس أبية ، وبذل يصغر في عينه أعظم عطية ، وشجاعة وإقدام وفروسية ، وزينة عظيمة في ملبسه ومركبه ، وترتيب انيق في ديوانه وموكبه ، يملأ بذلك العيون والنواظر، ويعظم وقعه في القلوب والخواطر .

فلما أذن للجاووشين ووصلا اليه ، وعرضا ما أرسلا بسببه عليه ، وتلطفا في العبارة ، وأحسنا في لطف الاشارة ، كان جوابه : الذي أعطاه الوزارة أعطاني البكلربكية ، وكما انه سردار على من وصل اليه من العساكر المصرية ، فأنا سردار على من وصل معي من العساكر السلطانية ، وليس من مقامي الوصول اليه ، ولا يليق بمثلي المدول بين يديه . فنصحه كل منها بأنواع النصح المقبول ، فأبى إلا نفوراً ، وصم على عدم القبول ، فعادا من عنده الى حضرة الوزير ، وأعادا له ما وقع من الجواب بالنقير والقطمير، فتحلم حضرة الوزير ، وأوسع له صدراً ، ومهد له فيا تفوه به عذراً ، وقال : كان علينا أن نقيم بتعز وجهاتها من يلم شعثها ويجمع شتاتها ، فليكن هو ذلك الذي نقيمه ، ويتم لنا باقامته ما نطلبه ونرومه ، فكيف وهو موسوم من قبل السلطنة بالبكاربكية ، وعنده الاقبال والهمه فكيف وهو موسوم من قبل السلطنة بالبكاربكية ، وعنده الاقبال والهمه والحية ، فليستمر على حاله في منصبه ، وليقم في تعز لحفظها بموكبه .

وشرع حضرة الوزير في أهبة السفر، وترتيب الجيش والعسكر، والتوجه إلى قتال المطهر، فما شعر إلا وقد نصب عثان باشا وطاقه في البر، وضرب مخيمه في مقابله مخيم الوزير، وزلف بموكبه إلى العسكر، فرأى حضرة الوزير ان هذا العناد يؤدي إلى اختلال، وربما يؤدي إلى ما لا خير فيه من الجدال، ويتفرق العسكر عند تراكم هذه الأحوال، إذ لا يصلح أسدان في غاب، ولا سيفان صارمان في قراب، ويسع الحصير الصغير مائة فقير، ولا مسع ملكين اقلم واسع الرحاب، ولا يزال الشقاق يحرك من ضغن القلرب عناداً وعَنَمَا، و ( لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدًا).

#### الفصل الحادي عثر

#### في ذكر عزل حضرة الوزير لعثمان باشا واعادة حسن باشا عوضه بكار بكيا في اليمن

لما ضرب عثان باشا وطاقه في مقابلة وطاق حضرة الوزير ، انضم اليه عالكيه وجماعته ، واتسع نحيمه وكبرت محطته ، وانضاف اليه بعض العسكر ، والتمت عليه جماعة من العربان ، وصار عثان باشا يهده من لا يأتيه من عسكر اليمن ، وقبائل العرب ، وأظهر السخط على أهل القاهرية ، الذين أعطاهم حضرة الوزير الأمان ، حيث لم يكن صلحهم على يديه ، ولم يسلموا مفاتيح القلعة اليه ، وصار يقول : ان الوزير سيعرد إلى مصر ، وما يقيم عنكم بكلربكيا عليكم أحد غيري ، وأنا أذيقكم بعد ذلك و بال مسا صنعتموه ، وجزاء ما قد متوه ، فيخاف العربان ، وبعض العساكر المقيمين باليمن ، فيأتون سراً إلى حضرة الوزير ، ويشكون حالهم عليه ، فيطم نا خاطرهم ، ويسليهم ، ويعيدهم من عنده مجبورين مسرورين ، فلم يزدد هذا الحال إلا فظاعة ، وحصل بسبب ذلك أنواع الفتور والشناعة ، وبلغ الأعداء فسر وا بذلك كال الابتهاج والحبور ، وكاد الأمر أن يختل ، وشرع في الانعقاد بعدما بدلك كال الابتهاج والحبور ، وكاد الأمر أن يختل ، وشرع في الانعقاد بعدما الواقعة في سنة ثلاث وسبعين وتسعائة .

وملخصما : أن المرحوم المقدس السلطان سلمان خان ، سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان ، وحف رياض تربته بالروح والريحان ، أرسلعمارة حافلة تفوق مائة غراب ، مشحونة بآلات الحرب ، مملوءة بأبطال الرجال ، لفتح بلاد ( مالطة ) واستخلاصها من النصارى ، وجعل سردار العساكر ( درغود باشا ) وأرسل معهم وزيره مصطفى باشا ابن اسفنـــديار ، فوقع بينها من الاختلاف ، وهم في بلاد العدو ، ما أدى الحال الى افتراق الكلمة، فانتصرت النصارى بسبب ذلك على المسلمين ، ووجدوا فرصة أهلكوا فيها أمة من العسكر ، واستشهد ( درغود باشا ) ، وانكسر الباقون لعدم الوفاق ، ومجانبة الاتفاق ، وعادوا إلى اسطنبول مكسورين ، وذهب في ذلك الحرب من الاموال والخزائن ، والانفس والارواح ، مــا لا يعد ولا يحصى ، وكانت تلك الهزيمة ثلمة في الاسلام ، ووبالا وغصة في صدر المرحوم المقدس ، الى أن توفي رحمه الله تعالى ، ومات المرحوم وصدره الشريفغاص بهذه الغصة ، وقلبه منكسر لوقوع هذه القصة ، بل صار قلب كل مسلماذلك مجروحا مكسوراً ( وكان أمر الله قدراً مقدورا ) ، ولو عاش رحمه الله تعالى لما ترك أهل مالطة ، وملكهم يختال في برود غروره ، ولغزاهم بنفسه وجنوده ، ولبذل في استئصالهم كل مقدوره ، وستنالهم السيوف العثانية ، وسوف يؤخذون ولو بعد حين ، بسيوف آل عثان الاساطين ، إن شاء الله تمالى .

عدنا الى ما كنا فيه: فلما رأى حضرة الوزير امتداد الحال ، وان مآل ذلك الى الاختلال والانحلال ، دبر برأيه الصائب ، وأمعن بفكره الدقيق الثاقب ، في تدارك ذلك قبل تمكنه ، ومعالجة هــــذا الخطر بأقرب علاج وأحسنه ، وبات يفكر في ذلك وهو ساهر ، ويروض خاطره الشريف ، ويستوعب ما يلوح له من الخواطر ، والعيون قد اكتحلت بكحل المنام ، إلا عيون الزهر فانها غير نيام ، فسبحان الحي الذي لا ينام .

فلما ركب أبيض الصباح ، أشهبه الوضاح ، وطرد أدهم الليل بعد طول الجماح ، ونادى منادي النجاح : حيا على الفلاح ، ونشر الصبح لواءه فطار غراب الليل مسورة الجناح ، نصب حضرة الوزير ديوانه ، وشرف بجلوسه الشريف ايوانه ، واجتمعت الامراء لديه ، واصطفت العساكر المنصورة بين يديه ، ووقفت أعوان النصر مذعنين اليه ، فأخرج من خزائنه العامرة كيسا من الحلل الفاخرة ، فيه مرسوم شريف سلطاني ، وحكم كريم خاقاني، وسلمه الى موقع الدست ، وأمر أن يقرأه على الجمع الغفير ، ويرفع بقراءته صوته الجمير ، ويستوفي قراءته الى الآخر ، ويتأنى فيه حتى يتفهمه كل حاضر ، فامتثل أمره الكريم ، وقرأه حرفاً حرفاً في ذلك الجمع العظيم .

وكان عصل ذلك المرسوم الشريف ، والحكم السلطاني المنيف ، ان الحضرة الشريفة السلطانية ، خلد الله تعالى ظلال سلطنتها على البرية ، فوضت سائر أمور اليمن وأحوالها ، وتهائمها ، وجبالها ، إلى حضرة الوزير المعظم ، والمشير المفخم ، نظام العالم ، مدبر أمور الجمهور بالرأي الصائب ، متمم مصالح الأنام بالفكر الثاقب ، وزير الدولة الشريفة العثانية ، سنان باشا ، خلدت وزارته ، وأيدت إيالته ، واقامته وكيلاً عن ذاتها الشريفة ، وسرداراً على العساكر المنصورة المنيفة ، يعزل من شاء ، ويولي من شاء ، ويعطي من شاء ، ويرقي من شاء ، لا يشاركه في ذلك أحد من الآحاد ، ولا يدخل معه في أموره فرد من الأفراد ، وان حكه من حكم السلطنة الشريفة ، وأمره من أمرها ، والحذر كل الحذر من نخالفته ومجانفته ، ومن حذار فقسد وأمره من أمرها ، والحذر كل الحذر من نخالفته ومجانفته ، ومن حذار فقسد الأحكام التي كتبت بأمر السلطنة الشريفة باسطنبول ، لا من العلامات السق أعطيت للوزير ، ليكتب فيها ما أراد عند الاحتياج إلى ذلك .

فلما استوفى الموقت قراءة هذا الحكم الشريف في الديران، وعلم الحاضرون فحواه ، سأل الوزير من حضر مجلسه . فقال : من هو سرداركم ؟ فقالوا : أنت . فقال : هل يجب عليكم بمقتضى ذلك امتثال ما آمر به ؟ قالوا :

نعم ! قال : هل لأحد مِمَّن باليمن من بكلربكي أو أمير أو غيره أن يخالفني ؟ فقالوا: لا . فأشار إلى أحد أعيان السناجق السلطانية ، وهو أحمد بك ، وكان أمير الحاج المصري ، وأحد الأمراء المأمورين بمحافظة مصر ، ثم أمر أن يتوجه مع العسكر ، ويقال له كوجك أحمد لقيصَر قامته، فقال له حضرة الوزير : نحن لو أردنا عزل عثان باشا كان لنا ذلك ، ولكن السلطان نصره الله تعالى قد عزله قبل الآن ، وعندنا حكم سلطاني كنب في البـــاب العالي بعزله ، وطلبه إلى الباب ، وما أخرنا ذلك الحكم إلا طمعاً في اعانته ، للمسكر [ وتفريق كلمتهم ] ، لزم علينا اظهار ذلك وأمر باخراج حكم شريف سلطاني في كيس ممهور ، بمهر حضرة الوزير الأعظم ، محمد باشا خلد الله تعالى دولته ، وأيد وزارته ، عليه اسم عثمان باشا ، وسلمه إلى أحمد بك، وقال له : اذهب بهذا الحكم إلى عثان باشا ، واعطه له ، وقل له : ان كان مطيعًا لأمر السلطان نصره الله تعالى ، فليتوجه الآن ، ولا يقيم ساعــة ، ويترك جميع العساكر السلطانية ، ولا يأخذ ممه أحدا منهم . فمضى أحمـــد بك بالحكم اليه ، وسلمه بيده ، فامتثـل الأمر الشريف في الحال ، وشد وطِاقه ، وأظهر الفرح والسرور بذلك ، وعزم إلى زبيد ، ليتوجه منها إلى مكة، ثم إلى الأبواب السلطانية ، وعاد أحمد بك إلى حضرة الوزير، وأخبره بامتثال الأمر واطاعته وانه ارتحل ، وتمزق خدامه كل ممزق ، فطلب حضرة الوزير البكلربكي السابق ، وهو حسن باشا ، وألبسه قفطاناً ، وأعاده إلى منصبه ، عوضاً عن عثمان باشا . وكانت الرعايا نافرة من حسن باشا ، حيث قرَّب في أيام دولته (عوانياً) يقال له البسكري ، وولاه قضاء زبيد ، أيام الفتنة ، ومديده إلى أموال الرعية ، وصادرهم ، ولكن على يد المذكور بالظلم والجور ، لأن الضرورة حملته على ذلك ، للصرف على العسكر ، ولكن ﴿ ما جعله حضرة الوزير بكاربكيا إلا صورة كالصفر الحافظ للمَرْتبة ، ولم يمكنه من التصرف ، لمنّا عرف أحواله وطباعه ، واستجاب الله تعالى دعاء

المظلومين، في حق البسكري، فانقصف عود شبابه، وسيق إلى الحكم العدل، ليكون بين يديه حاصل جوابه ، ولا يفلح الظالمون ( وسيَعلم الذين ظلموا أي 'منقلب ينقلبون ) وقبل أن يهلك بالفوت ، ويفترسه سبع الموت ، كان حسن باشا قد ندم على تقديمه وتقريبه ، وقبض عليه وحبسه ، وصادره وبالغ في تأديبه ، ورد من مظالمه ما قدر عليه ، وتدارك بعض ما قدُّسه بين يديه ، وأضر ما على الرعية قرب الأشرار ، من الحكام والأخيار ، ويعود ضرره على الملك ، وعلى نفس الحكام ، ويخرب المملكة بعد العمار ، ولهم في الدنيا البوار ، وخراب الديار ، وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار .

اذا كنت في قوم فصاحب خيار م ولا تصحب الأردى فترد كمع الرادى عن الرء لا نسأل وسل عن قرينيه فكل قرين بالمقاريت يَقتدي وكثيراً ما يستشهد ظرفاء النشِّحاة بهذه الأبيات :

عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافاً لأرباب الصدور تصدرا واياك أن ترضى صحابة َ ناقص فتنحط قدراً عن 'علاك و'تحقرا

فرَ فع أبو من ثم خفض مزمل تبين قولاً مغرياً و محذرا

وقىل:

وجالس إذا جالست حُرًّا فإنما يَزِينُ ، ويُزرى بالفتى قرناؤه وقيل أيضًا :

طبع الفق يُسرق من طبع من يصحبه ، فانظر لمن تصحب م وكان حضرة الوزير بلغه بعض الأوضاع الردية ، عند اختلال المالك اليمنية ، في أيام حسن باشا ، فلما قرر اعادته الى البكاربكية طلبه ، وبالغ في نصحه، وبيّن له ما فيه خسارته من ربحه ، وقال له : انت تربية السراى الشريف السلطاني ، وزبدة عبيد الباب الخاقاني ، وغيرك من عبيد السلطنة تربية الأمراء من بعيد ، لم يتشرفوا بما فزت به من القرب الى ذلك المحل السعيد ، كنت عِرأى من حضرة السلطان ومسمع ، تشاهد شموس أسرة

وجهه المسرق حين تطلع ، ليس لغيرك هذه المزية ، ولا بلغ كل احد الى هذه المرتبة العلية ، فقليل خطائك كثير ، وصغير عيبك قبيح كبير ، فالواجب عليك ان تتصف بالكمال ومن أكملها : لزوم جادة الاعتدال ، والتبري من الحيف والجور ، والفكر في العاقبة وبعد الغور ، والتنزه عن الظلم والعدوان ، والبعد عن النعدي على شيء من الحيوان ، فضلا عن بنى نوع الانسان ، وأكثر عليه تلاوة آيات هذه النصائح ، وعدد عليه ما في خالفة ذلك من الشنايع والفضائح ، ولقد اسمع من كان ذا اذن واعية ، وشنف الاسماع بدرر النصائح الغالية ، ولعلها تكون كافية شافية ، ناجعه وافية ، ان شاء الله تعالى .

وأما عثمان باشا فبمجرد ما غاب عن محطة الوزير تأنى في السير وتشبط في المسير ، والرسل من حضرة الوزير تازى اليه ، تحثه في العزم وتحض عليه ، ولا يزيده ذلك الا توانيا ، ولا يؤتر فيه الحث الا تأنيا وتراخيا ، إلى أن مكث الزمان المديد ، ثم وصل إلى زبيد ، فلم يمكن من الدخول اليها ، وضرب مخيمه خلرج زبيد حواليها ، وصار يرغي ويزبد ، ويغور في الأفكار وينجد ، والرسل تتكرر بالوصول اليه ، وترد مكاتبات حضرة الوزير عليه ، فيها الأمر بالارتحال ، والتخويف من العاقبة والمآل ، وهو لا يلتفت الى ذلك .

وكانه قد أرسل جاووش باشا الى الباب العالي ، لما افتتح تعز ثم اتبعه بجاووش آخر ، لما عزله حضرة الوزير ، وصار ينتظر ما يرد عليه الباب العالي ، ويسوف الرسل في الارتحال ، الى ان يصل اليه الجواب ، فلطول المسافة لزم مكثه ، وزيادة تربصه ، ولبثه ، فجاء اليه الجواب ، يطلبه الى الباب ، وبولاية بهرام باشا ابن مصطفى باشا بكلربكية اليمن فتعين على عثان باشا حينئذ امتثال الاوامر السلطانية ، وتوجه الى الأبواب العلية ، فأخذ في باشا حينئذ امتثال الاوامر السلطانية ، وتوجه الى الأبواب العلية ، فأخذ في أهبة السفر من البر ، وحمل اثقاله في الجلاب ، وأرسلها من البحر ، وشرع في الارتحال، على ظهور الخيال والبغال والهجن والجال ، بما خف من الأحمال.

وتوجه من زبيد الى جازان ، ثم الى مكة .

فلما وصل الى السعدية ، خرج لملاقاته مولانا شيخ الاسلام ، ناظر المسجد الحرام ، السيد القاضي حسين المالكي ، ومعه مولانا السيد حسين بن مولانا السيد حسن شريف مكة ، أيده الله تعالى وادام عزه ، ومعه عدة فرسان ، السيد حسن ، منهم السيد عرار بن عجل النموي ، وعدة أفراس من الترك نحو مائة فارس ، الى منزل ملكان ، يوم الخيس ثالث رمضان سنة سبع وسبعين وتسعائة ، فوجدوا وطاق عثان باشا منصوبا ، وهو على وصول ، فاستمروا على خيلهم إلى أن لاقوه ، وساروا معه الى مخيمه ، واستأنس بهم ، وشكى ما لاقى في اليمن ، من الاتعاب والمحن ، وحمد الله تعالى على خلاصه ، واخلع عليهم خلعاً عظيا من السراسر ، والشيب ، وأقام يومه هناك ثم ارتحل ليلا .

ودخل مكة ضحى يوم الجمعة رابع رمضان ، ودخل في موكب عظيم ، وزينة عظيمة ، وكان خيله نحو المائتين، وجماله نحو الاربعائة ، إلا انها منقطعة عجزت وضعفت ودخل من أسفل مكة وخرج من أعلاها الي وطاقه ، وكان منصوبا بالمعلاة ، ثم اختار النزول في ( مدرسة قابقباى ) فاخليت له ، وكان يتردد اليها، ويتصدق كثيراً على الفقراء ، وأقام بمكنة الى ان عيد بها ، وعمل سماطا عظيا في الحسينية بالمعلاة ، ووردت عليه الأعيان والأكابر أفواجا أفواجا .

وسافر يوم السبت ثامن شوال الى المدينة الشريفة ، وزار النبي عليه ، وتصدق بها كثيراً ، أظنه في بركة تلك الصدقات فان الصدقات تدفع البليات.

ثم عاد الى الينبع ، وتوجه الى مصر ، ثم الى الباب العالي ، وبذل هدايا عظيمة وسلم من العقاب ، واستمر ملازما في الأبواب ، طالبا حسن المآب .



# الفصل الثاني عشر

في ذكر أحوال حضرة الوزير بعد انفصال عثمان باشا عن حضرته

لما انتقل عتمان باشا الى السفر عن الخيم المنصور ، وانفرد حضرة الوزير في معسكره، واستقل بالأمور ، واندفع عنه خشية تفريق الكلمة ، وعرفت العسكر مرجعها في الأمور المعظمة ، شرع حضرة الوزير في تدبير المسير ، وجمع أمراء دولته يستعرض اراءهم ويستشير ، فاجمع اراؤهم علي البروز من تعز ، وضرب الوطاق المنصور في موضع يقال له القاعدة ، وهي على مرحلتين من تمز، فقدم أمامه حسن باشا بجميع عسكر اليمن، وعين نوبتجية في تعز، وفي القاهرية ، وتوجه بمن معه من العسكر المنصور ، والجنود التي تموج موج البحور ، وهي تدك الأرض دكا ، وتصك بعزمها قلل الجبال صكا، من كل بطل يزهق عنده الباطل ، وباسل يهتز لخوفه المدو اذا هـز أطراف الذوابل ارتحل عن تعز، وقد جند الجنود والكتايب، وعقد الألوية والذوائب، وزم الاحمال والركايب، وجنب أمامه الخبول الجنائب، واستمر الى ان وصل الى القاعدة ، في الرحلة الثانية ، وقد نصبت خيامه العالية ، وفرشت قبابه السامية ، وزينوها ورتبوها ، وسحبوا المدافع والمكاحل ونصبوها ، وكان وصوله اليها من تعز يوم السبب ، لثلاث بقين من ذي المقدة ، سنة ست 🤝 وسبعين وتسعائة ، وأقام بها أياما ، ليختار طريقاً يسلك فيها الى صنعاء وأخذ الزيدية في سد الطرقات وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، فجعلوا بعضها خاضة بتسليط الانهار ، وبعضها وحلاً بالمياه الجارية بالأراضي الرخوة من تلك الديار ، وسدوا بعض الشعاب بالصخور الكبار، ودحرجوا الى بعض المسالك عظيم الأحجار ، وأخلوا تلك المسافة من القرى والخطار ، وتركوها قاعا صفصفا ، ومحاجر مملوءة بالصفاء خالية منالصفاء، وهل يرد السيل العرم نسج العناكب ، أو يوقف الخيس العرمرم نفش اذتاب الثمالب والأرانب .

فأقام حضرة الوزير في القاعدة ، وهو يسبر الطرقات ، وتعرض عليه المسالك والمسافات ، يمكن السلوك فيها إلى تلك الجهات :

الطريق الأول: نقيل أحمر ، وهو فج بين جبال شواهتى ، لا يطرق اليه لصعوبته طارق ، ولا يسمع فيه ناءتى أو ناهق ، ذو هبوط وصعود ، وتهايم ونجود ، لا يأويه إلا القرود ، ولا يألفه غير الوحوش والأسود ، يصعب فيه سلوك المدافع والمكاحل ، ويثقل حملها فيه على الأعناق والكواهل ، فهو وإن كان قريباً ، لكنه لكثرة متاعبه بعيد ، وحيث كان ذلك الفج صعباً شديداً فاقتحامه غير سديد .

الطريق الثانية : وادي سحبان تلتوي التواء الثعبان ، ويمج على سالكه من آفات مهالكه سموم الأفعوان ، كثير المخاضات والأوحال ، عسير سلوك الأحمال والأثقال ، يخوض فيها الفرس الى البطان والركاب ، في أثنائها هضاب تلامس ذروة السحاب ، وعقاب يقاسي سالكها العقاب، وثنايا ليست بالعذاب بمل العنداب ، وهذه الطريق مثل الأولى في القرب ، وأكثر منها في الأتعاب، فيتعين العدول عنها والاجتناب .

الطريق الثالث: تسمى عندهم مَينْدَم ، أظنها بالمثلثة من وثم أي دق ، يقال: خف ميثم أي شديد الوطء ، يثم الأرض ، أي يُدقها ، وهي طريق مستطيلة ، فيها وعور وسهولة ، يخف على العسكر سلوكها وإن طالت ، وتسلك فيها المدافع وإن بعدت واستطالت ، ومع ذلك كانت سالمة من توعير

الزيدية لها بدحرجة الاشجار ، وسد مسالكها بتقليب الصخار ، من ذرى الأطواد الكبار ، ولم يسلطوا عليها لتوحيلها مياه الأنهار ، ولم يجعلوها مخاضات يتوقف عن خوضها العسكر الجرار ، فانهم استبعدوا أن يختاروا تلك المكان السحيق .

فصم حضرة الوزير على التوجه من ميثم ، وتم بذلك على أعداء الدين ما تم ، ومن جملة سعد حضرة الوزير وفأله الحسن ، ورود البشير اليه بفتح عدن ، فتيتن بذلك المكان، وظهر سرور المسلمين وزالت الأكدار والأحزان، والله المستمان وعليه التكلان .



### الفصل الثالث عشر

### في ذكر وصول بشارة فتح عدن ، وخمود ما توقد بها من نيران الفتن

لما جهز حضرة الوزير لأخذ عدن من البحر ، الأمير خير الدين القبطان ، وأخاه الامير سنان ، ومن البر الامير مامي ، مع جمع من الفرسان، وطوائف من الشجعان ، بقي خــاطره العاطر ، متعلقاً بتلك العساكر ، وصار قلبه الشريف مشغولا بسماع أخبارهم من كل وارد وصادر .

وكان قاسم بن شويع مولتى في عدن من قبل مطهر الأعرج وأظهر برأيه المعوج والزيدية وافتخر بذلك وتبهرج وخرج من الطريق المستقيم الى العوج وفي فكرهته أهل عدن لأنهم شافعيون وابتون على الكتاب والسنة أسنتيون وشرع في بناء مدرسة باسم مطهر ويدرس فيها بعض الزيدية ذلك المذهب المنكر وكان عنده من الجبالية الزيدية الف نفر وعرف أربعائة حراب وستائة بندقي ومع ذلك لم يطمئن بذلك الجمع وعرف انه مأخوذ والتجأ إلى الفرنج واستدعام إلى عدن وفوصل منهم غراب صغير فيه نحو عشرين إفرنجي وظن ان ذلك يسعده وينجي وأطلعهم إلى القلمة وأراهم ما فيها من العدد والآلات والمنعة وأعطام المدافع العظام ووافقهم على أن يعطيهم جهة البحر فيحمون البلد من الأروام ويكون البر

للزيدية وطائفتهم ، وجهة البحر للنصارى وشيعتهم ، ووافق الإفرنج على ذلك ، وتوجهوا ليأنوه بعسكر الإفرنج من ( 'كورَه) وأرسل 'يسَرَّف مطهرا بما فعل ، فاستحسن رأيه ، وشكره على ذلك وأكرم ، وأعلى مقامه ، وعرف له حسن تدبيره في ذلك الرأي الذي بقي وصمة عليه وعلى ذويه إلى يوم القيامة ، خذل الله تعالى قاسم بن شويع ، ورد كيده في نحره ، وقلب عليه وعلى عسكره فساد فكره ، وأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، وأذاقه في الدنيا الهوان ، وفي الآخرة النكال ، فليعتبر بذلك كل معتبر.

فكان من قضاء الله وقدره أن خير الدين بك القبطان سبق إلى عدن ، فلما أشرف عليها رأى على بعد ، في وسط البحر عشرين شراعاً لعشرين غراباً من أغربة الافرنج ، قاصدين عدن ، فلما تحقق القبطان ذلك ، توجه بأغربته اليهم وكانت اثني عشر غراباً ، ففهم الفرنج أن هده أغربة القبطان، وكانوا قد علموا خبره ، فولوا هاربين ، وساق خلفهم يوماً كاملا ، ففاتوه ، وخاف أن يتجو "ن في البحر فيفوته أخذ عدن ، فكر راجعاً إلى عدن ، وكفى الله المؤمنين القتال ، وهرب نصارى الفرتقال ، وأبقوا للزيديين الوبال والنكال ، وذلك من عجائب لطف الله بالمؤمنين ، وكال كرمه بعامة المسلمين ، فاو سبق الفرتقال اللمين ، ودخارا حصن عدن الحصين ، لأعز الله الكفر ، وأذل الدين ، ويأبى الله إلا نصرة الدين المتين ، ولله العز ولرسوله وللمؤمنين .

### ذكر كيفية أخذ عدن من الزيديين ، وانهزامهم بسيوف المجاهدين

لما وصل الأمير خير الدين إلى ساحل عدن ، واستقر به ، ونزك مدافعه وتطلب مواضع الحوالة على قلعة عدن ، من جانب البحر ، كان منتظراً وصول العسكر من البر ، لتتم الاحاطة على عدن ، ففاجأتهم السناجق ، ولاحت لهم الأرماح والبيارق ، وإذ بالأمير ميمي ، بمن وصل من البر ، بعسكر نظيف ، وفرسان تحمل أبطالًا من العسكر السلطاني الشريف ، فأحاطوا بعدن من كل جانب ، وصاروا يقربون من أسوار عدن في ظلام الغياهب ، يتطلبون موضعاً يمكن أن ينصب فيه سلم التسليق ، ومصعداً يمكن الصعود منه ويليق ، فاذا بأسوارها أبعد من الثريا ، وطراز حصونها يستعير من الجوزاء 'حلياً ، كأن الغيامة لها عمامة ، والهلال من أظفر انملتها قلامة ، تناطح في العلو والشهوق ، قرني الشمس عند الشروق ، وتفوت الرعود والبروق ، فوت السُّها والعَيُّوق ، لا ينفذ فيها سهام الحدثان ، ولا يطمث عذرة قلاعها إنس ولا جان ، ومن جملة الطائفين حول تلك القلاع ، والواقفين في يفاع تلك البيقاع ، الريس شكر كد ، خدا ، المرحوم صفر بك ، قبطان اليمن ، فيما سبق من الزمن ، وهو متفكر في خرق يتسم ولو كَجُمُحر البربوع ، أو نفق يتوصل منه إلى تلك الربوع ، فنام في فكرته ، وطرق النوم أجفان مقلته ، فرأى في منامه السيد الشريف ، العارف بالله تعالى الشيخ أبا بكر العيدروس ، عليه رحمة الملك القدوس ، وهو من الأولياء ببلاد اليمن ، ومستقرُّه في عدن ، مشهور بالكرامات الظاهرة ، والبركات الزاهية الباهرة، كأنه أخذ بيده وأتى به إلى قلعة من قلاع عدن، يقال لها ( "شمسان ) ليس لها نظير في العلو إلا القمران ، وأراه مسلقاً وقال

له : اطلع من همنا ، تبلغ ما أردت من المني والهنا . فاستيقظ 'شكر ، وشكر هذا المنام ، وسعي راقياً من المنام ، وسعي راقياً من الحل الذي أشار اليه ذلك الهمام ، واصتحب معه من الشجمان كلُّ مقدام ، وصعد بسلم التسليق والناس نيام ، ووجد في (شمسان ) ثلاثة من العربان ، قفـــــــل السُّبات ، من عداد أجساد الأموات ، فما استيقظوا الا وأخذتهم السيوف ، ونالتهم الحتوف ، وصرفتهم الصروف، وتكامل الرجال ، وتصاعدت الابطال ونصب السنجق السلطاني ، ورفع اللواء المنصور الخاقاني ، وكبر الجيشالمؤيد. العثاني ، وطلع شمس الفتح من ناحية ( شمسان ) ، وحل باعداء الدين الخزي والخذلان ، وفزع قاسم بن شويع الى حصانه ، وكبال مع عصبته في ميدانه وقاتل مكانه مجسب إمكانه ، واذا بالفتح قد ترادف ايضاً من جانب البحر ، فإن الامير خير الدين بجميع عسكره من جانب البحر ، والامير ممبي من جانب البر ، الهموا ان يهجموا على عدن ، من جميع نواحيها ، الهاما من الله تعالى ، وصموا وعزموا وحزموا وجزموا ، وكان بمساعدة إلهية ، وتأييدات ربانية ، صادف فيها التقدير الرباني ، نصرة الجيش العثاني، ودخل الى عدن من كل صوب العسكر السلطاني ، بالغلبة والقهر ، من جانب البر والبحر ، فلما رأى ابن شويسع ذلك اخذته الحيرة والاضطراب،وتحصن في دار خراب، وصاح يطلب الامان ، ويستغيث فلا يغاث الا بالخيبة والحرمان ، وحل به الهوان ، والبؤس ، والتجأت عربانه الى تربة الشيـــخ العيدروس ، وطلبوا الأمان على مجرد النفوس ، فلما رأى الأمير خير الدين عجزهم عطف عليهم ، ومال مجنوه اليهم ، واعطاهم الأمان ، ورفع عنهم السيف والسنان، وجاؤوا اليه بقامم بن شويـع وولده وذويه ، ومن ينتمي اليـــه ويرغب فيه ، واذا بشخص منهم ( فداوي ) كمين ، تقدم ليقبل يد الامير خير الدين ، فضربه -بخنجر في بطنه ، فلم يصادف مقتله بطعنه ، الا انه جرح جراحة مثخنة ، وطعنه طعنة متقنة ، فتداركه خدامه وجذبوه، وهبروه بالسيوف وسحبوه، وتقدم الامير ميمى وقطع رأس قاسم بن شويسع لاتهامه بهذه الخيانة ، واراد قتل ولده وجميسع اتباعه فمنعه الامير خير الدين عن ذلك ، وأمر مجبسهم ، وان لا يقتل احد من عسكر الزيديين ، وان يوضعوا في الأغرَبة ، وان يستخدموا في المقاذيف ، واستمر يعالج نفسه الى ان برىء باذن الله تعالى ، وكان لا يخلو موضع في بدنه من جراحة لكثرة حروبه مع النصارى وأسر عندهم مرارا ، وهو يخلص كل مرة .

وكان فتح عدن هذه النوبة في يوم السبت المبارك ، لليلتين بقيتا من شهر ذي القعدة الحرام ، سنة ست وسبعين وتسعائة ، وارسلو المبشر الى حضرة الوزير ، وهو في منزلة القاعدة ، يبشرونه بفتح عدن ، وجهزوا معه ولدقاسم بن شويع ، ورأس قاسم ، ورؤوس اعيان جماعته المقتولين ، بسيوف السلطنة القاهرة ومن معهم من أساراهم ، فوصل اليه الخبر السارة ، وهو في غاية الترقب والانتظار ، وكان وصول خبر هذا الفتح المبارك الى حضرة الوزير المعظم ، في غرة شهر ذي الحجة الحرام ، وذلك بعد ثلاثة أيام ، من وقوع هذه الحادثة ، ترادفت اليه وصول الاسارى والرؤوس ، ففرحت العسكر بذلك فرحسا عظيا ، وزينوا لذلك بلد زبيد وتعز وسائر المالك السلطانية ، وقوي جأس ، عظيا ، وزينوا لذلك بلد زبيد وتعز وسائر المالك السلطانية ، وقوي جأس ، المسكر المنصور ، وانخذل العدو المخذول المكسور ، وساعد المقدور ، ودام خضرة الوزير ومن معه الفرح والسرور ، والابتهاج والحبور ، والحمد لله الكريم الشكور ، العزيز الغفور .



# الفصل الرابع عشر

لما قر عين حضرة الوزير بهذا الفتح والتأييد ، وقر عين المسلمين أنعم الله به عليهم من النصر المسيد ، تعين عرض ذلك على الابواب السلطانية ، والأعتاب الشريفة العثانية ، فإن خواطر السلطنة الشريسة كانت في غاية التوجه والاهتام ، ولحضرته الشريفة رغبة عظيمة الى ذلك وميل تام ، وكان ذلك خلاصة المقصود من إرسال هذا العسكر المنصور ، ولنب المراد من بذل هذه الحزائن على الوجه المذكور ، فجهز لذلك من جاويشية الباب العالي علي جاووش ، وعلى يسده مكاتبات ، إلى من يمر عليه من حكام البلاد ، يبشرهم بحصول المراد ، ليفرح المؤمنون بنصر الله ، ويضعوا بين يدي الله تعالى على الارض لآداء الشكر حر الوجوه والجباه ؛ فوصل الينا على جاووش ، بمكة الارض لآداء الشكر حر الوجوه والجباه ؛ فوصل الينا على جاووش ، بمكة في أواسط محرم الحرام ، سنة سبع وسبعين وتسعائة ، وأخلع عليه سيدنا ومولانا السيد الشريف ، أدام الله تعالى عزه الوريف ، وأمر بتزيين الحرمين ومولانا السيد الشريف ، أدام الله تعالى عن هذا اللطف والإنعام . المالك ، فزينت البلاد سبعة أيام ، ولله الحد على هذا اللطف والإنعام .

ثم عين حضرة الوزير إيالة عدن ، ولضبطها وحفظها على الوجه الحسن، الأمير المعظم ، والليث المكرم ، والشجاع المفخم ، ولد اخته الامير حسين وعقد له لواء شريفا سلطانيا ، وعلما منيفا خاقانيا ، وكتب معه نحو المائتين من المسكر ، ورُقسي جميع العسكر الذين فتحوا عدن ، وأنعم عليهم بأنواع اللطف والمنن ، واستدعاهم الى حضرته ، وشملهم بحسن عنايته ومرحمته ، وولى قاضيا بمنشور سلطاني في عدن ، وأمره باجراء الاوامر الشرعية على الوجه الامكن الاحسن ، فتوجهوا إلى تلك البلاد ، وبلغوا فيها المراد ، وجعلوا مدرسة مطهر سباطة للقاذورات ، وكناسة تلقى فيها النجاسات، وما كملت بعد ، ولا قام جدرانها ، ولم تستقم حيطانها وأركانها ،

والعجب ان حضرة الشيخ الكاشف المسلك العارف السيد العيدروس والعجب ان حضرة الشيخ الكاشف المسلك العارف السيد العيدروس ونفع الله به وبأسلافه الكرام وأدخلنا في زمرتهم الى دار السلام وفي عدن بالمدرسة هذه وقاسم بن شويع يحفر اساسها وفقال الشيخ : كيف ترى هذه المدرسة يا شيخ ؟! فقال : تؤخذ إذا وصلت الى الركبة فا بلغت الى ركبة الوافف حتى صارت من المزابل وهكذا أساس كل باطل وما مكن الله تعالى للباطل أساساً ولا عروقاً ( ان الباطل كان زهوقا ) .



### الفصل الخامس عشر

في ذكر توجه حضرة الوزير مع العسكر المنصور من طريق ميثم الى صنعـاه

كانت الزيدية تظن ان حضرة الوزير يختار سلوك طريق نقيل أحمر ، أو طريق وادي سحبان ، لقربها إلى صنعاء ، وفكروا أن العسكر المنصور إذا صار وسط شعاب تلك الجبال ، سدوا المضيق الذي أمامه ، والمضيق الذي خلفه ، وتسلطوا على العسكر من قلل الجبال، برمي الحجار والصخار ، فلا يمكنهم أن يجولوا بخيلهم ، ولا يعملوا المدافع والبنادق ، فيستأصلونهم على هذا الوجه ، كما فعلوا بالمرحوم مراد باشا في وادي خبان ، وصاروا مستعدين لذلك بألوف مؤلفة من العربان ، أعدوهم في رؤوس الجبال كالغربان ، فرد الله كيدهم في نحرهم ، وخاب فاسد رأيهم وفكرهم ، واختار حضرة الوزير طريدة وادي ميثم ، وسلكه بذلك الخيس العرمرم ، والجيش الفرمرم ، والجيش الفراد وادي لميثم ، وسلكه بذلك الخيس العرمرم ، والجيش الفودير طريدة وادي لميثم ، والخافة ، والسفر وإن طال فعمره قصير ، وإقدام فيه المراكب والراجل ، وهو وإن كان طويل الاقدام تطوي المسافات البعيدة طي الحصير ، وكان سلوك هذا الطريق رأيا والكدام تطوي المسافات البعيدة طي الحصير ، وكان سلوك هذا الطريق رأيا ولكن الله تعالى الهمه الصواب ، وعلمد في هذا الباب ما يعجز عنه أولو

الألباب ، فرحل حضرة الوزير من القاعدة يوم عرفة ، لتسع مضين من ذي الحجة ، وتبعه العسكر المنصور ، وزعق النفير فكان كيوم نفنخ الصور ، فنزلوا ضحى في محمل يقال له العليق ، ينتظرون وصول المدافع الكبار ، ونحد دها من البارود والأحجار ، فكانت الحجاج في يوم عرفة يضرعون إلى الله ، وحضرة الوزير مسع ذلك العسكر الكبير متوجهه إلى الجهاد في سبيل الله .

ثم رحلوا فساروا طول نهارهم وليلهم، وسلكوا الطريق برجلهم وخيلهم، وشمروا عن ساق الجد أطراف ذيلهم ، وتمنطقوا بالحزم في حطهم وشيُّلهم ، إلى أن أصبحوا في واد فسيح ، معتدل الهواء والربح ، واسع الاكناف ، متسع الأطراف ، فأقاموا فيه لعيد الأضحى ، وبكُّر كلُّ واحد إلى اقامة العيد بـ وأضحى ، واستكملت العساكر هنالك ، وحرسهم الله تعالى من الآفات والمهالك ، ثم رحلوا أول أيام التشريق ، وسلكوا جادة الطريق ، وكانت المدافع الكبار تعوقهم بعض التعويق ، فيتربصون إلى وصولها ، ويتوقفون حتى يشرفوا على حصولها ، فيحصل بسبب ذلك بعض المكث ، ويتعاقب لديهم الريث واللبث، إلي أن وصلوا إلى محل يقال له مسجد القاعة، فنزلوا حوله وحلوا ناديه وبقاعه، وذلك في منتصف ذي الحجة من آخر السنة المذكورة ، وتبركوا هناك بمزار يزار ، وتربة لصحابي من الأنصار ، وهو جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ، وهو من أصحاب رسول الله عليه وله مناقب ومآثر ، وبركة ظاهرة وفيض ظاهر ، وله أخبار ينقلها الأكابر كابراً عن كابر ، قال : في ( مروج الذهب ) قدم جابر بن عبد الله الشام ، ووفد على معاوية فحجب عنه ، ثم أذن له ، فقال : يا معاوية أما سمعت النبي عَلِيْكُ يَقُولُ : ﴿ مَنْ حَجَبَ ذَا فَاقَةً وَحَاجَةً حَجِبُهُ اللَّهُ يُومُ فَاقْتُهُ وَحَاجِتُهُ ﴾ ؟! فغضب معاوية رضي الله عنه ، وقال له : وأنت سمعته يقول به «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ، أفلا صبرت ؟! قال في النهاية : الأثرة بفتح الهمزة والثاء المثلثة الاسم من أثر يؤثر ، إيثاراً إذا أعطى ، يويد

انه يستأثر بعضكم على بعض ، في نصيبه من الغنيمة والفيء فقـــال جابر : ذكرتني يا معاوية ما أنسانيه الدهر ، فخرج من عنده ، وركب راحلته ، وعاد إلى المدينة ، فتذكره معاوية فأرسل اليه بستائة دينار ذهيا ، فردُّها وكتب الله يقول:

واني لأختار القنوع على الغينى إذا اجتمعا ، والماء بالبارد المحض وأقضي على نفسي إذا الأمر نابني وفي الناسمن يُقضى عليه ولا يقضي

وألبس أثواب الحياء وقد أرى مكان الغني ان لا أهين به عرضي

قلت : وهذا ليس جابر بن عبد الله الانصاري ، أحد المكثرين عـــن رسول الله طلبي ، وإن اشترك معه في اسمه واسم أبيه ونسبته ، فان ذلك معمَّر عاش أربعا وتسعين سنة ، وتوفي سنة سبع وسبعين من الهجرة في أيام الحجاج ، وأوصى أن لا يصلي عليه الحجاج ، وهذا صحابي أنصاري آخر ، ذكره أبوالفتح اليعمري في السيرة النبوية فيمن ردَّه النبي عَلِيَّ يوم أحد لصغر سنته ، قال : وليس هو الذي يروى عنه الحديث ، وفي ذيل ابن فتحون وبسنده إلى الامام ابي يوسف ، عن عثان بن عبد الله بن يزيد بن حارثة ، عن عمه عمر بن يزيد ، عن حارثة عن أبيه قال : استصغر رسول الله عليه يوم أحد عبْد الله بن عمر ، وزيد بن أرقم ، وأبا سعيد ، وجابر بن عبد الله ، وليس بالذي يروى عنه الحديث، وسعد بن حبنه حكاه الطبرى عن ابن سعد.



### الفصل السادس عشر

في ذكر محاربة وقعت مع بعض طوائف العربان الفواجر ، وانهزامهم بين يدي أبطال العساكر

لما استقر استطراق العسكر المنصور من طريق مَيْثُم ، وعدلوا عسن طريق نقيل أحمر ، ووادي سحبان ، خاب سمى الزيديين فيا عملوا في ذلك المسلكين ، وذهب عملهم سدى فصاروا يتبعون العسكر المنصور من جانبيه، من رؤوس الجبال ، ويترأون لهم مثل الخيال ، ترهيباً وتخويفاً .

فلما نزل العسكر المنصور بقرب مسجد القاعة واستقروا بذلك المقام ، وصاروا يلاحظون الأقوام من خلف وأمام ، وتراءت لهم بعض العربان كالغربان ، ورموا بنادق وصاحوا صياح الشعلبان ، يظنون انهم يرهبون بذلك عسكر السلطان ، ويتشكلون باشكال القردة ومردة الشيطان ، يكاد يفزع لذلك بعض الأطفال ، الأساورة الأبطال ، وانما تعد الرجال تلك الحركات والأفعال نوعاً من الخبال وضرباً من الخيال ، فتربصت العساكر السلطانية ، وتصبرت عن المبادرة إلى القتال ، طمعاً في نزولهم إلى الوادي من قلل تلك الجبال ، فيتمكن الفارس من الجولان ، ويمكن عمل السيف والسنان ، في الضرب والطعان ، فلما نزل بعضهم إلى سفح الجبل ، ودلاهم الشيطان بحبل الغرور والحيل ، وصارت الأعادي في بطن الوادي ، طارت

اليهم الخيول زرافات ووحدانا وحملت عليهم أفراد من العسكر مشاة وركبانا ، فيا ثبتت الزيدية لمحة الا وتفرقوا ، وذهبوا شدر مدر وتمزقوا ، ودُحرجت رؤوسهم ، وخمدت أنفاسهم ونفوسهم ، وانهزم من نجا منهم إلى قلل الجبال ، وتستروا بالصخار العظيمة في تلك المحال ، فصار لا يصل اليهم الخيال ، ولا تنالهم المدافع والمكاحل الطوال ، فعادت تلك العساكر إلى حضرة الوزير برؤوس القتلى ، ونثروها بين يديه فسحقا لها وخيبة وذلا ، وضربت طبول الأفراح ، ومرحت خيول المرح في ذلك المراح ، وباتوا ليلتهم إلى الصباح ، ولاح لهم نجم السعادة من أفق الفلاح وأداروا من سلاف دم الأعداء كؤوس الاغتباق والاصطباح ، وتهياوا للمسير عند انشقاق الصبح الصادق ، ونصب كل من الأمراء لواء الشريف السلطاني الذي هو في الخافقين بالنصر خافق ، وركبت العساكر والأبطال كل جواد سابق ، يطير بركابه بالنصر خافق ، وركبت العساكر والأبطال كل جواد سابق ، يطير بركابه بالله الهيجاء ويسابق .

# ذكر افتراق الطريق من ميثم ، واختيار اطولهما لسلوك الجيش المعظم

لما رحل العسكر المنصور ، في خدمة حضرة الوزير الدستور ، مقدار مرحلتين ، وقطعوا منزلتين ، نزلوا في ثامن عشر الحجة في واد فسيح ، يفوح فيهنشر الراند والشيح يسمى ذلك الوادي حقيقة وادي الميثم ويطلق ذلك الاسم على جميع الطريق مجازاً من باب اطلاق اسم الجزء على الكل ، ومنه تفترق الطريق إلى طريق كله مزارع ، بين جبلين مستطيلين ، وطربق بعيد فيه دورات ولفتات ، وينتهي الطريقان إلى (حصن التُعْكر) وكان الطريق القريب كله أوحال وأطيان ، يغرق فيه الفرس إلى الركاب والبطان ، والبعير إلى قرب فخذه والماشي إلى نصف قامة الانسان ، وقد أطلقت الزيدية الماه في ذلك الطريق القريب لتزداد فيه الأوحال ، وترصدوا في قلل الجبال ، لأن يرموا على العسكر السلطاني بالأحجار والمقاليع من تلك الجبال، ليحصل عليهم الوهن والانفعال ، ويعوقهم عن المجال في تلك المحال ، فاختار حضرة الوزير المعظم ، ورأى برأيه السديد أن يسلك بالعسكر من الطريق البعيد ، لخلوه من الأوحال ، وخلوصه من كثرة الجبال الطوال ، والقلاع العوال ، وامكان جولان الخيل فيه بالأبطال من الرجال ، فلما اختار حضرة الوزير سلوك هذا الطريق الطويل للمسير وسلك فيه مع ذلك الجيش الكبير، وزمت الاحمال الترحال ، وزعق النغير وقد شق الفجر عموده ، وهزم جند الليل جيوش الصباح وجنوده ، ونثرت الانجم دراهم الما بدت ألوية الصبح وبنوده ، حصل في ذلك الميدان ، تعقب من أهل الطُّفيان ، باؤوا فيه بالخزى والخسران، ونصر الله تعالى جنود أهل الايمان، على حزب الشبطان، كما نذكره بأوضح بيان إن شاء الله الرحمن .

# الفصل السابع عشر

في ذكر مقابلة ومقاتلة ومجالدة ، ومجادلة من الفئة الباطلة

كان من عادة الوزير المعظم في مسيره ارخاءالعنان في الزام الجند بالتحفظ في المواضع التي لا خوف بها من العدو ، فيتقدم من أراد التقدم ، ويتأخر من أراد التأخر ، وتبقى بعض الاحمال في المنزل الأول الى أن تعود لها الجمال من المنزل وتحملها الى المحطة ، وانما يفعل ذلك رفقاً بالمسكر لطول الطريق ، وهلاك أكثر الجمال ، بطول الترحال ، وثقل الأحمال ، فلما رحاوا من هذا المنزل صبح يوم الجمعة ، لعشر ليال بقين من ذي الحجة سنة ست وسبعين وتسعائة التفت حضرة الوزير المعظم فرأى المنزل الذي رحلوا منه فيه احمال كثيرة ، من البارود والنفط والزردخانة ، ورأى نحو مائتي فارس راجل من العسكر المنصور ، تخلفوا لحفظ تلك الاحمال ، وكان مع حضرة الوزير المعظم نحو خمسين فارساً ، فتوقف هو ومن معه عن المسير ، رفقاً بمن تخلف ، وقد سار جميع العسكر المنصور وزلف ، واذا قد تحدر من الجبل عربان كالجراد المنتشر ، وملؤوا الوادي بسحاب من الجيش منهمر ، يوازي سوادهم في التخمين عشرة آلاف مقاتل، ما بين فارس وراجل ، ومبندق ونابل ، دلاهم الشيطان بغرور ، فقصدوا من تخلف بالمنزل من العسكر المنصور ، فتحركتُ من الوزير المعظم غيرة الغضب ، واشتعل لاعـــج الحمية في جأشه والتهب ، وأراد أن يحمل بشرذمته القليلة ، على تلك الجيوش الهائلة الثقيلة ، فمنعه من

حوله من الأعيان ، والزموه بالثبات تحت سنجق السلطان وكان معهم ثلاث ضربزانات تخلفت عن المدافع الكبار ، فحشيت بالبارود ، واطلق فيها النار، ورمى به أولئك الفجار ، فأصاب ما أصاب من القوم الأشرار ، وحملت الغرسان على عسكر الشيطان ، وأديرت كؤوس الضرب والطعان في ذلك الميدان، ودارت رحى الحرب أي دوران، فطحنت العربان طحناً، ودهكتهم بالسيوف والرماح ضرباً وطعناً ، واستمر القتال والجلاد ، والحرب والجهاد بغاية الجد والاجتهاد ، من شروق الشمس الى زوالها ، ومن أول النهار الى ان احرقت الشمس الوجوه باشتعالهـا، وكانما أورت الجحيم لورود أولئك الفجار نارها واوصلت بوصول أؤلئك الأشرار شرارها ، وأورت لهم من زند حصباء جهنم اوارها وكاد الباسل يجبن ، والباطل يحسن ، وحضرة الوزير قوي الجنان روى الايمــان ، صاف يقينه ، واف اعتقاده ودينه ، وشاف نصحه ، كاف نجحه ، مسفر لعين الاسلام صبحه ، مسرف في قلب الملاحدة جرحه ، متوكل على ربه في نصرة دينه متوسل اليه في تأييده وتمكينه، بوجه كلمع البرق في ضيائه ، وصدر كمتن العضب في مضائه ، إلى أن أشرق جبين النصر واسفر ، وولى الباطل وادبر ، وانهزمت جيوش الأباطيل ، واخذت البنادق ترميهم بحجارة من سجيل ، وهزم هذا العسكر القليل الوفا مؤلفة من ذلك الجيل ، وولوا ادبارهم هاربين الى الجبال والفلا ، وكم من فئة قليلة غلبة فئة كثيرة باذن الله .

وكان حضرة الوزير قبل أن تحمى حومة القتال ، أرسل جماعة من الرجال الابطال ، كمنوا ببنادقهم في الجبال ، كيلا تنسحب طائفة من اؤلئك العربان، فيلحقوا من تقدم من عساكر السلطان ، فتفجأهم الأعراب بالإرعاب، وتوقعهم في التخيل والاضطراب ، وكان ذلك رأياً سديداً ، وفكراً حسناً سعيداً ، فان العربان لما انكسروا أرادرا أن يعودوا وأن يسلكوا من ذلك الجبل الى من تقدم من العسكر السلطاني ، فبادرهم الكين بالبنادق ، فهربوا ثانياً ناكصين

على أعقابهم ، والسيوف نازلة على أرقابهم ، إلى أن قتل منهم من لا يحصى ، وسيق منهم الى الجحيم أعداد كالحصى ، ونصر الله الاسلام ، والدعم أنف الباطل بالرغام ، ولله الحمد على جزيل الانعام .

### ذكر من استشهد في هذا الحرب

كان كدوك فرهاد الكاشف بمصر من الشجعان المعدودة ، والفرسان الذين المديم لم تزل الى الاعداء والاصدقاء ممدودة ، طالما باشر كل بؤس عبوس ، وقتل وقطع الرؤوس ، مشهور بالشجاعة والنجدة ، معروف بالباس له والحدة ، قتل في ذلك الميدان ، عدة من العربان ، واقدم على نقيب كبير من نقباء العرب ، وعمه بالسيف والضرب ، ونزل عن فرسه ليقطع رأسه ، فأصابته بندقة أخمدت أنفاسه ، فتوافق هو والنقيب في الحمام واتفقا، ولكنها على طريقي الجنة والنار افترقا ، فارتوى فرهاد الشهيد بماء النعيم ، وصلى النقيب البليد بنار الجحيم ، فضى فرهاد حميدا ، وشهد مقامه في الجنة شهيدا ، وعاش رغيدا ، وقضى سعيداً .

واستشهد نحو العشرة أنفار من العسكر ، ومضوا كرماء المحشر ، ندماء الكوثر ، حلفاء الذكر الجميل عظهاء المفخر .

وأما من قتل بسيف الحق من جنود الفجار ، وسيقوا الى جهمة وبئس القرار ، فلا يدخلون تحت الحساب ، ولا يضبطهم دفتر ولا كتاب ، وهمل يعتني احد بعد الكلاب أو الذئاب ، وهل يمكن حصر البعوض أو الذباب ، و الويصي حاسب عدد الرمل والحصى والتراب ١٢ .

# ذكر انعام حضرة الوزير على من حضر من العسكر والتوجه الى أخذ حصن التعكر

لما شاهد حضرة الوزير ما فعله هذا العسكر القليك ، من الإقدام والشجاعة والتهويل ، قوي قلبه بهم فقوى قلوبهم بمزيد الانعام ، وألان لهم القول وبسط لهمالكلام ، وعاملهم باللطف والاكرام ، فرقى جميع الحاضرين معه في ذلك المقام كل واحد عثانيا في علوفته ، بالانعام العام ، غير ما وهب لاكابرهم واعيانهم ، وفرسانهم وشجعانهم ، من الخيول المسومة والسيوف المسقطة المطعمة ، والخلع الفاخرة المعظمة ، واقام بقية ذلك اليوم في ذلك المنزل ، واستراح هو ومن معه ، وارتووا من ذلك المنهل . وركبوا ظهر البيداء في ظلام الليل ، وانحدروا للمسير انحدار السيل ، ولحقوا بالعسكر المنصور السلطاني ، وادركوا الجيش المؤيد الخاقاني ، واقر الله بنصرتهم العيون ، وسكنت القلوب وحسنت الجيش المؤيد الخاقاني ، واقر الله بنصرتهم العيون ، وسكنت القلوب وحسنت في الله الظنون ، والله تعالى يقول في محكم كتابه المصون : (وان جندنا لهم الغالبون)

ثم ارتحل حضرة الوزير مع العسكر المنصور ، من المحل المذكور، وساروا مرحلة الى ان ضرب وطاقه العالي ، ورواقه السامي المتعالي ، مــع الامراء والاعالي ، في محل بين جبئة وحصن التعكر ، واقام هنالك لتدبير الماليك والعسكر ، وقد حفت ركائبه جنود النصر والاقبال ، وتطأطأت للثم تراب اقدامه جباه الاقيال ، واحدقت باطناب خيمه الكهاة والابطال .



## الفصل الثامن عثر

في اطاعة اهل جبلة وافتتاح حصن التعكر ؛ واستسلام اؤلئك القبائل، واخذ قلعة بحرانة وهدمها بالمعــاول

لما استقر نحيم الوزير المعظم فيا بين جبلة وحصن التعكر، انقسمت العربان قسمين : فبعضهم اختار طلب الامان والانقياد والاذعان ، واقبل على الوزير داخلا تحت اذيال لطفه ، واستمطر سحائب فضله وعطفه ، واتى بالرهائن الموثوقة ، واكد الايمان والعهود الوثيقة ، فقابله الوزير بالقبول ، وشمله بنظره الكريم اكرم شمول ، والبسه العهايم والتشاريف ، وخلع على كل واحد منهم على الميليق به من التشريف ، واعطاهم الامان على اولادهم وطمنهم على اموالهم وبلادهم ، ونادى بيناؤلئك العربان بنداء الأمن والأمان، ومنع العساكر والجنود من الظلم والغشم على الرعية ، واقام من جانبه في الاسواق والطرقات رجالا من ( اليساقجية ) وامر ان لا يأخذ واحد من العسكر شيئا من الرعية الا بأوفى الاثمان ، ولا يتناول عسكري متاعا من السوق الا بعد دفع الثمن اذا رضي المتبايعان ، ومن خالف وظلم ، وتعدى وغشم ، وضرب ضرباً وبيلا ، وحبس حبساً طويلا، ومنهم من يقصى ويحجب، وبنار الغضب يصلي ويصلب، وحبس حبساً طويلا، ومنهم من يقصى ويحجب، وبنار الغضب يصلي ويصلب، فاطاعت أهل جبلة وبعض عربان النواحي، واطمأنت تلك الجوانب والضواحي.

وأما أهل الفساد من عصاة تلك البلاد فاجتمعوا فيحصن التمكر ،وحالفوا

المفسدين ، وخالفوا العسكر ، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم ، وصار الى قلة جبل التعكر ركونهم، فحط حضرة الوزير محطته المنصورة على جبلالتعكر، واحاط به من كل مدخل ومعبر، واذا به من أعلى الجبال تنقطع دونه مطامع الآمال ، ولا يصل الى ذروته الامن علت همته من الرجال ، وكان في أرجائه ثلاثة أبراج متهدمة على جبال شاهقة ، تصلح ان تكون حوالة على حصن التمكر فأنفذ اليها حضرة الوزير بالليل رجالا أبطالا ، ومدافع كبار ثقالا، وامرهم ان يرموا على أهل التمكر من هناك ، ليمنعوهم عمن يقاتلهم من اسفل الحصن، وأمر بالأخشاب الطوال فجيء بها وعمل منها سلالم، وتعلق فيهــــا الرجال والابطال ، صاعدين الى نحو العدو ، واشتغل العدو عن مدافعهم ، بما ادهاهم من المدافع التي نصبت عليهم من تلك الأبراج المتهدمة ، فشاهدوا الموت عيانًا ، وعلموا انهم مأخوذون ، فطلبوا الأمان على أنفسهم ، فأشارت الامراء الى حضرة الوزير، بعدم قبول ضراعتهم، واستئصالهم وقطع جادرتهم فغلبت مراحم حضرة الوزير عليهم ، واعطاهم الأمان ، وكف عنهم القتال ، وأرسل من خواصه من تسلم باب الحصن ، وأمر باخراجهم واحدا بعد واحد واللطف بهم ، وقل ان يفعل ذلك غيره ، خصوصاً بعد الاستيلاء التام ، ولكن مقصده جميل ، في ابقاء حياة النفوس ، ونيته جميلة مع الله تعالى ، وافعاله مشكورة عند الله وعند الناس .

وكان هذا الفتح المبارك في يوم السبت ، السادس والعشرين من ذي الحجة سنة ست وسبعين وتسعائة .

وكانت مدة الحصار خمسة ايام ، والحمد لله على هذه الفتوحات العظام، وله الشكر على انتصار عساكر الاسلام ، وانهزام الملاحدة والعصاة واللئام .

ثم ان حضرة الوزير عين في قلعة التمكر ( دزدارا ) و (نوبتجيه) وحصنها بالمدافع والسلاح والذخيرة وتوجه لفتح بلاد إدريس الأعور ، لتنظيف تلك الطرقات من العصاة والبغاة ، ويكمل انتظام الرعيـــة تحت ظلال الحضرة السلطانية ، بغاية الأمن والرفاهية .

وقاعدة بلاد ادريس الأعور قلمة بحرانة .

وكان وقع من ادريس المذكور خيانة في العسكر السلطاني فإن حضرة الوزير لما نزل ( القاعدة ) في أول بروزه من ( تعيز ) أرسل قريباً من مائة وخمسين ( تفكيجيا ) لأخذ ( قلعة بجرانة ) فلما قربوا اليها التجأ هو بلطف الله بن مطهر ، واتى من عنده بعسكر ، فوافوا العسكر السلطاني ليلا، وهم غارون آمنون ببعض القرى ، في الطريق فهجم عليهم ، وقتل منهم نحو الخسين ، وفر الباقون ، واسند هذه الفعلة الى ولد مطهر المذكور ، ولكنه كان بموافقته فكانت هذه ضغينة في قلب العسكر له ، مع ما وقع منه في ايام الفتتة من اطاعة الزيديين ، والقيام باجراء أحكامهم .

فأرسل حضرة الوزير الى (قلعة بحرانة) من يحيط بها ويقتل من وجد بها ففر ادريس الاعور، وجميع اتباعه ، وتركوا ( بحرانة ) على ضواحيها خاوية على عروشها ، فدخلها العسكر السلطاني ، في افتتاح محرم الحرام سنة سبع وسبعين وتسعمائة ، واستبشر حضرة الوزير بهذا الفتح الواقع في أول العام وتفاءل الناس أن يكون جميع السنة تتواتر له أنواع الفتوحات والإنعام ، ولما كانت ( قلعة بحرانة ) قليلة الجدوى عديمة النفع ، مع احتال ضرر العدوى ، أمر حضرة الوزير بهدمها ونقض اركانها ، وقلع اساسها وجدرانها ، فتركت قاعا صفصفا، ومر عليها نسيم الخراب والعفا، كأن لم يكن بهاديّار، ولم يمر بها مار ، وصارت البوم تأوى اليها ، والعناكب تسدى فيها ، والطيور تعشعش عليها ، وكذلك ديار الظالمين خراب ، لا يسكنها غير البوم والغراب .



# الفصل التأسع عشر

في ارسال عبد الله الداعي لأخذ (حصن خدد) وتعرض ولد مطهر له وانكساره و نصره الداعي وأخذة للبلد

كان (حصن خدد ) من الحصون المحكمة وقد جعلها مطهر في أيام الفتنة لولده لطف الله ، لا لطف الله به .

وكان عبد الله الداعي له اليد البيضاء في معاضدة العساكر السلطانية ، مقبلاً على ذلك بقلبه ويده واتباعه ، فوقف لدى حضرة الوزير ، وعرض عليه انه يريد اداء خدمة يظهر بها مصادقته للسلطنة الشريفة ، وقال له : انا عندي من ( الدعاة ) نحو الأربعائة مقاتل ، وأريد ان ترسلوني الى ( جبل الحبيش)و (حصن خدد) لاخذهما بسعادتكم واعانتكم ؛ فاستحسن حضرة الوزير كلمته ، وقبل خدمته ، وخصه بالمنائح ، وتلاعليه آيات من النصائح ، خصوصاً من متعلقات الحرب والتكمين ، وما يتعلق فيه من الحزم والرأي والتمكين ، وعدم الحفة ، ولزوم الثبات عند الصدمة ، الى غير ذلك من آداب القتال ، وما أورده الرجال من ذلك في الامثال ، وعقد له لواء شريفا من الوية السلطان ، وضم اليه العربان الذين طلبوا الأمان لما افتتحت ( قلعة تمز) فانعم عليهم بالجوامك السلطانية ، وصاروا من الجند اعلى العلوفة ، اختار منهم مسائة رجل وكتبهم معه ، فصار معه خمسائة مقاتل ، وتوجه بهم مستعيناً بالله تعالى الى ( جبل الحبيش ) .

فلما سمع لطف الله بن مطهر بذلك ابرق وأرعد ، وأرغى وأزبد، وقال: ما يقاتلنا الاعبد الله الداعي ؟ وكيف تحركت له هذه الدواعي، سنذيقه حر السيوف الصوارم ، ونضرب منه القفا واللهازم ، وسنأخذه اسيرا ، ونعيده الى الحبس ليلا حقيرا .

فلما بلغ الداعي كلام ذلك الولد، زأر زأرة الاسد، ونفخ الشوارب واللبد، وهدد الوالد وما ولد وأنشد شعراً:

لأَجُرُّدُنُ العضبَ أُوقظ حدَّه من جفنه ، من بعد طول منام حتى تبيد قبائلُ فقبائــلُ ويعضُ كل مثقف بالهـام ويقنُمن ربّاتُ الخدور حواسراً يَهسحن عَرَّضَ ذوائب الأيتام

وتوجه من فوره الى أخدود ( خدد ) ورتب جيشه للجلاد ، وأبدى ما عنده للجلد ، وكان معه زهاء خمائة مقاتل ، أربعائة منهم يعتمد عليهم أمثال هذه المداخل ، ومائة ليس له عليهم اعتاد ، بل يتوهم منهم الفدر والفساد ، وقابله ولد مطهر بألفي رجل من خاصة عسكر أبيه ، يختار كل منهم لمثل هذا اليوم وينتقيه ، فثبت عبد الله الداعي ، وشكرت منه المساعي ، وجعل الأربعائة نفر الذين يعتمدهم حوله ، عن يمينه ويساره ، وأمامه وخلفه ، وقدم المائة الذين يتوهم منهم ، وجعلهم مقدمة عسكره ، فاذا بالمائة المذكورين عجرد أن لاقوا مقدمة جيش ولد مطهر ، انحازوا اليهم ، وصاروا من حزب ولد مطهر ، وخب انوا ، فأرسلهم ولد مطهر الى والده ، فعتبهم على تسليم ( القاهرية ) ، وطلب الأمان من حضرة الوزير ، وقبول العلوفة منه ، فاعتذروا اليه بأعذار فما قبلها ، فصاروا مردودين عنده وعند الله وعند الناس ، وما اكتسبوا غير سواد الوجه والخزي والانعكاس ، وصار كل واحد منهم يُعَدُّ خائناً سفها ، وذو الوجهن لا يكون عند الله وجيها .

واستمر يقاتل عبد الله الداعي ومن معه من جنده ، ويضرب هامةالإلحاد بقائم حدّه ، ويشبعهم طعناً وضربا ، ويضايقهم نكالا وحربا ، الى أن زهق

الباطل وولى مدبرا ، وهرب الزيديون وولوا دبرا ، والرماح والسيوف تعمل في أقفيتهم وهم مدبرون ، فيتصور من وقعها صور الحواجب والعيون ، وهو ينشد في تلك الغضون ، بيت :

خرقنا بأطراف القنا في ظهورهم عيوناً لها وقع السيوف حواجب وما وقف ولد مطهر إلا على أبيه ، لأن يصونه من الداعي ويحميه ، وذهبت عساكره شذر مذر ، وتفرقوا بيد الاصائل والبكر ، فلما ولوا فرارا وأدبروا إدباراً ، أخذ عبد الله الداعي (قلعة خدد ) و (جبل الحبيش ) ، وقكن فيها بما عنده من الجيش ، وأرسل الى حضرة الوزير يخبره بما افتتح ، وما من الله تعالى به من جزيل المينح ، واستشاره فيا يفعل بقلمة (خدد ) وما فيها من الآلات والعدد ، فرأى حضرة الوزير أن يهدم أركانها، وينقض جدرانها ، ويقلع سيسانها ، ويخرب بنيانها ، لأن صونها لا يخلو عن الإشكال، لاحتياجها الى جند أبطال ، يصونونها عن الاختلال ، والاحتياج الى الرجال اكثر من حفظ قلعة من تلك الجبال ، فلم يجد بداً من نقض اسوارها ، وقض سوارها ، وتعفية تارها .

فأرسل إلى الداعي يأمره بذلك ، وأن يعفى من آثارها المسالك ، فسمع . غناء المعاول في مغانيها ، و'تليت سورة الزلزلة على أسوار مبانيها ، ومسحتها المساحي ، وناح الصدى في أطراف تلك النواحي ، وسفتها السوافي ، وعفتها الموافى .

ورجع الداعي إلى حضرة الوزير مظفراً منصورا ، وكان سعيه في هذه الواقعة مشكوراً ، ويمينه صادقاً مبروراً ، فافرغ على كاهله خلعة فاخرة ، وحمدت أياديه الزاهرة ، وشكرت أفعاله الباهرة ، وفساز بأنواع الترقي والانعام ، ونال من مطلبه أقصى مرام ، وصار مذكوراً في ألسنة الخاص والعام ، وعرفت مرتبته العلية بين اولئك الأقوام ، وحازٍ بجداً لا يبلى بسين الأنام ، على اختلاف الليالي والأيام .

وكان انهزام ولد مطهر في ثالث محرم الحرام سنة سبع وسبعين وتسعائة.

### الفصل العشرون

في توجه حضرة الوزير الى فتح ( إب) و ( بعدان ) وحصن (هرَّان) وما وقع في ذلك من اعمال السيف والسنان

لما قضى حضرة الوزير أرباً من حصن ( مُخدَد ) ، وانهزم العدو وسكن وبرد ، عاد الى أخذ إب ، وهي بلدة ذات بيوت عوالي ، تطاول في ارتفاع بنائها السمر العوالي، وهي واقعة في ذيل جبل ( بعدان ) جبل ذروته السماك والنسران ، لا يعلوه الا النيران ، ولا يسمو قلته الا القمران ، وفي سفحه واد فسيح ، ذو هواء صحبح ، وعرف يعرف منه الرنسد والشيح ، يدخل اليه من مضيق ، كأنه عنق ابريق ، محفوف بزهر الشقيق ، مغروش بغرش العقيق ، يحوي جنة عالية ، فطوفها دانية ، يسمى ذلك الوادي ( الشبكة ) لأنها كالشبكة ،أشجارها مشتبكة وأزهارها محتبكة ، وانهارها مرتبكة فضرب الوزير نحيمه بذلك الوادي ، وملا بعسكره المنصور ذلك مرتبكة فضرب الوزير نحيمه بذلك الوادي ، وملا بعسكره المنصور ذلك النادي ، ووجه الى الاعادي اسوده العوادي ، وجنوده العوادي ، قد برزت النادي ، ووجه الى الاعادي اسوده العوادي ، وجنوده العوادي ، قد برزت الفئة الباطلة والعصبة المتحاملة الخاملة ان يأخذواالمضيق على العسكر المنصور، ويركبوا عليهم جبل ( بعدان ) بالأحجار والصخور ، فلا يجد العسكر السلطاني بجالاً للقتال ، وينفد زادهم في طول المجال ، فيتم لهم ما تصوروه من الخيال المحال .

فركب ولد مطهر ، الذي هرب من الداعي ، وابن عمد محمد ابن شمس الدين ، وعلي بن شويع ، وأمدهم مطهر بما قدر عليه من الجنود ، وعقد لهم

الألوية والبنود ، فكان سوادهم عشرين الفا أو يزيدون ، وركبوا الصهوات والمتون ، وأقباوا إلى مقصدهم يَزفون ، وأرساوا إلى العربان الذين دخلوا تحت الطاعة ، وشملهم الأمان بالدخول في سلك السنة والجاعة ، يغرونهم بتزويق الكلام ، ويفسدون عليهم ما تم لهم من الانتظام ، فقالوا لهم : نحن لا نطلب منكم أن تقاتلوا معنا ، ولا تكشفوا وجهكم بمخالفة الأروام اقامة وظعنا ، بل إذا رأيتمونا غالبين ، وصار الاروام منهزمين ، أبرزوا المكتوم، واقتلوا المهزوم ، واكشفوا المنطا ، ولا تبقوا منهم رهطا ، وان انهزمنا فانتم على أمانكم باقون ، ومعهم كاكنتم ملا قون .

ثم عطفوا بالليل على ( إب ) واخلوها من الرعية، ووضعوا فيها الف رام بالبندقية ، وصعد باقيهم جبل ( بعدان ) وسد بعضهم طريق المضيق بفرسان حافلة من العربان ، وشرعوا في ايقاد النيران ، والرمي بالمقالع والصوان .

فلما شاهد حضرة الوزير ، ذلك الجمع الكثير ، والتجاؤهم بذلك الجبل الكبير ، توجه بنفسه النفيسة الى قتالهم ، ولم يبال باعتصامهم بجبالهم ، ولا. تشبثهم بواهي خيالهم، ولا تصورهم باطل خبالهم ، ووجه عليهم البندقيات .

وكان يوم عاشورا المبارك ، لعشر ليال مضين من محرم الحرام، سنة سبع وسبعين وتسعائة .

فلما رأى العسكر توجه حضرة الوزير إلى القتال ، وبروزه وركوبه إلى أولئك الجهال ، توجهوا بأجمعهم بالأحجار والنبال ، والمدافع الثقال ، ورموا أعداءهم عن قوس واحد ، وهجموا كالأسود والأساود ، على أؤلئك الملاحد، واستمر القتال من أول النهار إلى آخره ، وكل جفن السيف من مفارقة بواتره ، وحجز الليل بين الفريقين، وستر الظلام سواد كل واحد من الرفيقين، وكل منها على حذر شديد ، وفزع يشيب منه الوليد ، ودخان البارود قد طبق الجو ظلاما ، وألبس الليل الحالك جلباباً يزداد به اظلاما ، لا ينيره

غير خفق البرق من فتايل البنادق ، فيضيء به الأفق كا يضيء بلمع البارق ، ويحذرون من الموت فيجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ، ويتبع ذلك صوت رعد هائل، ترتعد منه الأركان والمحاجر، وتذوب له القلوب والحناجر، حتى 'صمّت بها الآذان ، وصمّت لها صوت داعي الأذان ، إلى أن تقنع الليل رداء الصباح ، وابتسم الدجي عن ثغر الأقاح ، ونادى منادى الصفاح : حي على الرماح ، مكان حي الفلاح ، واستمرت نار الحرب تشب وتضطرم ، وفوارس الهيجاء تضطرب وتصطدم، ومتون الصفاح تصافح الأعناق وتلتطم، وما زال بينهم حملات وركضات ، وضربات ونفضات ، ولجند الاسلام في كل دفعة من العدو قلايع ، ولأهـل الألحاد في كل كرة على الأرض مصارع ، والعساكر المنصورة ظاهرون ، وبالمراد ظافرون .

واستشهد جماعة من الشجعان ، استحاوا طعام الطعان ، وشاقهم جنا الجنان ، فهضوا بالروح والريحان ، رغمرتهم الرحمة والغفران ، وقتل كثير من أهل الألحاد ، يعجز أن يعدّهم العاد ، إلى أن قتل منهم نقيب كبير ، كان يذكر باقدام كثير ، يقال له ( أبو النصر ) أصيب بسوط القهر ، وانكب على اليدين والنحر، وصار إلى السعير ، وبئس المصير ، فهرب لذلك الزيديون، وانحازوا إلى جبل ( بعدان ) وأخاوا بلدة ( إب ) فدخلها عسكر السلطان، وحازوا ذلك المكان ، وباءت الفئسة الباغية بالخسران ، فكان فتحاً يعقبه الفتوحات ، ونصرة يفوح بها من جانب الحق نفحات .

وكان الفتــــ المبارك في يوم عاشورا ، عاشر محرم الحرام ، سنة سبع وسبعين وتسعائة .

ورجع حضرة الوزير إلى محطته ، والآراء تزاحمت بفكرته ، ليقطع دابر الطائفة الفاجرة ، ويقطع أشلاءهم بالسيوف الباترة ، فأجمع رأيه الشريف ، وصمم حزمه المنيف ، أن يطلع بعسكره الى جبل ( بعدان ) ، ويهجم على حزب الشيطان ، ولم يفكر فيما بيدهم من البنادق والأحجار ، ولم يبال بعديدهم

الكامنين خلف الصخار ، واختار ستة آلاف مقاتـــل ، وأعطى حسن باشا ألف بطـــل يدحضون الباطل ، ونادى في العسكر أن لا يتخلف أحد في من المذكورين ، عن الصعود من الجبل الى الزيديين ، وبيَّن لهم ست طرق إلى محطتهم بين الصخار ، وأمرهم أن يصعدوا إلى أولئك الفجار ، واختار هو طريقا منها، وسلكها وما نكب عنها ، وسبق العسكر اليهم ، ومال بأسنته عليهم ، فلما رأى العسكر هذا الإقدام من حضرة الوزير ، وشاهدوا جرأته في الجبل كأنه يطير ، تسابقوا إلى الصعود ، وساعدهم اليمن والسعود ، ولم تصدق تلك الفئة الباغية الفاجرة ، أن يقدم العسكر هذا الإقدام ، ويبادر أحدهم هذه المبادرة ، فرموا أول طلق بما معهم من البنادق ، وأطلقوا ما قدروا عليه من الضّربزانات الصواعق ، فسلم الله تعالى من كتب له طول الحياة ، وذهب إلى الله تعالى من قدر له الشهادة في الممات ، ووصل العسكر في الأثر ، وكبسوا الملاحدة بالسيوف والخنجر ، واعتنقت الكماة الأبطال ، وأذاقت الرجال جند الظلال شديد النكال ، واعملوا السيف فصرح بالكلم وما وراًى ، ورواًى السهم كبـــد قوسه الحراًى ، فتزلزل الأعداء وارتابوا وارتاعوا ، وراموا الثبات فما استطاعوا ، وولوا هاربین ، وصاروا کالقردة طافرین ، والعساکر المنصورة ظافرین ، وترکوا خیمهم ومراحهم ، وأزوادهم وسلاحهم ، وانتشر الأتراك لنيل الغنيمة ، وانهزمت الزيدية أشنع هزيمة ، فتمَّت مرحلتهم ، وعمت مقتلهم ، وتثلمت الصفاح ، وتحطمت الرماح ، وأخذ لواء محمد بن شمس الدبن ولبوساته ، ومزاميره وكوساته ، وهرب بمفرده ، وسلم تجمُّلاته بيده ، ونجا ابن شويع، على جرائد الخيل، وما كاد أن ينجو ، ولا بلغ في ضميره ما يرجو ، وأدرك ولد مطهر فرمى درعـــه وخوذته ، وسلاحه وجعبته ، ثم نزل عن فرسه ، وعدا على رجليه ، ثم خلع ثيابه ونضاها ، ونبذ صحيفته ورماها ؛ بيت :

ألقى الصحيفة كي يخفف ثقله والثوب حتى نعله القاهـــا

وكان الذي يطرد وراءه يلتهي باخذ ما يلقاه ، ويطرح ما يشناه ، فلما لم يبق شيء يلقيه خلع سراويله ، وولى دبره متخذا سبيله ، وكشف استه القبيح ، وهو يسبح ويصبح ، في تلك القفار الفيح ، الى ان لقيه خادم له بحصان ، فركب متنه وارخى العنان ، ونجى من حد السيف والسنان ، وقد ركبه من الخزي ألوان ، ورجع الذي طرد وراءه بسلاحه وسراويله وردائه ، يفرج عليها العسكر ، ويتحدثون عنه بأن هذا دأبه إذا ولى وأدبر ، وهذا أعجب ما يروى عنه ويؤثر ، ويتحدث عنه في الحقب ويذكر .

والذي قطع من رؤوس الأعداء ستائة راس ، حصرها اليراع والقرطاس، غير المجروحين من المهزومين ، ومن لا يلتفت إلى ضبطه من المقتولين ، وملك جبل ( بعدان ) وأخذ ( حصن هران ) في يوم واحد والله المستعان .

وكانت هذه الواقعة في ثاني عشر محرم سنة سبع وسبعين وتسعائة .



# الفصل الحادي والعشدون

## في انعام حضرة الوزير على العسكر بالترقي في العلوفة ، والانعام من ماله بما يليق بكل واحد منهم

لما حصلت النصرة للعسكر المنصور السلطاني ، وانكسر جيش الباطل من الجند الشيطاني ، بتدبير حضرة الوزير ، وإقدامه ، ورأيه المضيء المنير ،حمد الله سبحانه وتعالى على نعمه ، وتضرع اليه شكراً لبعض إحسانه وكرمه ، واعترف بأنه عاجز في ذاته ، مقصر في آرائه وأدواته ، وان ذلك كله بتقدير العزيز العلم ، وان النصر بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده ، والله ذو الفضل العظم .

وتأمل ما قاساه رجال العسكر ، من معاناة البرد والحر، ومقاساة الحرب والضرب في البحر والبر ، وبذلهم للأرواح والنفوس ، واستلذاذهم طعم الموت في قيام الناموس ، واستهانتهم في حب سلطانهم ببذل الأموال والرؤوس ، علم انهم مستحقون لجزيل الإكرام ، ومتأهلون لجميل الفضل والإنعام العام ، فرقت كل واحد من العسكر عثانيين في علوفته ، وعين له في تذكرته ، زيادة في الإدرارات السلطانية ، والجوامك الشريفة العثانية ، يأكلها طول عمره ، ويشيد بها مباني فخره ، وأخرج ذلك من زوائد الحقوائن السلطانية ، التي حصلها هو ، زيادة على من قبله من ( البكلربكية ) بحيث لم ينقص بذلك شيء من الحزائن الشريفة العامرة ، بل يزيد فائضها مستمرة دائرة .

ووجه ذلك ان المال كان يحمل من محصول اليمن كل عام ، الى خزانة حضرة سلطان الاسلام ، في أيام مصطفى باشا قره شاهين ، إلى أن أخذت ملكة اليمن في الاختلال والتوهين ، خمسون ألف دينار ذهباً جديداً ، من من البهار المحمول من اليمن إلى مصر ، برسم الخزانة الشريفة العامرة ، فضبط على هذا الوجه أعواماً وسنين متواترة ، وقد تضاعف ذلك في أيام حضرة الوزير ، إلى أن وصل الى مثتي ألف ذهب جديد من الدنانير ، وذلك فضل كثير ، ومال كبير ، ولا يزال الى النمو والتكثير ، بإذن الله القدير .

وما اكتفى حضرة الوزير بهذا الانعام العام والاحسان الجزيل التام ، حتى أضاف إلى ذلك من نفس ماله ألوفاً من الدنانير ، وسمها بين هذا الجيش الكثير ، عم بها الكبير والصغير ، والمأمور والأمير ، فجعل لكل نفس ما بين مائة دينار ، الى خمسين وعشرة ، بحسب المرتبة والمقدار ، الى دينارين لكل رأس ، من آحاد الناس ، فرضي عنه الجيع ، وشكروا فضله الوسيع ، وعرفوا لطفه البديع ، وبذلوا له الادعية الصالحة ، ونثرو عليه لآلىء الأثنية الفائحة ، وازدادوا فيه محبة وودادا ، وصدقوا في اخلاصه مودة واعتقادا ، فكان كا قيل ، من احكم قيل ، ( بيت : )

يسقط الطير حيث يلتقط الحسب وتنفشي منازل الكرماء

ومما عكس على ( مطهر ) مراده ، ونفر عنه اجناده ، بخله الشديد ، وتقتيره الذي ما عليه مزيد ، فانه يحسب على جواريه بيض الدجاج ، ولا يأخذ غير الدجاجة البياضة في الخراج ، ويجمع نوى التمر عنده في الجربان والاخراج ، ولم تسمع له هبة جلت أو قلت ، ولا نقل عنه حديث صلة في محلها أو غير محلها حلت ( شعر ) :

اذا ملك لم يكن ذا هيبًه فدعه فدولته ذاهبه فكيف بمن لا يكون ملكاً ولا ابن ملك ، ولا هو في سلك ادنى الملوك منسلك ، بل هو عاص من العصاة ، خرج عن الأمر وشتى عصاة .

ولقد سمعت انه ورد عليه في أيام هدنته ، وأوقات سلمه واطاعته ، جاووش عظيم بخلعة معظمة سلطانية ، فانعم عليه بخمسين ديناراً، فلما وقف أهل طبله وزمره على الجاووش، بذل لهم الخسين ديناراً، فلما ارتحل الجاووش من عنده جمع الطبالين والزمارين ، واستعاد منهم الخسين ديناراً ، وأعادها الى خزينته .

وهذا أقوى ما يكون في السفالة ، والشح المفرط والرذالة ، ولكنه يجمع هذه الكنوز للغير ، وهو بالنسبة اليها خازن لا غير ( شعر ) .

اذا المال لم ينفعك إلا بخزنه فبر<sup>4</sup> بلاد الله مالك ، والبحر وقيل ايضا

مالك للحادثات َنهْبُ أو للذي حازه وراثه أولك ان تفنه عطاءً فلا تكن أعجز الثلاثة

واصل هذا اثر وارد عن ابي الدرداء، أو عن علي رضي الله عنها وهو : مالـُـك إمَّا لك ، أو للحاجة ، أو للوراثة ، فلا تكن أعجز الثلاثة .

#### ونظمه بعضهم فقال:

اسعد بمالك في الحياة فإنماً يبقى وراءَك مصلح أو مفسد فإذا تركت لمفسد لم يُبقه وأخو الصلاح قليله يتزيد فان استطعت فكن لنفسك وارثاً ان الموراث نفسه لمسداد



# الفصل الثأني والعشدون

في تعيين محمود بك الكردي وبرويز بك لمحاصرة (حصن حب) واعانتها من المال والعسكر بما لزم ووجب

قد تقدم بيان (حصن حب ) وحصانته وكيف أخذهـــا محمود باشا من النظارى ، وهو قاعدة مملكة ( بعدان ) ومرجع تلك الأراضي والبلدان .

وكان على بن شرف الدين في (حصن ذمرمر ) فحسن له مطهر أن يستقل بحصن (حب ) ويتحصن فيه ويكون حاكماً على (بعدان ) ونواحيه ، وقصد مطهر أن يخلو له (حصن ذمرمر ) ويبعد عنه أخوه على في (بعدان) وكان أخذها أيام الفتنة ، واستقل بها .

فلما أخذ حضرة الوزير بملكة ( بعدان ) بقي على محصوراً في حصن ( حب ) وكان أخذ حصن حب لا يخلو عن صعوبة ، والأهم أخذ ( ذمار ) و ( صنعاء ) ولا يمكن اخلاء ( بعدان ) ، والتوجه إلى أخذ ( ذمار ) و ( صنعاء ) لأن علياً ينزل من ( حصن حب ) ويستعيد أخذ بملكة ( بعدان ) ويضيع تعب العسكر السلطاني سدى .

فرأى حضرة الوزير أن يعين أميرين من الأمراء ،معروفين بالنجدة والبأس و ويأمرهما بمحاصرة (حصن حب) ويتوجه هو إلى افتتاح باقي البلاد ، ثم يوخذ (حصن حب) على طول ، فعين لذلك محمود بك الكردي، وكان كاشفاً في مصر ، شجاعاً مقداماً معروفاً بالجرأة والفتك ، فأعطاه سنجقاً سلطانياً وصحبه معه إلى فتح اليمن ، والثاني برويز بـــك وهو من أمراء السناجق قديماً بمالك اليمن ، وله شجاعة معروفة ، واقدام واهتام ، وشهرة بين عربان تلك النواحي ، وعنده كرم نفس ، وولي أمير الحـــاج الياني ، وله معرفة بالحروب ، وناصيته سعيدة .

وكان عند علي بن شرف الدين في (حصن حب) نحو السبعائة نفر من المحافظين فأمر حضرة الوزير الأميرين الكبيرين أن يأخل نحو مائتي فارس ويحاصروا (حصن حب) ويحفظوا إبا و (جبلة) و (هران) وسائر ملكة (بعدان) وهي مملكة واسعة كثيرة الخير ، فايضة المير ، وقد دخل غالب عربانها تحت الطاعة إلا أنهم لم يعتمد عليهم بمد ، فظاهرهم الاطاعة ، ما دامت القوة للعساكر السلطانية والاستطاعة ، وإلا رجعوا في ساعة وخانوا الجاعة ، وتسببوا للخوف والجاعة .

فتقدم الأميران المذكوران لهذه الخدمة وأوصاهما الوزير بكيفية الحصار ومد أن دار بنفسه حول (حصن حب) ورأى مخالسها ومداخلها ولاحظ أعاليها وأسافلها وامرهما بما ينبغي مراعاته في أمر الحصار وأعطاهما من المال والمنال القدر الذي يحتاج اليه ومن المدافع والمكاحل ما يلزم ويعول عليه وكان في مملكة (بعدان) بقرب (حصن حب) قلعتان ليس فيها كبير فائدة ، بل يحتمل حصول الضرر منها وهما قلمة (فند) وقلعة (المدورة فامر بهدمها فهدما إلى الأرض وتركا خرابا يبابا وضرب الأميران مضاربها وأوطاقها ورواقها تحت (حصن حب) واستمرا على ما أمرا به من المحاصرة والمحافظة ، ووادعها حضرة الوزير ، وتوجه هو وباقي العسكر السلطاني المنصور إلى المسير ، لافتتاح باقي أعالي مملكة اليمسن ، المسكر السلطاني المنصر والتأييد ، من الله العزيز الحميد ، محفوفاً بالعز المشيد والمجد المزيد .

### الفصل الثألث والعثدون

في توجه حضرة الوزير الى بلدة ( ذمار ) واخذها من الغزاة الفجَّار

لما فرغ حضرة الوزير من أخذ بملكة ( بعدان ) والأمر بمحاصرة (حصن حب ) لزم من ذلك تربصه أياماً ، إلى أن فرغ من هذه المصالح .

ثم توجه إلى ( ذمار ) في تاسع عشر محرم الحرام سنة سبع وسبعين وتسعائة ، ونزل مع الجيش والأمراء ، وباقي الأعيان والكبراء ، في موضع يقال له ( وادي سهيل ) متيمناً بتسهيل الأمور ، وسهولة الطريق إلى المقصد الميسور ، ان شاء الله تعالى ، وأقاموا فيه اليوم المكل عشرين .

ورحلو منه في اليوم الحادي والعشربن من محرم الحرام ، ونزلوا في ذيل ( نقيل سمار ) وهو واد فسيح ، يحيط به جبلان شاهقان من أعالي جبال اليمن ، يتصل طرفاهما ، وبينهما الطريق في غاية الوعورة ، ولولا ان الله تعالى القي الذعر والحوف في قلوب أولئك الطائفة الباغية لوقفوا في فجاج هذين الجبلين ، ومنعوا من الصعود اليهما ، والسلوك فيما بينهما ، ولكنهم لما شاهدوا وقعة جبل ( بعدان ) ذابت قلوبهم من الذعر والخشية ، وعلموا انهم لا طاقة لهم بالجيش المنصور ، وليس لهم ثبات جنان ولا أركان ، على الوجه المشروح لهم بالجيش المنصور ، وليس لهم ثبات جنان ولا أركان ، على الوجه المشروح المذكور ، فأخلوا الطرقات كلها من صحيحهم ومريضهم ، واجتمعوا على حمطهر في صنعاء بقضهم وقضيضهم ، فسلك العسكر السلطاني ( نقيل سمار ) في غاية الأمن من الأخطار ، وطرقوه على مهل ، من غير مزاحمة ولا عجل .

وأقام حضرة اوزير يوماً كاملاً في أسفل الوادي ، حتى زلف الجيش جميعه كالأسود العوادي ، وخرجوا من المضيق إلى أعلى (سمار) ونزلوا في سطحه ، وقطعوا تلك الأوعار ، ووجدوا في رأس ذلك (الدربند) قلمة في غاية الاستحكام ، والثبات ، ترمي مدافعها إلى سائر الجهات ، وتحفظ الطريق بالمكاحل والضربزنات ، فعين فيها حضر الوزير دزداراً ، ونوبتجيه ، وحصنها ببعض المدافع ، وأودع عندهم السلاح التام، وآلات الحرب والبارود ذو الطعام ، وغير ذلك مما مجتاج اليه .

ثم ارتحل إلى ( وادي يريم ) فيه ماء جاري ومرعى كثير ، وهو محل لطيف جداً ، فأقاموا فيه ستة أيام ، لأن المدافع الكبار ، كانت تخلفت في ( نقيل سمار ) ، فأقاموا الى وصلت واستراحت دوابهم ، وكانت فيه قلعة تسمى (الدوران) رأى حضرة الوزير أن لا فائدة من إبقائها، فهدمت حجراً حجراً ، ولم يبقوا لها أثراً .

وفي هذه الاثناء وصل أهل ( ذَمار ) لاستقبال حضرة الوزير ، وبذلوا الطاعة ، وأتوا بأبقار كثيرة ، ذبحرها إكراماً للعسكر المنصور ، وتقسم بعض العسكر لحومها ، وقابلهم حضرة الوزير بجسن القبول ، وشملهم بالنظر الكريم أحسن شمول .

وهي بلدة كثيرة الفواكه ، طيبة الماء والهواء ، من أحاسن بلدان الجبال، فيها قلمة محكمة ، وبساتين معظمة .

ثم انتقل حضرة الوزير ، والعسكر المنصور ، إلى فضاء في فناء (ذمار) وجعل في قلعتها ( دَرداراً ) ونوبتجية ، وأمن أهل ( دُمار) وأحسناليهم، وبلغه ان مطهراً في ( صنعاء ) فأراد حضرة الوزير أن يركب ، ويركب معه من أبطال العسكر جماعة ، على جرائد الخيل ، ويتوجه الى ( صنعاء ) على وجه الابتدار ، جريدة يطردون بالليل والنهار .

## ألفصل الدأبع وألعشدون

في توجه حضرة الوزير الى أخذ (صنعاء) وهروب مطهر وذويه الى (جبل ثلا)

لما بلغ حضرة الوزير ان مطهراً حط خارج (صنعاء) ، وحوله أعوانه وأحفاده ، وأقاربه وأولاده ، خطر بباله أن ينتقي ألف فارس ، ويركب معهم على جرائد الخيل ، فيقطع مسافة ستة أيام من ( ذمار ) الى ( صنعاء ) في يوم وليلة ، ويكبس على مطهر في محطته ، فبينا هو في هذا الفكر ، وهو متهيء الى أخذ أهبته ، إذ بلغ مطهراً هذا الخبر من الجواسيس ، فهرب في ليلته ، مع جميع حلته وأهل محطته ، ونسائه وعبيده ، وكهله ووليده ، وطارفه وتليده ، وطلع الى ( جبل ثلا ) وتحصن بهس ، وترك لهم الدار والديار ، وأخذ معه أعيان أهل صنعاء من الكبار والصغار .

وفي ثاني يوم رحيله ، وصل خبر هروبه الى حضرة الوزير ، فرجع عن ذلك التدبير ، وأخذ في أهبة المسير ، وارتحل مع العسكر السلطاني ، والجيش المظفر الخاقاني ، من ( ذمار ) فوصل بعد ثالث مرحاة ، الى محل يقال له ( ذراع الكلب ) ، وعشر صعب ، في غاية الوعرة ، والشدة والذعورة ، وهو ( كر بند ) بين جبلين شاهقين هما مأوى المفسدين ، وقطاع الطرق من الزيديين، فرتب حضرة الوزير هناك مُقدَد مة وساقة ، وجعل على

اليمين والشمال من محفظ السبيل ، و'رستاقه ، وعين في كل موضع ما يليق ، ورتب فجاج الطريق ، بالرأي الوثيق ، والفكر العميق ، وانقطع ذلك اليوم كثير من الجمال ، ونعب فيه العسكر تعبا شديداً ، ولاقوا نصباً زائداً عديداً ، وسلمهم الله تعالى ، وله الحمد على لطفه ، الذي تواتر وتوالى ، وتأييده الذي انزل اليهم أمداد إمداده ارسالا ، وبعد المرحلة الثالثة من ذراع الكلب وصل حضرة الوزير ، وجميع العسكر المنصور الى (صنعاء ) في يوم الاثنين المبارك حادي عشر شهر صفر الخسير سنع وسبعين وتسعائة .

وصنعاء مدينة كثيرة 'لخيرات ، متصلة العهارات، ليس في بلاد اليمنأقدم عهدا ، ولا اكبر قطراً منها، قال في دالروض المعطار، في خبر الاقطار،: الذي اسس غدان وابتدأ بنيانه ، واحتفر بئره الذي هو اليوم سقاية لمسجد جامع صنعاء ، سام بن نوح عليه السلام ، لأنه سار يطلب موضعاً معتدل الحروالبرد فلم يجد اعدل من هذا الموضع ، في صحة الهواء ، ورأى الشمس تسامتها في السنة مرتين ، في ثماني درجات من الثور، وثلاث وعشرين من الأسد، فاتخذها بلدا ، وسكنها ، وهي قاعدة بلاد اليمن ، ينزل بها ملوك اليمن قاطبة وهي على نهر صغير يأتي اليها من جبل في شمالها فيمر بها نازلا الى مدينة (ذمار) .

وذكر محمد بن اسحق ، في خبر سيف بن ذي يزن ، من اذواء ملوك اليمن ، وان كسرى أنه وفد على كسرى يستنصره على الحبشة المتغلبين على اليمن ، وان كسرى جهز معه ثما ثمانة رجل واستعمل عليهم ( و مَرز ) وخرج في ثمان سفائن غرقت منها سفينتان ، ووصل منها ست سفائن الى عدن ، فجمع سيف من استطاع من قومه ومعه ( وهرز ) وتصافوا مع مسروق بن ابرهة ملك الحبشة فرماه ( وهرز ) بسهم فلم يخطئه ، وانهزمت جموع الحبشة واقبل ( وهرز ) ليدخل صنعاء حتى إذا اتى بابها رآه لا تدخل منه الراية المامنكسة ، فأمر بهدم الباب ، فهدم ، ثم دخل ناصباً رايته ، قال : وتعمل بصنعاء الحبرات من القطن لا تعمل في غيرها ، والاردية الملمة في أحسن الوشي ، قال : وصنعا

لا نمطر الا في حزيران وتموز وآب، وبعض ايلول ، ولا تمطر الا بعد الزوال، فيلقى الرجل صاحبه نصف النهار والسماء مصحية ، فيقول : عجل قبل نزول المطر . لأنهم قد علموا انه لا بد من المطر في ذلك الوقت .

ولما ظهر الأسود العنسي الكذاب بصنعاء بعث رسول الله على أمره رجلا من الأزد أو من خزاعة ، فنزل على ( داذويه ) الأبناوي ، فأخفاه عنده ، فتحرك في قتل الأسود ( داذويه ) وفيروز الديلمي ، وكانت زوجته قد أبغضته ، إذ كان قد تزوجها قسراً ، فوعدتهم موعداً ، وقد سقته الحمر حق سكر فسقط نائماً ، فدخل عليه فيروز ونفر ، فوجدوه على فراش عظيم من ريش ، فقطعوا رأسه ور مي به الى أتباعه ، فانفضوا عنه ، وألقي عليهم الحزي والذل ، وأتى الخبر الى النبي عليه في مرضه الذي توفي فيه فقال عليه الصلاة والسلام \_ وذكر الاسود : « قتك الرجل الصالح فيروز وداذويه ، إلى آخر ما ذكر من قصته .

وصنعاء كثيرة البساتين ، كثيره الفواكه ، بعيدة عن الجبال، في صحصاح من الأرض ، عليها سور دائر قديم ، فافتتحها حضرة الوزير ، فعادت كاكانت من المالك المحروسة العثانية ، والأمصار المصونة السلطانية ، وخطب باسم حضرة السلطان الأعظم ، سلطان سلاطين العالم ، سليم خان بن سليان خان، نصره الله تعالى وخلد ملكه ، وجعل بساط البسيطة ميلكه ، وصارت محطة العسكر المنصور على باب صنعاء ، وكانوا كل قليل يغير منهم طائفة على جماعة (مطهر) في قراه ممن لم يدخل تحت الطاعة السلطانية .



## الفصل الخامس والعشرون

في ارسال سرية على (قطران) وتخريب حصنه المدعو خولان

كان (قطران)من أكبر نقباء مطهر، وله عسكر وقدرة وقوة، وكان يشي قدامه سبعائة بندقاني ، وحوله غيرهم ما ينوف عن ألف مقاتل ، محمث يكون مجموع جنده ألفي نفر ، وهو كثير الفساد ، شديد الاذى للعساكر السلطانية، يتعقبهم ، وينفرد بمن انفرد منهم ، ويقطع الطريق على الميرة المجلوبة اليهم ، الى غير ذلك من الحركات المعكوسة . وبيد (قطران ) المذكور كثير من نواحي صنعاء ، وله حصن حصين ، وموضع متحكم متين ، يقال له (خولان) الاتفاق بينه وبين مطهر أن العسكر السلطاني إذا توجه مع حضرة الوزير الى ناحية ( ثلا ) يكون ( قطران )هذا في عقبهم ، يقطع الطريق على القوافل، وعلى الميرة الواصلة الى المحطة من الاطراف والجهات والمنازل ، فيضتى على العسكر السلطاني أمر الزاد والعليق ، ويضطربون لذلك ويقعون في الضنك والضيق ، مم كبسه أحياناً على صنعاء ، ومن تخلف بها وبغيرها في الحصون والقلاع ، وإرعاب من أقامه حضرة الوزير في تلك البقاع والاصقاع ، هذا كان مقصد (قطران ) ومطهر، ووقع اتفاقها على ذلك، فاطلع حضرة الوزير على هذه الاتفاقات الفاسدة ، والآراء المظلمة الكاسدة ، فتوجُّه برأيه المنير ، وضميره الثاقب المستنير الى دفع هذا الفاسد وقطع مادة هذا المفسد المماند ، وعين لذلك الأمير ( كمتِّي ) أحد السناجق الشجعان ، وواحــــد الفروسية رأوحد الفرسان، وعين معه طائفة من الأبطال ، وشرذمة من صناديد الرجال، أهل الضرب والطمان ، والسيف والسنان، فتوجه الأمير ( بمي ) هو وأبطاله، وأتباعه ورجاله ، الى حصن خولان ، وقد تحصن به ( قطران ) ، وهو حصن في غاية الإحكام ، مستحكم نهاية الاستحكام ، وأمامه خندق عميق، يمنع من يريد اليه الطريق ، وهو مشحون بالبنادق والمكاحل ، والمطاعم والمآكل ، فقصد الأمير ( بمي ) الهجوم عليهم في الحال، والدخول عليهم بالرجال والأبطال، فنفضوهم نفضة واحدة من الحصن بالبنادق والمكاحل ، ومنعوهم من الوصول الى داخل ، فسقط من العسكر احد وعشرون رجلا ، قضى الله تعالى لهم بالشهادة ، وختم لهم بالخير والسعادة ، فمضوا الى الجنان ، واستقبلتهم الحور والولدان ، وغشيهم العفو والرضوان .

ثم اعد لهم العسكر السلطاني المدافع ، وضربوهم بالنيران والمقالع ، فرأوا انهم لا يطيقون المقام ، ولا يثبتون على الموت الزؤام ، فخرجوا من الحصن مظهرين انهم يريدون القتال ، ففرحت بهم الرجال الابطال ، وفسحوا لهم ميدانا يمكن فيه الجال ، واذا بهم هربوا في الجبال ، وتركوا الحصن بما فيه من السلاح والغلال ، فتعقبهم بعض الفرسان ، وادركوا منهم بعضهم ، وقتلوا منهم من امكنهم ، وفر الباقون الى جبل ( ثلا ) ورجعوا الى مطهر بالخزى والبلا .

وعاد الامير (بمي) الى حصن خولان ، فوجده مشحونا بالسلاح والطعام، والغلال، فقسم ذلك بين العسكر، وهدم الحصن حجراً بعد حجر، الى ان قلع اساسه واطفأ نبراسه، واخمد انفاسه ، وتركه قاعا من القيعان، لا يججبه بناء ولا جدران ، وصاريقال : كان في هذا المكان ، حصن يقال له خولان .

وعاد الامير ( ممي ) الى حضرة الوزير مظفرا منصوراً ، فائزا بالغنيمة من الاعداء فرحاً مسروراً، فالبسه حضرة الوزير خلعة فاخرة ، وشمله بنظره " الكريم وعنايته الزاهرة .

وكان الفتح المبارك في مستهل شهر ربيع الاول سنة سبع وسبعين وتسمائة

### الفصل السادس والعشرون

#### في اغارة حسن باشا على (وادي السّر) ووضع السيف في طوايف العدو المنكسر

من جملة الحصون التي بقرب صنعاء (حصن ذمرمر) وهو للطف الله بن مطهر ، وحوله قرى كثيرة في واد عظيم يقال له (وادي السّر) فيها خلق كثير من غلاة الزيدية ، اتباع مطهر لا يحصل منهم غير الضرر، وقطع الطريق على القوافل ، فعين حضرة الوزير طائفة من العسكر السلطاني ، وأمر عليهم حسن باشا ، وأمره ان يغير على القرى ، وينهب مسا يجد فيها من الغلال ، والنساء والرجال، والولدان والأطفال ، وأمره ان لا يقتل احداً منهم ، بل يستأسرهم ، ويضعهم مع (الكوركجية) يسحبون المقاذيف في البحر ، مع الاحتياج العظيم الى (الكوركجية) وكان من طبعه الكريم ان لا يريد اراقة الدماء ، وما عهدمنه القتل لمن استحق ذلك الا قليلا جدا ، بل يدفع بالتي هي احسن ، هذا دأبه داغاً من أول أمره الى الآخر ، وهذا من يدفع بالتي هي احسن ، هذا دأبه داغاً من أول أمره الى الآخر ، وهذا من يحاسن الخصائل ، ومن أحسن الشيم الفواضل .

وقد جرت عادة الله تمالى في الملوك والأمراء ( والبكلم بكية ) ، وغيرهم ان السفاك لا يعمر، وورد في الاثر: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. وملاحظة احوال الملوك السلاطين ، يغنى عن ذكرهم وعدهم للحاذق الفطين .

فامتثل حسن باشا أمر حضرة الوزير بالسمع والطاعة؛ وبذل في ذلك مقدور الجهد والاستطاعة ، وأغار مع الذين عينهم حضرة الرزير ، على ( وادي السر ) واسر من وجد فيها من النساء والرجال ، والولدان والأطفال ، والحبوب الغلال، ولم يقتل منهم الا من باشر القتال، فقتل في الحرب والجدال، فاغتنم غنيمة متوافرة ، وحصل الأموال الوافرة المنكائرة ، فحمل منها ما أمكنه حمله ، وترك ما أجهده ثقله ، وأضرم فيه النار ، وما تركه لاؤلئك الفجار ، وتنبع تلك القرى والنواحي ، واستوعب بسيفه هاتيك الضواحي، وأقام على ذلك أياما ، يجول بخيله يميناً وشمالا ، وخلفاً وأماما ، يهجم عليهم الكرة ، ويذيقهم المرة المرة ، ويكسرهم كسرة بعد كسرة ، قد تركهم كأنهم اعجاز نخل خاوية ، وهي هاوية الى الهاوية ( وما ادراك ماهية . نار حامية — فهل ترى لهم من باقية ) ؟ .

وعاد الى حضرة الوزير مظفراً منصوراً ، وجلب عليه ميرة كثيرة وغنا كبيراً ، واسارى من الرجال ، والصغار والأطفال ، فرقهم في العسكر للاستخدام ، وجهز كبارهم الى السفائن كالخدام ، يستخدمونهم الرئيسا ، في البحر على الدوام ، وسارت بها البشائر ، فسرت البعيد والقريب ، وخصت من جداها بالخصب الجديب ، وعمرت بمعانيها المغاني ، وعمت بمسرتها الأقاصي والأداني ، وصح منها للإسلام نصره ، وللالحاد هزيمة وكسرة ، ولاهل الإيان هناء ومسرة ، وامتلات الايادي بالاسلاب والاكساب ، ودخل الدفتر من عدد الاسرى ما لم يكن في الحساب ، وقام بهوان الالحاد قاطع البرهان ، وليس الخبر في ذلك كالعيان .



## الفصل السابع و العشدون

في عزم حضرة الوزير على الدخول الى بلاد مطهر ، وفتح ( قلعة شبام ) من حصون ذلك المغتر المعثر

لما كان رابع ربيع الأول المبارك ، سنة سبع وسبعين وتسعائة قوض حضرة الوزير وطاقه وحمل مضاربه ورواقه ، وكمل للسفر الميمون يراقه ، وجنب جنايبه وركب خيله وبراقه ، وقد ستر بسواد عديده النهار ، وأفاض ببياض جديده الأنوار ، في جيش يصادم مناكب الأطواد ، مواكبه ، وتملأ الوهاد والآكام ، وطوالعه وغواربه كأنما قدحت لإذكاء نار الحرب كتائبه ، وعبرت فاعربت عن مناقبه مقانبه ، وقد صرفت فرسانه أعنة خيلها إلى الجلاد ثانية ، وعلمت الوقايع انها لشمراته اليانعة من ورق الحديد الأخضر جانية ، فاستمر يسير في جحفله الكبير ، إلى أن نزل حول ( قلعة المقنب ) خضرب وطاقه هناك وطنب ، وهذه القلعة هي نهاية حد مملكة صنعاء ، وهي لطائفة الدعاة المطبعين للسلطنة أصلا وفرعاً .

وأقام حضرة الوزير بهذا المقام ، لاستكمال وصول المدافع ثلاثة أيام ، لصعوبة نقلها في تلك الأغوار والانجاد ، وعدم سلوكها بالهون في الآكام والوهاد ، فلما تكامل وصولها وقرب حصولها ، ارتجل حضرة الوزير في تاسع ربيع الأول، وانتقل بعساكره المنصورة وتحول، وخيم في فناء (مدينة شبام) وضرب حوله الوطاق والخيام .

وهي مدينة واسعة ذات أندية شاسعة ، يحيط بها من الجوانب الثلاث جبال شامخة في الهواء ، راسخة في حضيض الماء ، لا يمكن الوصول اليها من تلك الجوانب ، ولا يرقاها غير الثعالب والأرانب ، والجانب الرابع المستقبل للفضاء ، محصن بجدر شاهق البناء ، مبني باللبن الشديد ، المنسبك كالحديد ، طوله خمسة آلاف ذراع ، وعرضه خمسة عشر شبراً ، وفي جانبيه قلمتان محفظانها من طوارق العدوان ، فيها مدافع ورماة ، لا يقربون إلى ذلك الحصن من اراده ورماه ، احدى القلمتين اسمها (قصر العرضة) والثانية تسمى ( اللئباخة ) مشحونتان بآلات السلاح من المدافع وغيرها .

قال في « الروض المعطار » : شبام بكسر أوله وقد يفتح ، جبل لهمدان باليمن ، ومن مدينة شبام إلى حضرموت أربع مراحل ، وهو حصن منيع جامع آهل ، في قنة جبل منيع لا يرقى أعلاه إلا بعد جهد ، وفي أعلاه قرى كثيرة عامرة ، ومزارع ومياه جارية ، وغلات وافرة . قال : ولما وقعت الزلزلة باليمن انهدمت شبام جميعاً إلا دار ابراهيم ابن الصباح ، وكان كثير الصدقة ، فقيل : انه سلم من البلاء لكثرة صدقته انتهى .

وقلعة (كوكبان) حوالة على من يريد أخذ شبام ، كالقاهرية بالنسبة إلى (تعز) وكوكبان قلعة عالية في قلت جبل عال ، لا يصعده غير الأوعال ، ولا يوقاه غير نسيم الصبا والشمال ، هي مقر محمد بن شمس الدين ، مسلطة على شبام ، ترمي عليه من خلف وأمام ، ووراء وقدام ، فصمم رأي حضرة الوزير على أخذ شبام ، ووجه اليها بعض الأقوام ، فجاسوا خلالها ، وتأملوا قلالها ، فوجدوا مجرى الماء من داخلها إلى الخارج ، يمكن أن يدخل منه واحد ، فكمن هناك جماعة بالليل ، ودخلوا من ذلك المجرى دخول السيل ، وأتوا إلى باب الحصن وهو من حديد ، وحوله حرس فضربوهم بالسيوف ، وفتحوا باب القلعة ، ورأى العسكر السلطاني باب القلعة مفتوحاً ، فهجموا منه ، ودخلوا البلد وملكوها ، وثار ضرب السيف ، وتفرق العسكر فهجموا منه ، ودخلوا البلد وملكوها ، وثار ضرب السيف ، وتفرق العسكر

في أزقتها ، وقتلوا من وجدوا منهم ، وسلك بعضهم إلى أعلى قنة الجبل ، وكثر عليهم العربان ، فقاتلوا وهم منفردون عن أصحابهم ، فمنهم من استشهد ومنهم من رمى نفسه من أعلى الجبل فتكسر ، ومنهم من نزل على حمية إلى أن اجتمعوا ببقية العسكر ، واشتد الحرب بينهم ، فرأى حضرة الوزير ذلك فهجم بنفسه ، مع طائفة من شجعان عسكره إلى داخل شبام ، وشجع العسكر ، فصار الرمي يأتيهم من حصن (قصر العرضة) ومن حصن (اللباخة) فمين حضرة الوزير لأخذ (قصر العرضة ) حسن باشا ، وعين معه جماعة ، غين آخرين (لحصن اللباخة ) فأخذتا ، وهرب من فيها .

وكان في حصن (قصر العرضة ) نحو مائة أسير ، من طائفة الاروام ، ومعهم عم الشيخ عبد الله الداعي ، وهو يعرف الموضع الذي هم به محبوسون، فتوجه سريعا إلى محل الحبس ، وأخرج عمه ومن معه من المأسورين ، فكأنهم عادوا إلى الحياة الدنيا ، وتوجهو إلى حضرة الوزير ، فلاطفهم ، وعين لهم الجوامك ، واستمر الحرب ، إلى أن حجز بين الفريقين سواد الليل ، وغنمت العساكر السلطانية شيئاً كثيراً مما وجدوه مخزوناً في (شبام) ، وعاد حضرة الوزير إلى محطته ، واستشار الأمراء في أمر (شبام ) فاجمع رأيهم على ان تخريبه أولى من ابقائه ، لأنه لا يمكن تملكه إلا بعد أخذ (قلعة كوكبان) لأنها حوالة عليه ، فأمرهم بهدم شبام ، إذا أصبح الصباح ، فلما أشرقت الشمس توجه العسكر إلى شبام ، وأحرقوا ما يمكن احراقه ، وهدموا ما يمكن احراقه ، وهدموا ما يمكن هدمه وقلموا أبواب بيوته ، وأخربو، بقدر الاستطاعة والامكان .

ومن أحسن ما قيل في تواريخ ( شبام ) : دخل شبام . وكذلك أيضاً : إنا فتحنا أبوابك يا شبام . وكان أخذه وأخذ العروضة واللباخــة وهدمها وتخريبها في حادي عشر ربيع الأول سنة سبع وسبعين وتسعائة .



### القصل الثامن والعشرون

في نقل حضرة الوزير من محطته من شبام ، إلى تحت جبل ( ثلا ) ، وكوكبان وطلب عبد الله الداعي الإذن في التوجه إلى بلاده ليجمع من قبائله وغيرهم بمن يساعد عسكمر السلطان

لما فرغ حضرة الوزير من أمر شبام ، نقل محطته بين ثلا وكوكبان واستدعى الأمراء والعقلاء الكبراء ، يستشيرهم فيا يفعله في ذلك المكان ، فكل واحد من (ثلا) وكوكبان ، في غاية العلو والتحصين ، وقلاعها في أعلى درجات الاستحكام والتمكين ، وهما من احصن قلاع الزيديين ، وأقوى ما بأيديهم من المكان الحصين، فاجمع رأيهم الى أن أخذ مثل هذه القلاع يحتاج الى مصاولة ، والى مخاتله ومخادعة ، وكثرة علاج ومزاولة ، وان الاحتياج شديد الى علف الدواب ، والى ما يطبخ به من الأحطاب ، وكلاهما من الضروريات ، وكذلك العليق ، وسائر المؤونات .

فاستأذن الشيخ عبد الله في أن يتوجه الى ( المنقب ) وسائر بلاده ويطلب جميع قبائله واتباعه ، ليجلبوا على العسكر أنواع الميرة ، وما يحتاجون اليه من المنافع الكثيرة ووعدهم بأن يطلب لهم العربان ويستجلبهم باعطاء الأمان ويأخذ منهم الرهائن ، على عادة أهل تلك الأماكن ، وانه اذا جمع طائفة مطيعة من العربان ، توجه من خلف ( حصن كوكبان ) ليشغلهم بالقتال في

ذلك المكان ، وتقاتلهم عساكر السلطان ، من جهة المحطة بالمدافع والنيران ، فلعلهم ينتصرون ، ويأخذون (كوكبان ) ويغلبون .

فرأى حضرة الوزير كلامه صوابا ، وارتجي ان يفتح الله عليه من ذلك ابوابا ، ورضي له بذلك ، ووافق ان يأذن له في سلك تلك المسالك ، وجعل غاية غيبته الى اوبته عشرين يوماً ، فوافق على ذلك، فحصل الاذن الكريم ، فتوجه الى قومه مصحوبا بالتكريم .

واستمر حضرة الوزير في ذلك المقام، يجيشه وأعوانه فيالاوطاق والخيام، فاحتاجوا الى العلف والحطب، والى بعض ما لزم من الضروريات ووجب، فسأل عما هناك منالقرى والمزارع، التي يوجد بها تلك المعايش والمنافع، فذكروا له قرية اسمها ( حبابة ) فيها من النعم والخيرات صبابة ، والزرع فيها قائم على سوقه ، غير أن الزيدية يتظاهرون على خيلهم فوق الآكام ، ويبدون سوادهم من بعد لعسكر الاسلام ، فركب حضرة الوزير بنفسه في نفر قليل، وأخذ معه ثلاث مدافع على عجل بالتعجيل ، وساق نحوهم ورماهم ، فغابوا كأن الله قد أرماهم فأصماهم ، فأمر الغلمان فمضوا إلى (حبابة ) وقطعوا ، من الزرع ما أرادوا ، وقلعوا من الأبواب وأخشاب السقوف ما قدروا عليه وأصابوا في ذلك وأجادوا ، ورجعوا إلى المحطة ، وحطوا أحمالهم حطة ، وارتفقوا بذلك أيامًا، واتسموا طعامًا واطعامًا ، ثم احتاجوا إلى مثل ذلك ، فتوجه الأمير محمود مع بعض الفرسان ، وخرج بطائفة من الخدم والغلمان ، وأرسلهم إلى المزارع الممهودة ، على الوجه المعهود ، وكمسن هو ومن معه من اللوث والأسود ، في موضع خفي عن العيون ، يصلح للاستتار والكمون ، وذلك في وقت السحر، حيث لم تنفتح فيه عيون الزهر، في السادس والعشرين من ربيع الأول سنة سبع وسبعين وتسعائة .

فما وصل الغلمان الى المزارع ، إلا وظهر من صوب الجبل لوابس ، ملفوفة في مقانع وملابس ، وأغاروا الى صوب الغلمان ، يحسبون انهم منفردون في

ذلك المكان ، وإذا بالأمير محود ظهر لهم من الكمين بالفرسان ، وجمل عليهم هو وفرسانه بالسيف والسنان ، كأنهم صف مرصوص البنيان ، وثبت الزيديون بعض الثبات ، ثم وثبوا للفرار أشد وثبات ، وقطع منهم عدة رؤوس ، وأسرت نفوس ، ورجع الغلسان غانمين بالأسرى واللبوس ، والامير محود ورجاله سالمين من البؤس ، فدخلوا الاوطاق وطافوا بالرؤوس على الرماح ، وغرسوها في جنب البطاح ، وتوسعوا فيا أتوا به من العليق والعلف ، وصانوا الدواب من الجوع والتلف، وطال عليهم غيبة عبدالله الداعي ، ومضى موعده ، ولم يصل بما وعد به من المساعي ، وضاق حال العسكر في الإقامة ، وكره كل واحد منهم في ذلك المقام مقامه ، غير ان حضرة الوزير ، أمعن في المفكر والتدبير ، وهو يأخسذ رأي كل واحد ويتضرع إلى الله العزيز الحيد ، ويطلب منه الاعانة والتسديد ، انه كريم ويتضرع إلى الله العزيز الحيد ، ويطلب منه الاعانة والتسديد ، انه كريم عيد ، فعنّال لما يويد .



## الفصل التأسع والعشرون

في أريحية ظهرت من الصلاح الداعي ، حققت له انه للصدق مراعي

كان الصلاح الداعي الهمداني ( دزادار القاهرية ) من جهسة مطهر ، لما وصل في الطاعة ، ووافق الجماعة ولبس تشريف الإذعان والإطاعة ، ونابذ المطهر وأتباعه ، وقطع منه ومن طائفته أطهاء ، قصد أن يظهر خدمة ونصحا ، ويبدي صداقة ونجحا ، ليستر ما مضى له من العروار ، ويغسل عنه ما دنسه من عور العار ، وكان قبل ذلك في أيام اتباعه للمطهر ، جمله حاكما على ( وادي بون ) وفيه قرية عظيمة ، تسمى ( الحائط ) فلما نابذه وخالفه ، جعلها لغيره ، وكان للصلاح إدلال سابق على أهل ذلك الوادي ، وإحسان متقدم وأيادي ، وخبرة واطلاع على أحوال ذلك النادي ، طمع في الاستيلاء عليهم ، والانتفاع بما لديهم .

ولما رضي عنه حضرة الوزير ، جعله أميراً على طائفة (الشفاليت ) وهم طائفة من العرب ملفقين من كل قبيلة ، يأكلون العلوفة السلطانية ويخدمون العسكر سفراً وحضراً ، ويربون شعورهم ، ويسمى الواحد منهم (شفلوتاً ).

فالتمس من حضرة الوزير أن يأخذ طائفة من ( الشفاليت ) والخدام ، ويغير بهم على ( وادي بَوْن ) وقرية ( الحايط ) في الظلام ، ويأتي منها بما يجد من الذخيرة والطعام ، فأذن له حضرة الوزير في ذلك ، فأخذ طائفة من ( الشفاليت ) ، وسلك فجاج السباريت ، وركب مع من يعز عليه ،ويعرف

طاعته وانقياده اليه ، وأغار على ذلك المكان ، وهو يعرفه ساساً وغراساً ، ولا يخفى عليه مخالسه ومخانسه ، ولم يخش من أهله بأسا ، فوجد هناك جمعاً قليلاً من الزيديين ، ولفيفهم من العربان المذبذبين ، فقاتلهم وقتل منهم عدة ، وقطع منهم رؤوساً ، وأسر منهم جملة أنفار ، واستاق ألف رأس غنتم وغنيم ، وحمل ما قدر من الغنيم وسلم ، ونهب أبقاراً ، وآب قاراً ، وقدم جميع ذلك لحضرة الوزير ، فقابله بالشكر الكثير ، والخير الكبير ، وتحقق نصحه وصداقته ، وعلم وثوقه واستقامته ،

وفي الحقيقة فإن طائفة (الدعاء) بتلك الأقطار، من أكبر أعداء الزيدية الأشرار، ولا يوالونهم إلا بحسب الظاهر لأجل الاضطرار، ولا يقيمون لهم شيئًا من القدر والاعتبار، وعداوتهم مستمرة راسخة القرار، يثير آثارها قرب الجوار، وتشب نيرانها ملاصقة الدار، وهكذا جرت عادة الله بينهم قديًا وحديثًا، ولا زال بأسهم بينهم حثيثًا.



## الفصل الثلاثون

#### في بعض الحروب الجزئية ، بين بعض السرايا وطــائفه من الزيدية

وفي اليوم الرابع من ربيع الثاني، سنة سبع وسبعين وتسعيانة ، خرجت مقدمة من الجيش المنصور السلطاني ، والجند الجبور الخاقاني ، ما بين شبان وكهول ، على سلاهب وخيول ، تطير إلى المنايا كالنبال ، يختالون في سفح ( ثلا ) طلباً للمبارزة والقتال ، ويتخطفون ما وجدوا في ذلك السفح من الحيوان والمال والرجال ، فلما لم يتراءى لهم أحد ، ولم يقع نظرهم على من نحا البهم وقصد ، نزلوا آمنين ، وأطلقوا دوابهم للمرعى كامنين ، وأخرجوا اللجم عن أفواه الجياد ، ومنهم من قيد حصانه بالقيد المعتاد ، وإذا بالكمين على عليهم من الزيديين على غفلة ، فوثب من قدر على حصانه وثوب الأاسد عند الجفلة ، وحمل على العدو قبل أن يتكامل الفرسان ، وأخذوا في الضرب والطعان، وانتشرت فرسان الزيدية ، وكانوا أضعاف مقدمة جيش السلطان، وأدركوا من قيد حصانه وهو يريد أن يفك قيد الحصان ، وما تمكن من طهر حصانه ولا لجمه بفضل العان ، فوقعت عركة أي عركة ، واشتبكت السيوف والارماح بينهم أي شبكة ، فانتشب الحرب، واشتجر ألطعن والضرب، وكثرت الجراحات وعظم الكرب ، وقتل من الزيدية جماعة ، أسرع بهم مالك إلى النيران ، واستشهد اثنان من عسكر السلطان ، تسلمها رضوان إلى مالك إلى النيران ، واستشهد اثنان من عسكر السلطان ، تسلمها رضوان إلى مالك إلى النيران ، واستشهد اثنان من عسكر السلطان ، تسلمها رضوان إلى مالك إلى النيران ، واستشهد اثنان من عسكر السلطان ، تسلمها رضوان إلى مالك إلى النيران ، واستشهد اثنان من عسكر السلطان ، تسلمها رضوان إلى مالك إلى النيران ، واستشهد اثنان من عسكر السلطان ، تسلمها رضوان إلى

الجنان ، وما زالت رجوم البنادق تنقض ، وأبكار الدروع بحد الذكور تفتض ، إلى أن افترق الفريقان ، وتراجع الجمعان ، وعادت الفرسان ببعض رؤوس الأعداء الى الديوان ، وطيف بها في الميدان ، وأوقد أهل (ثلا) و (كوكبان ) شعل النيران ، لإعلام العربان انهم قتلوا اثنين من عسكر السلطان ، ولم يحتفلوا بما قطع من روس الزيدية التي لا يحيط بها الحسبان ، فتفرح العرب بذلك الفرح الزور ، ويقوى قلبهم على إيغار الصدور ، فباتوا في الشتمال ، يورون شعل النيران في قلل الجبال .

فلما كأن وقت السحر ركبت المقدمة كرة أخرى للكر ، وهي ترجو على العدو الظفر ، فأغاروا على سفح جبل ( ثلا ) فلم يجدوا فيه رجلا ، فنزلوا عن ظهور الخيل، وأراحوها بقية آخر الليل، فلما سل جيش الصبح قواضبه، وأظهر قرن الشمس حاجبه ، وانهزم سواد الليل وقوض سحائبه ، وهجم بياض النهار وطنت مضاربه ، نزلت فرسان من الجبل تريد القتال، وأقدمت على الهبوط إلى ذلك المجال ، وانتشروا ممتدين ، فنطحهم من تلك المقدمة كل خفيف على ظهر حصانه ، معتقل بعطف مرانه ، مشتمل بمشرفيه وسنانه ، بيست :

ثقال إذا عادوا، اخفاف إذا عدوا كثير إذا لاقوا، قليل إذا عدُّوا

فطحنوا العد طحنا ، وأشبعوهم ضرباً وطعنا ، وطال القتال ، وطارت النبال ، وحاضت الذكور ، وحامت حول القتلى العقبان والنسور ، وأين بارزوا العدو فالمنون له بارزة ، والعزائم له مناجزة ، والفرسان زاحفة اليه حافزة ، وهم يسكبون في نار الوغا سبائك الظبا ، ويحصدون مجدود الشفار سنابك الطثلى ، إلى أن حجز بين الفريقين حر النهار ، ورجع عسكر السلطان بعد انهزام جند الشيطان إلى الدمار ، وقد رويت السيوف من الدماء ، وسالت الحتوف الدأما ، وأتوا إلى حضرة الوزير برؤوس القتلى ، وارتعد لذلك فرائص أهل كوكبان و ( ثلا ) .

# الفصل الحادي والثلاثون

في تجهيز حسن باشا الى خلف (كوكبان) واستدعاء الداعي الى اعانته في ذلك المكان

لما طال ابطاء عبد الله الداعي ، ومضى موعده ولم يصل بعربانه إلى المحطة ، كا سبق وعده بذلك المساعي ، علم حضرة الوزير فتور عزم عربانه الأنذال ، عن الوصول معه للقتال ، وإيثارهم الراحة على الجلاد والجدال ، وانهم يحتاجون إلى محرك يثير عزمهم الساكن ، ويسوقهم الى تلك الأماكن والمكامن ، وكأن حسن باشا ، له اسم حسن بين الناس بأنه (بكلربكي) اليمن وانه ممتاز عن سائر أمراء السناجق بالهيكل والاسم الحسن وانه أعطي بسطة في الجسم ، وبركة ولطفاً في الاسم ، أمره أن يأخذ جميع عسكر اليمن مع جميع متفرقة مصر القاهرة ، أهل الجوامك الكثيرة الوافرة ، ويأخذ معه محمود بك ، صاحب اللواء الشريف السلطاني ، ويتوجه إلى بلاد والعربان ، ويتوجه بهم خلف ( حصن كوكبان ) ويحاصرهم من هناك ليتوجه والعربان ، ويتوجه بهم خلف ( حصن كوكبان ) ويحاصرهم من هناك ليتوجه حضرة الوزير ، لمحاصرتهم ومقاتلتهم من الجهة التي هو فيها ، فيقوى يجند الأروام ، قلب عبدالله الداعي، وطائفته الداخلين تحت الطاعة والاستسلام ، الأروام ، قلب عبدالله الداعي، وطائفته الداخلين تحت الطاعة والاستسلام ، فاجتمع على حسن باشا من عسكر اليمن وعسكر مصر الف وخمسائة نفر ، فاجتمع على حسن باشا من عسكر اليمن وعسكر مصر الف وخمسائة نفر ، ما بين فارس وراجل ، وتوجه في خامس ربيع الثاني سنة سبع وسبعين ما بين فارس وراجل ، وتوجه في خامس ربيع الثاني سنة سبع وسبعين ما بين فارس وراجل ، وتوجه في خامس ربيع الثاني سنة سبع وسبعين ما بين فارس وراجل ، وتوجه في خامس ربيع الثاني سنة سبع وسبعين ما بين فارس وراجل ، وتوجه في خامس ربيع الثاني سنة سبع وسبعين والم ، وتوجه في خامس وبسع الثاني سنة سبع وسبعين والم المين فارس وراجل ، وتوجه في خامس وبيع الثاني معتر والم ، وتوجه في خامس وبيع الثاني سنة سبع وسبعين والميد و المحدور الميد و الميد و الميدور و الميد

وتسميائة ؟ فلما فارق حسن باشا وطاق حضرة الوزير ، ومحطته ، دار حول جبل كوكبان بنفسه ، رنظر زواياه وخباياه ، وتأمل ظاهره وخفاياه ، وفكر بنظره هل يمكن أن يدخل منه إلى الحصن ، وهو متفكر في ذلك ، إذ فارقه آغا ( الينكجرية ) الواردين من مصر ، وآغا ( الينكجرية ) الواردين من الباب ومعهم نحو الحسة عشر نفراً من ( الينكجرية ) وتوجهوا إلى الجبل ، إلى أن وصلوا إلى أعلاه ، قريباً من ( حصن كوكبان ) وقد بعدوا جداً عن حسن باشا ، ومن معه من العسكر ، فخرج عليهم مسن المعسكر ، فخرج عليهم مسن ( حصن كوكبان ) غيل ورجل بكثرة ، وانفردوا بالأغايين المذكورين ومن معهما ، وكثروا عليهم ، فعلموا انهم انقطع عنهم المدد ، وبعدوا عن العسكر جدا ، وشاهدوا الموت عياناً فثبتوا للعدو، وقالوا: نقاتل فنتقتل ونقتل لئلا عليهم ، فقتلوا في القتال فقتلوا عدة عديدةمن الأعداء إلى أن كثرالعدو عليهم ، فقتلوا في سبيل الله ، ورزقهم الله تعالى الشهادة ، وفازوا بالجنان ، ومضوا تحفهم الرحمة والرضوان ، وقد غروا بأنفسهم فيا فعلوار حمهم الله تعالى ومضوا تحفهم الرحمة والرضوان ، وقد غروا بأنفسهم فيا فعلوار حمهم الله تعالى .

وقد قبل : ليس المغيز ُ بمحمود وان سلما .

فلما وصل خبر ذلك إلى حسن باشا تكدر لذلك وأرسل إلى حضرة الوزير يعرض عليه ما وقع ، وفرحت الزيدية لذلك ، وأوقدوا له النيران ، إظهاراً للمرور ، وارادة للغلبة ، ويأبى الله إلى ما أراد ، والله رؤوف بالعباد .

ولم يكترث في الظاهر حسن باشا بذهاب هذه الفتيان حيث أقدموا على الهلاك بأنفسهم ، من غير استشارة من أحد العقلاء ، ولا استئذان منه في القائهم أنفسهم بأيديهم إلى التهلكة ، ولا يقدم عاقل على مثل هذه المهلكة المهلكة .

وتوجه حسن باشا إلى بلد الداعي يستنهضه في ما أمره به حضرة الوزير. وسيأتي بيان ما وقع في ذلك المسير ، ان شاء الله تعالى .



## الفعل الثاني والثلاثون

في ركوب حضرة الوزير الى ( ذيل كوكبان ) لملاحظة طريق أخذه ، واغتنام مطهر غيبته ، واقدامه على المحطة وانكساره وخيبته

لما جهز حضرة الوزير من جهز من العسكر مع حسن باشا ، حطر بباله أن يركب إلى سفح (كوكبان) ليتأمــل مخالسه وجوانبه ، وطرقه ومساربه ، ليختار ما هو الأهون منها لصعود العسكر السلطاني ، وافتتاحه والاستيلاء عليه ، فبرز مع جمع من الفرسان ، الأساررة الشجمان ، وطاف بسفح ( جبل كوكبان ) وعلم ذلك محمد بن شمس الدين وابتدر إلى حفظ الحصن والخندق ، ونبه أهـل الحصن وحذرهم وأنذرهم ، ورمي بالمدافع الكبار ، وأوقد النار لإعلام مطهر في (ثلا ) بان الوزير وصل إلى ذيـل كوكبان ، وان محطته خلت منه ، فلمله يغير عليها ، وكان ذلك مرموزاً كوكبان ، وان محطته خلت منه ، فلمله يغير عليها ، وكان ذلك مرموزاً الوزير ، ورأوا أن ذلك فرصة لا يقع لها نظير ، وانهم يبذلون مجهودهم ، لينالوا مقصودهم ، وعلوا له رجلا من حديد ، وقلباً كالبولاد الشديد ، وما لينالوا مقصودهم ، وعلوا له رجلا من حديد ، وقلباً كالبولاد الشديد ، وما ذلك له بعادة ، بل كان الفرار [ وعدم القرار ] فيه معتادة ، فجمع أولاده وبنيه ، وأتباعه ونقباء ، وذويه ، وأسلحته التي يظن انها تحميه ، وأراد الذول الى ذيل جبل (ثلا ) وركب حماراً كا هو مألوفه أولاً ، فانه لمرجه النزول الى ذيل جبل (ثلا ) وركب حماراً كا هو مألوفه أولاً ، فانه لمرجه النزول الى ذيل جبل (ثلا ) وركب حماراً كا هو مألوفه أولاً ، فانه لمرجه

لا يقدر على ركوب الخيل ، ويخاف أن يميل به الحمار أيضاً بعض الميل ، بل يسكه نقباؤه وهو على الحمار ، خوفاً من الكبوة والعثار .

فلما خرج من داره ، واستولى على حماره ، ضرط الحسار فاتخذه فألاً لانكساره ، وعلامة على هزيمته ونفاره ، فتقهقر ورجع وأدركه الجبن والهلع ، وأرعده الخوف والفزع ، وظن انه إذا خرج من 'جحره لا يعود اليها ، واذا برز من نافقائه لم يقدر بعد ذلك عليها ، فاعتذر الى العسكر بعض الأعذار منها التفاؤل بضرط الحار ، وصار كلما شجعه أصحابه ، وقوى قلبه أحبابه ، نكص على عقبه الى ورا ، ورجع بحماره القهقري ، وأحجم وما أقدم ، وعزم على النكوص وصمم ، غير انه اختار من فرسانه ، وخاصة أعوانه وشياطينه الملقين اليه بطفيانه ، الحسنين لبغيه وعصيانه ، المشاركين له في إلحاده وعدوانه ، مائة فارس ، وثلثائة راجل ، وقوى زعيمهم بزعمهم الباطل ، وقال لهم : اغيروا على الوطاق ، وأظهروا شقاشتى لا تطاق ، فإن أصبتم المحل خالياً غنمتم ، وإن وجدتم من يحمي المحطة ففروا كا وهنتم ، وكفاكم شائعة الاغارة على الوطاق السلطاني ، وأراجيف الناس أنكم أغرتم على المحطة ، وفزتم بنيل الأماني . بيت :

منى انتكن كذبا فقد طاب كذبها وإن صدقت بوما تضاعف طيبها فانظر إلى هذا الملك الضليل ، الذي يرده وجيشه ضرطة حمار ضئيل ، وأعجب منه ومن رأيه الكليل ، وقناعته من المننا بالأباطيل ، مسع هذا الادعاء العريض الطويل ، والأنف الشامخ إلى ندرى الاكليل ، وخذ من دهرك عجباً فانه أبو الأعاجيب :

والليالي كما علمت 'حبالي مُثقلات كِلدُن كل عجيب

ولما انفصلت السرية ، وهبطت بخيلها ورجلها ، إلى سفح الجبل على على على على على على المعند ، وظنت أن محطة الوزير أَجَمَة من الأسد خلية ، وحملت الخيل جملة واحدة ، والرجال في أثرهم متواعدة ، إذ برز لهم شيخ عربان الجيزة ،

وعزيز مصر نجل الامراء العزيزة :

متفرع من دوحــة عربية هي والشجاعة جاءتا من عنصر مثل الحسام جلا الصياقل متنكه حتى ترقرق فيه ماء الجوهر

الأمير الكبير، الزيني حماد بن خبير، وكان مع فرسانه متخلفاً في الوطاق، عن حضرة الوزير ، وكان متيقظاً للحفظ والدرك ، متهيئاً للدخول في حومة المعترك ، فلما رأى الزيديين مقبلين ، والى الاغارة على طرف الوطـاق مسترسلین ، رکب فی 'تر کئے انجاب ، وعرب علی عراب ، وفرسان من سمانها الطمان والضراب ، بأكباد غلاظ على العدى ، ورقاق حداد على الطلا ، ورمـــاح لدن عسالة ، وسيوف أحكم صيقلها الصقالة ، فاختلط أحزاب الشيطان بابطال الايمان ، ونزع السيف ما في صدورهم من غل فاعتنقوا كالاخوان ، وتعانقت الرقاق والرقاب ، وتقطعت بهم الأسباب ، فأيقنت فرقة الالحاد بالدمار ، وصمت على الانهزام والفرار ، وعرفت أن البلايا عليهم متصلة غيير منفصلة ، وان قواهم لما لقوه من النكاية غير محتملة ، ففروا إلى جبل ما عصمهم ، ولقوا في منصرفهم ما حطمهم وقصَّمُهم ، ورجعوا وقد 'كسِروا ، وخسروا ، وقتل منهم عـــدة وأسروا ، وأرغمت منهم معاطس ، وفرست منهم فوارس ، وفرشت بالعراء أشلاءهم اللوابس، وعداد الامير حمّاد إلى الوطاق، ومعه منهم عدة اسرى مشدودين بالوثاق ، ورؤوس على رماح حاق بهم ما حاق ، وقتل من الزيدية طائفة من أعيان نقباء مطهر ، الأعرج الأبتر ، واقتلع خيلهم وهي من أحسن الخيل ، وعليها وسم مطهر ، واقتلم عدة منخبول أخَر ، وعادوا الى الوطاق المنصور ، وأخذت الشمس في الأفول كما تدخل الخــــدرات الى الخدور ، وترخي جلباب الستور ، وأقبل الوزير عائدًا الى أوطاقه المعمور ، فلما تقدم اليه حماد ، وأعلمه بما وقع من الحرب والجهاد ، ونثر بـــين يدي حصانه رؤوس القالى ، وقدم اليه الأسرى يرسفون في قيودهم هوانا وذلا ، فحمد الله تعالى على هذه النصرة ، وشكر لطف ربه إذ لم يتمكن الاعداء أن يأخذوا وطاقه على غرة ، واعترف بعجزه عن شكر خالقه الكبير المتعال ، وقوي جأشه بما شاهد من لطف الله تعالى به في جميع الأحوال ، وكان ذلك في العشرين من ربيع الآخر ، سنة سبع وسبعين وتسعائة .



## الفصل الثالث والثلاثون

في ركوب حضرة الوزير على معتاده الى ذيل (كوكبان) وارسال مطهر نقيبه فرحان ، مع طائفة من الزيدية الى المحطة ، ووقوع القتال ، وقتل فرحان وغالب عسكر الدجال

كان الوزير المعظم في كل يوم ، يركب إلى ذيل (كوكبان) ويأخذ معه بعض أهل الرأي والتدبير من الأمراء والفرسان ، متاملاً في أطراف ذلك الجبل وجوانبه ، متوخياً محلاً يمكن الهجوم منه اليه من كواه ومساربه ، وجعل ذلك دَيْدَنَهُ في حركاته ، ودأبه وهجيراه في سائر أوقاته ، والجواسيس تحفظ جميع أحواله ، وتنقل الى الاعرج ما تجدد من حاله .

فلما كانت الليلة التي يسفر صبحها عن ثالث عشري ربيع الآخر ، برز على عادته ، والنصر ملازم ركاب سعادته ، وخلف في الوطاق السعيد ، لدف مكر الزيدية فان مكرهم لشديد، ابن اخيه الفارس المقدام ، الاسد الضرغام ، افتخار الأمراء العظام ، الامير مصطفى ، أعلى الله شأنه ، ومكن من صدور الأعداء رمحه وسنانه ، والبطل الفارس الشجاع الكبير ، المداوس الامير (قيت آغا) وطائفة من الجراكسة اللوابس ، وشيخ عربان مصر بالجيزة الامير الكبير ، الزيني ، المتقدم ذكره قبل هذا التقرير ، حماد بن خبير، وأوصاهم مجفظ الوطاق المعظم، ومضى إلى ما توجه بصدده وتقدم.

وكان الأمراء المحافظون كمنوا في ذيل الجبل،حيث لا يشعر بهم الزيديون، فاستمروا في كتم الحفا الى أن زلفت الزيدية عنهم زلفاً، وتوسطوا بينهم وبين الوضاق السعيد ، وأحاطوا بهم احاطة السوار باليـــــــــ والطوق بالوريد ، فعطمتهم الخيول من جانب الكمين ، وبرز لهم من الوطاق أسود العرين ، فجاؤوهم فجاءة ، وقطعوا من كل منهم رجاءه ، وبغتوا فبنهتوا ، وطلبوا أن يفلتوا فما فلتوا، فحبطت أعمالهم، وخابت آمالهم، وضاوا في سعيهم وتورطوا في بغيهم، وسقط في أيديهم، وحاق مكرهم بهم، وكيدوا بكيدهم. وزحف أهل السنة على الملاحدة بالصوارم الملتمعة والأسنة المشرعة والأعنة المسرعة ، فانكسرت الملاحدة كسرة ، فرشتهم على الأرض ، وذكرتهم الواقعة بوقوعهم في النار يوم العرض، وركبت أهل السنة وجوههم وأكتافهم، وفلوا فيهم أسيافهم ، وعقروهم وعرقوهم ويجنُّوهم وبمجوهم ، وحكموا في الرقاب الرَّقاق ، وضُربوا بالسيون الأعناق ، فصاروا كاعجاز نخل خاوية ، وهوت أرواحهم هاوية الى الهاوية ، فكم جثة بلا رأس وبنية بلا أساس ، ونحْس قد نحبِر ، ونهر دم قد أنهر ، وعنتى قد قطع ، وأنف قــد جُـدع ، ونقب ظهر النقيب وصدره باطراف المران ، وبدل بالمترح فرح ( فرحان ) وقطع رأسه ، وخمدت أنفاسه ، وانكسر به ظهر ( الأعرج ) وعضده ، كا انكسر قبل ذلك رجله ويده ، ودعا على نفسه بالويـل والثبور ، وانكسير جند الباطل ، وهو في كل وقت مكسور ، فوضعوا رأسه مع رؤوس القتلى على الرماح المثقفات ، وداروا به تلك الجهات، وكان له علو بلُّ عتو في الحياة

فصار علوه فوق الرمح بعد المهات ، وكللوا الرماح برؤوس كثير من القتلى ، وطافوا بها وذلك جزاء من تولى .

فلما عاد حضرة الوزير المعظم ، وقارب وصوله إلى المخيم المكرم ، تلقته الأمراء المزبورون ، وهم يرمون تحت سنابك الحيل برؤوس الأعداء وينثرون ، ويحمدون الله تعالى ، فاعترف بما أولاه ربه تعالى من النعم ووالى ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وله الحمد والشكر في الآخرة والأولى .



## الفصل الرابع والثلاثون

في اعتزاز (مطهر) وإرسال ولديه (الهادي) و (لطف الله) مع جماعة من الفرسان، إلى قتال الوزير، وبروزه معهما الى ذيل الجبل وقتل (الهـادي) وانهزام الباقي قبـل النزول الى ذيل الجبل •

لما شاع بين العربان ، ما اعترى الأعرج من الفشل والخذلان ، وتحقق عندم أنه خوار خواف جبان ، أراد أن يظهر من نفسه شيئًا من البسالة ، ويحقق عند الزيدية بروزه ولو مرة واحدة إلى الميدان مع الخيالة ، فطلب ولديه ( الهادي ) الضال ، و ( لطف الله ) المضل ، وهما اجرى من عنده من الجيش المبطل ، فانها وصلا مع ( علي بن شويع ) وجمعه الشريد ، في الفترة السابقة ، أيام حسن باشا إلى حافة ( زبيد ) وانكسروا بها كسرة شنيعة ، وانهزموا وهربوا هزية فظيعة بشيعة ، ولكن عدوا الوصول إلى فذلك المحل مع الانكسار والهزية إقداماً تاماً ، وصاروا يفتخرون بذلك على العربان افتخاراً عاماً ، فاختارهما الأعرج جناحين ، ولم يدر أن كلا منها لنفسه بمناحين ، ولم يدر أن كلا منها وبين يديهم كاة المصاع وحماة القراع ، ورماة الحكدق ، وكلاب السلتي ، وصفاة الحتف ، وسعاة العسف ، من كل سرحان ، لا ينظر إلا من جلد وصفاة الحتف ، وسعاة العسف ، من كل سرحان ، لا ينظر إلا من جلد أرقم ، وشيطان ، لا يقتحم من نار الحرب إلا جهم ، وهم هائجون للثأر ، وثرون للهيجاء مائجون في دأماء الدما ، مثابرون إلى اللقاء .

وخرج الأعرج من نحشه خروج الخائف المرتعش ، وجعل نصب عينيه انه بهذا الخروج ينتعش أو ينتعش ، وبالغ في كثرة وقود النيران ، وبرز من كهف ذاكراً بتلك الواقعة يوم المحشر من كثرة الدخان . وأطلقوا على العسكر السلطاني ما عنده من المدافع والبنادق ، وأكثروا من رفع الألوية والرايات والبيارق ، وجعلوا خلف كل حجر من يرمي بالبنادق ، وهيأوا المدافع الطوال ، وزلزلوا الأرض والرمال ، ونسفوا القلاع والجبال ، وأشعلوا نار الحرب ، وأقدموا على الطعن والضرب ، وأصحوا الأذان بأصوات كصواعق ، تهلك بالصعق ، أو كصيب من الساء فيه ظلمات ورعد وبرق ، وقامت القيامة وما آن أوانها ، ووقعت الواقعة وما حان زمانها ، ولكن ظهر للعيون عيانها ، وبهر الأبصار برهانها .

فتوجه حضرة الوزير بنفسه النفيسة ، ودس في كل سرب من الكهاة دسيسة، وظن ان الزيدية الحسيسة يجسرون على النزول الى القاع ، ويقدمون هذه المرة ومساكل اقدام يستطاع ، فرآهم وقفوا في أثناء الجبل وكمنوا خلف الصخار ، وهم يرمون بالمدافع والبنادق والاحجار ، فاطلقوا عليهم طلقاً من النار ، وأراهم كواكب الليل في منتصف النهار ، وضربهم بالضرابزنات الكبار ، والمدافع التي تهد الجبال وتنسف الصخار، فاراهم الزلزال كيف يكون ، والنفوس والأرواح كيف تبذل وتهون ، وكيف تنشب في فرائس الفرسان اظفار ريب المنون ، فكم من بنيان عمر تهدم ، وكم من طفل تيم ، وكم من امرأة أرملت ، وكم من حبلى القت ما فيها وتخلت ، وكم من جثث تهلهلت ، ورؤس تجدلت ، وانشد الوزير المعظم سنان ، وهو في حومة الميدان ، يجول مع الفرسان :

لأجردن العضب أوقظ َحدَّه حتى تبيد قبائل فقبائـــــل ويقمن ربَّـات الحدور حواسرا

من جفنه أمن بعد طول منام ويعض كل مثقف بالهام عرض ذوائب الآيتام

فهناك اطفأ نيران الحق نيران الباطل ، وظهر أهل السنة ، وأصيب أهل الالحاد المقاتل ، وقتل كثير من رجال الزيدية وأبطالها ، وبطل باطلها وهلك فرسانها ورجالها ، وأصيب ( الهادي ) بمدفع فهدأت انفاسه، وانطفأ نبراسه وانحك من صحيفة الوجود نقشه ، ومحيت أنقاسه ، وهرب الأعرج على حماره الى حصنه، وهرب بعده ولده ( لطف الله ) مجصانه وهو على متنه يركض مع من ادبر من فرسانــــه ، وانهزم بقية السيف وبقايا النار من جنده العولاء ، ودخلوا في ذلة وقلة الى الحصار في قلة جبل ( ثلا ) ، ونادى خلف الأعرج من أهل المدافع كل فارس بهمَّة ؛ (لينبذن في الحطمة ، وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة ، التي تطلع على الأفئدة ) وتلى عليه وعلى اتباعه عساكر أهل السنة الموئدة. ( اينا تكونوا يدر ككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة )وخفقت الوية النصر وهبت رياحها ، وانفجر فجر الغلبة وطلع مصباحها ، ونادى منادى الفلاح: الا ان جند الله هم الغالبون ، وظهرت اسرار ( الم غلبت الروم في ادنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) فغلبوا بحمد الله وسلبوا، واختطفوا أسلاب الأعداد ونهبوا ، وحال الليل بينهم فلبس الجو جلباب الظلام ، وانفض حسكم اليقظة وتسلط على الأجفان سلطان المنام ، فعاد حضرة الوزير الى وطاقة مظفراً منصوراً، ورجع الأعرج المكسور الى وكره محطيا مدحورا :

ولما أبى الاعداء الا تمردا أبى الله الا ان يكون لنا النصر وكم زَجَرَتهُم من سُطانا مواعظ في فما نفع الوعظ المنبّه والزّجر ُ ابى الله إلا أن يموتوا أذِلّة وفروا ، وسيّان المنبيّة والفرا

وخمدت ولله الحمد نيران الباطل ، وانطفت وانكسفت ، وظهرت أنوار الحقى وبهرت وانكشفت ، وكان آخر الحقى وبهرت وانكشفت ، وكان آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين .



## الفصل الخامس والثهوثون

في افتتاح حضرة الوزير حصن (حب العروس)، وطمع الاعرج لغيبته في الاوطاق المحروس، وانكساره وهو مخذول منكوس

كان من جملة قلاع الأعرج وحصونه ، وأبراجه التي أعدها لأيام غبونه ، ثلاث قلاع ، متقاربة الأصقاع ، متدانية البقاع ، تمد إحداها الاخرى ضراً وشراً ، وأهلها يقطعون الطريق على العسكر سراً وجهراً .

إحـــداها (حصن العروس) ويليها (حب العروس) وبعدهما حصن ( الظفر ) المعكوس ، مصطفة صفاً واحداً . بعد مسافة إحداها من الآخرى بقدار وصول المدفع الكبير جاهداً .

وكان أراد حضرة الوزير أخذها لما مربها ،فأظهروا له العجز والانقياد، ورأوا من أنفسهم الضعف وتسليم القياد ، وقالوا له : إذا أخذتم (كوكبان) فنحن تابعون ومطيعون ، ولنشر أعلام الطاعة مذيعون ، وليس عندنا تعرض لكم ولطائفتكم ، ولا تجدون منا ضرراً ولا ضرورة لعامتكم وخاصتكم ، ولكن لا يمكننا الآن تسليم هذه القلاع لسكم ، لئلا ننسب الى العبث والغدر ، وأما إذا أخذتم (كوكبان ) فما بقي لنا في تسليمها اليكم عذر ، فصدق حضرة الوزير كلامهم ، بعدم ميله الى إراقة الدماء ، وبغضه لازهاق الانفس ، كا

هو شأن الرحماء ، وقال : إذا أخذنا (كوكبان ) و (ثلا) فساحساب هؤلاء ، ولا بد حينئذ أن يطيعوا قسراً ، ويدخلوا تحت الألوية السلطانية قهراً ، فتركهم بشروط : ألا يضروا أحداً ، ولا يقطعوا الطريق ، ولايكونوا لمطهر الأعرج مدداً ، ثم لما أقدم على قتالى أهل كوكبان وثلا ، وأقام سوق الحرب على ساقها ودعى اليها الجنفلى ، بلغه ان اهل هذه القلاع يسعون في الارض فساداً ، ويقطعون الميرة على العساكر السلطانية بغياً وعناداً ، وينضمون الى جيش الاعرج ، ويكثرون له سواداً ، فظهر لهم انهم خسانوا عهوده ، وقصدوا بالاضرار جيوشه وجنوده ، وانه حل له بذلك دمهم ، وانه تعين قتلهم وعدمهم ، دفعا للصائل ، ورفعا للضرر المتواصل من أؤلئك القبائل ، فتوجه بعض (الضربزنات ) على عجل ، وصبحهم صباح الويل والوجل ، فانهم صاروا عوناً للباطل ، وغوثاً لزمرة الأباطل ، ورأى ان أخذ القلعة الوسطى أقرب الى تشتيت جمعهم ، وأشد في كسر وسطهم وقصم ظهرهم وصفعهم ، فتوجه اليها ، وحط بعسكره المنصور عليها :

وأنموا الحصن ، وطافوا بـــه وانهرم الاعـــداء اذ ابصروا وعذرهم ، إذ هربوا ، واضح

وأحدقوا كالغيل ، لا كالسوار بَحْرَ وَغا تغرق، فيه البيحار هل يثبت الليل أمام النهار ؟

فتعلقت الرجال الأبطال بجدار الحصن وتصاعدوا الى أعسلاه ، وهم لا يبالون بالنار ورمي الاحجار ، من اؤلئك البغاة ، ويتلقى كل واحد ذلك بوجهه لا بقفاه ، وبصدره لا برصلاه ، ويتطايرون الى ذلك ويتظافرون ، ولا يبالون بصدمه ريب المنون ، ويعدون الى طرق الموت وهم له مستعدون ، الى أن نصبوا السنجق السلطاني في أعلى (حب العروس) وحل بأهل القلعة النقمة والبؤس ، وخربت دارهم وديارهم ، ومحيت من لوح الوجود آثارهم ، وصاروا كحصيد تذروه الرياح ، وخلت من أرواحهم الأشباح ، كا خلى منها النجاح والفلاح ، واستؤصلوا ببيض الصفاح وسمر الرماح ، جزاء بما كانوا

يعملون ، ووفاء بما كانوا يجهلون ، ولكن أكثرهم لا يعقلون ، فهم في طغيانهم يعمهون .

ثم ان طوائف العسكر نهبوا ما فيه من الغلال ، ونهبوا منه الاجمال والأبغال ، ووجدوا فيه حطباً كثيراً ، كانوا محتاجين اليه ، ومثابرين عليه ، فحمّلوه نساء الزيدية ، إلى المحطة العلية ، فكانت كل واحدة حمالة الحطب ، في جيدها حبل من مسد ، وكان ذلك أمر ما مر عليهم واصعبه وأشد ووجدوا في الحصن صهريجاً مملوءاً من الماء فخرقوه من أسفله في النادي، فسال الماء في ذلك الوادي ، وبطل كيد الأعادي ، وفرح الموالي وحزن المعادي .

ثم إن حضرة الوزير أمر بقلع هذه القلعة حجراً حجراً ، وهدمها إلى أن تصير رواية وخبراً ، وأراد بذلك أن يدفع عن العساكر السلطانية ضرراً ، وان لا يترك للأعداء هناك مدداً ولا أثراً ، فما أسرع من أن صارت ربوعها دوارس ، ورسومها طوامس ، وأعاليها إلى أسافلها نواكس، وكانت المصلحة في تخريبها ، والرأي الصواب في تدميرها وتنقيبها ، واكتفى بذلك شر أهل الحصنين الآخرين ، فانها لا يوصل من أحدهما إلى الآخر لبعد المسافة والبين .

وعاد حضرة الوزير إلى مخيمه الشريف كعادته ، والنصر والفتح محتفات بركاب سعادته ، وإذا قد وقع في غيبته أمر عجيب ، وشأن عند العقلاء أغرب من كل غريب ، وذلك أن أهل (كوكبان) لما شعروا ، لقربهم من الوطاق ، بتوجه حضرة الوزير بالليل ، وأحسوا بخلو الخيم الكريم عن جرائد الخيل ، رموا بالمدافع من أعلا (كوكبان) وأوقدوا النيران ، ليشعروا أهل (ثلا) بخروج الوزير عن مخيمه بالفرسان ، من أهل الضرب والطعان ، وهذه علامة كانت بين أهل (كوكبان) و (ثلا) على خروج الوزير عن أوطاقه ، ومفارقته عن مخيمه ورواقه ، ففرح الأمحرج بهذه الغيبة ، وجمع بقية السيوف من عربانه ، وأهل فساده وطغيانه ، وظن أن هذه فرصة تغتم ونادى : هذا أوان الحرب فاشتك ي زيم ، وقصد الهجوم وقت الصباح

على الوطاق السلطاني ، وجمع شياطينه المردة طامعاً في بلوغ تلك الاماني ، وأعانهم على ذلك قوم آخرون ، وظنوا انهم على ذلك قادرون ، فلما أحس بهم أهل الوطاق ، وكانوا على حذر من مثل هذه المشاق ، جردوا سيوفهم وركبوا خيولهم، وقدموا فرسانهم وفحولهم ، فلقيتهم الأعراب على العيراب ، وهجمت على العربات والأطناب ، فركبت اليهم من الخيام ، أسود تتلقى بصدورها الحمام ، فزحفت الزحوف ، وتداخلت الصفوف ، وتفللت السيوف ، ودنا من ورق الحديد الاخضر القطوف ، فأجهد الخيول الجهاد ، وأنضاها الطراد ، وفرى جاودها الجهاد ، وكلت حدود البيض الحداد ، وأثخنت الصوارم في أجساد العدو الجروح ، وفرقت السهام بين الاجسام والروح ، فولت العرب أدبارها ، وحقت انهزامها وإدبارها ، وعادت تعتصم بالجبل ، وأهل السنة تضرب أقفيتهم بالسيوف والأسل ، وتصور في ظهروم وجوها لها المسنرب والطعن حواجب وعيون ، وجباها لها منها أسارير وغضون ، واقتلعوا منهم أفراساً جديدة ، وقطعوا منهم رؤوس رؤساء عديدة ، وهرب الباقون منهم أفراساً جديدة ، وقطعوا منهم رؤوس رؤساء عديدة ، وهرب الباقون مع الاعرج المفتون ، الى عش قلعة ( ثلا ) بعد مقاساة أنواع الفتك والبلا .

ولما قدم حضرة الوزير عائداً من فتح (حب العروس) تلقاه أهل الخيم بالخيول المقتلمة ، والارماح عليها الروس ، فنثروها بين يديه تحت سنابك فرسه ، وقدم كل أسد بمفترسه ، ففرح المؤمنون بما شاهدوه من النصر الذي اتفق وصادف ، وقر"ت أعينهم بالفتح والظفر المضاعف .

وكان ذلك في الخامس والعشرين من ربيع الاخير سنة سبع وسبعين وتسعائة .



## الفصل السادس والثلاثون

في صعود العسكر السلطاني الى قلعة (بيت العز) من (كوكبان) وانهزامهم أولا، ثم صعودهم ثانياً في يوم واعدوا حسن باشا ومن معه أن يصعدوا من جانب آخر، وتخلفهم عن ذلك، وحصول المقصود، ووصول خبر فتح قلعة (درام) في ناحية (وادي خبان) في أثناء ذلك

لما كان يوم الجمعة السادس والعشرون من ربيع الآخر، رأى حضرة الوزير أن يتوجه مع بعض العسكر المنصور الى ناحية (كوكبان) ليصعد بهم إلى قلمة (بيت العز) ويفتتحها بالسيف والسنان ، وجبل (كوكبان) هذا مع ارتفاعه وشهوقه ، وصعوبة مسالكه ، وتوعر طريقه ، وامتناع طروقه ، أعلاه 'مسطّح فيه عدة قلاع ، متباعدة المسافة ، عكمة الأوضاع ، من أحكم القلاع في سائر البقاع ، وهذه القلمة أقرب قلاع (كوكبان) إلى (ثلا) وأنفعها لأولئك الملا ، فعين حضرة الوزير جماعة انتقام ، وتخيرهم لحدمته وابتغام ، واختارهم للركوب معه من الليل ، ليميلوا إلى أخذ هذه القلمة كل الميل ، وأخذ معه عدة ضربزنات وعدة قوية وآلات ، وقوجه ليلة الجمعة سابع عشري ربيع الآخر، فوصل ليلة إلى ذيل (كوكبان) ولم يرفيه غير نجوم الثور والسرطان ، وقدم المشاة ، ثم الخيالة الثقاة ، ثم عجلات الضربزنات والآلات ، وصعدوا في الجبل بقدر ما أمكنهم في

ذلك المكان ، وتعلقوا بأسباب بجد الامكان ، إلى أن لم تجد الخيل مصعداً في التسيار ، فنزل الرجال عنها وتشبثوا بالأحجار ، وصعدوا في أثناء الجبل بين الصخار ، إلى أن لم يجدوا طريقاً للصعود لغلبة الظلام ، وما أمكنهم إيقاد المشاعل كيلا يتيقظ لذلك أهل القلمة من المنام ، فصبروا إلى أن أصبح الصباح ، ونادى منادي الفجر : حي على الفلاح ، واسفرت الوجوه الصباح ، ودارت رحى الحرب دوران كؤوس الراح عند الاصطباح ، وفطن لهم أهل القلعة ، وعلموا ، وشاهدوا مـــا فوجؤا به ودهموا ، فبرزوا من قلعتهم ، وتظاهروا بمنعتهم ، وملكوا سطــح الجبل ، وانتشروا خلف الصخار كالخنافس والجعل ، وصاروا يدحرجون الصخار ، ويدفعون الأحجار الكبار ، على من تحتهم من المسكر الكرار ، وصار الحجر الواحد يدحرج معه عدة من الأحجار٬فتحطم ما تصادفمن الخيل والرجال، وتطحن ما تمر عليه من العسكر الأبطال ، ولم تجد العسكر محــــ لا يمكن الصعود فيه ، وما وجدوا مسلكا إلى الجبل ولا طريقاً إلى مراقيه ، فذهبت تحت الحجارة نحو عشرة أنفس من الكماة الأبطال ، ونحو السبعة من الخيل والبغال ، فأمر حضرة الوزير أن يرمي بالضربزنات على من في سطح الجبل ، من يدحرج الصخار ، وان يشغلوهم بأنفسهم ، ويشعلوا عليهم بذات لهب ترمي بشرر كالقصر، ليذوقوا عذاب النار، فأطلقوا عليهم طلقاً، واحرقوا بنار الله حرقاً ، وزادوهم فرقا ، وقتلوا منهم ثلاثين رجلاً، ورموهم بالعجل، فأوردوهم بالنار إلى النار عجلا .

وكان ممن سبق منهم إلى السعير ، وصار إلى جهنم وبئس المصير ، (قاسم ) دزدار قلعة ( بيت العز ) المأخوذ ، والسيد ( بهال ) وزير الأعرج المنبوذ ، والنقيب ( جابر بن عامر ) وزير ( محمد بن شمس الدين ) ، وغيرهم من طوائف الزيديين نقلوا من ( بيت العز ) إلى دار الهوان في سجّين ، وغزقت أشلاؤهم ، وهوت إلى أسفل سافلين .

فتراجع العسكر المنصور ، ولواء السلامة على رؤوسهم منشور ، ورجعوا مع حضرة الوزير المعظم إلى المخيم المكرم ، وحمدوا الله تعالى السلامة وهي رأس كل مغنم .

وكان أبطأ على حضرة الوزير خبر حسن باشا ، بعدما جهز معه مقدار الف من العسكر ، وما علم ما وقع له في غيبته ، فجاءه الخبر انه دار خلف ( كوكبان ) ونزل في سفحه ، وانه اتفق مع الداعي أن يطلعوا الى جبل ( كوكبان ) من خلفه .

فرأى حضرة الوزير ان يرسل الخبر الى حسن باشا، ومن معه من العسكر السلطاني ، وعسكر الداعي ، حيث وصاوا وراء جبل (كوكبان) أن يصعدوا من ذلك الجانب، الى قلعة (بيت العز) في يوم معين، ليصعد الوزير مع بعض من معه من العسكر السلطاني من هذا الجانب الى أهل القلعة المذكورة، ليتحير أهل القلعة ، ويحصل لهم الوهج ، فتوخذ القلعة من أحد الجانبين ، أو منها ، واستصوبت الأمراء هذا الرأي ، واجمعوا عليه ، فأرسل حضرة الى حسن باشا مكتوبا ، ذكر فيه : انا نتكلف الصعود من جانبنا الى جهة قلعة (بيت العز) في ليلة الاثنين ، رابع عشر شهر جمادى الأولى ، لنوقع الحرب على أهل القلعة صبحا ، فاصعد انت ، ومن معك من العسكر ، في تلك الليلة من جانبك ، وأوقع الحرب صبحاً ، على أهل القلعة ، ليمكننا المؤتتاح القلعة المذكورة في الوقت المذكور .

ولما كانت تلك الليلة ركب حضرة الوزير وأخذ معه من اختاره من مشأة العسكر ، فإن الحيل لا عمل لها في الجبل ، وأخذ بعض ضربزنات ، وتوجه ليلا إلى أن وصل إلى ذيل الجبل ، وتعلق العسكر السلطاني وتشبثوا بالحجارة ، وتسلقوا إلى أن قاربوا ذروة الجبل ، فوجدوا بعض الطرق التي كانوا يعهدونها قبل في المرة الأولى قد سدت بالبناء وجعل عليها الحرس والمحافظون ، ففطنوا منهم ، فصاروا يدحرجون الاحجار من فوق ، وقد هيؤها على شفير ذروة الجبل ، مجيث لا يحتاج في دحرجتها إلى أسفل إلا إلى أدنى حركة ، فإذا دحرجوا الحجر الواحد من فوق دحرج معه عدة احجار ، بقدر ما يصادف ، فيتحطم من كان في عمر هبوطه ، كائناً من كان ، لكنهم لا يشخصون بالليل من يدحرجون عليه الصخار ، الا تخميناً ، ولا يرون ما يرمون عليه الاحجار من يدحرجون عليه الصخار ، الا تخميناً ، ولا يرون ما يرمون عليه الاحجار

يساراً أو يمناً ، وكثرت في تلك الليلة الأصوات الهائلة ، أعظم من الرعود والصواعق النازلة ، نشأت عن دحرجة هذه الصخار ، ومن قدح الأحجار بالاحجار ، الى أن وضح النهار وصح الإسفار ، وتعارفت الوجوه والأبصار، ونشر الصبح لواء الضياء المنشور، وانهزم جيش الليل الأسود وولي دبره وهو مكسور، وسل الفجر سيفا مصقولا مشرقاً ملا الشرق والمغرب بغلايل النور، وتناثرت جند الكواكب مهزومة لما شاهدت سيف سلطان الشمس وهو مشهور.

فلما ترآى الجمان ، والتقى الفريقان ، وقع الحرب الشديد ، بينهم في ذلك اليوم المشهود ، وثبت حضرة الوزير ومن معه من الجنود ، ولكنهم مسا وجدوا طريقاً الى الصعود ، فاستمروا طول نهارهم في الجهاد ، وجاهدوا في سبيل الله حتى جهاده بالجد والجلاد ، وصاروا يرمون من أسفل على الزيدية وهم في قلة الجبل بالضربزنات ، وصارت الزيدية ترميهم من فوق بالاحجار والصخار المدحرجات ، فاذا أصابت أحداً في طريقها حطمته ، وإذا صدمت شيئاً وهي نازلة عليه كسرته وطحنته ، والمدافع تصب على أهل الجبل من أسفل إلى فوق شعل النيران ، وتمج عليهم من أفواهها شرر النار والدخان .

وتجلد حضرة الوزير ، وأنف من الانهزام ، وأناخ بمن معه في ذلك المقام ، مستلذين بوقع الحام ، وأقدموا على شرب كؤوس المنية كالمياه ، وتلت السنتهم : ( وما لنا الا نقاتل في سبيل الله ) وابطأ عليهم موعد حسن باشا ، وهم في الانتظار ، وما زالوا صابرين متجلدين الى آخر النهار ، ولم يقترن بحركتهم هذه حصول المراد ، وما حصلوا على طائل في هذا الجلاد ، واستشهد منهم تحت الصخار ، نحو عشرة أنفس من الأبرار ، نقلهم الله تعالى الى الجنة دار القرار ، وأسكنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، وقتل من الملاحدة الفجار ، الأبالسة الأشرار ، عدة كثيرة ودفعتهم النار الى النار ، وأدخلوا إلى جهنم وبئس عقبى الدار .

فلما ولى النهار بجنوده ، وأقبل الليل بجيوشه وبنوده ، وتعممت بعهائم السواد روس المهاد والوهاد ، واكتحلت الأعين باثمد الرقاد عن السهاد ، عاد حضرة الوزير بمن معه الى المخيم الكريم ، وأراحهم بالاستراحة في ذلك الليل البهيم ، بعد التعب طول النهار ، بقاساة الحرب التي هي أشد من العذاب الأليم ، مترجيًا من الله الفتح والنصر بكرمه العميم .

ولما تكرر على حضرة الوزير هذا التكدير ، فوض أمره الى الله السميع البصير ، وانتظر الفرح لصدق النية وصفاء الضمير ، وتوقع الجبر والخير من الله تمالى وهو على كل شيء قدير .

فلم يلبث أن جاءه البشير ، وبشره بافتتاح بقاع كثيرة ، وحصن كبير ، فسرى عنه ما كان يجد من الحزن الكثير ، وسلم الأمر الى الله العلى الكبير فانه نعم المولى ونعم النصير ( شعر ) :

ألم ترَ أن الصبر للشكر توأم وانهما ذخران ، في اليسر والعسر

فشكراً اذا اوتيت فاضل نعمة وصبراً اذا نابتك نائبة الدهر فلم أر مثل الشكر حافظ نعمة ولا ناصراً عند الكريهة كالصبر ومًا طاب نشر الروض الا لأنه شكور لما أسدى اليه يد القطر ومــا فضَّل الابريز الالأنه صبور اذا ما مسَّه وهج الجمر

ومحصل هذه البشارة في وادي ( خبان ) وهو الموضع الذي انكسر فيه المرحوم مراد باشا وتمزقت عساكره قلعة اسمها ( درام ) منيعة حصينة، شديدة رصينة ، محكمة مكينة ، وهي بيد شخص من أتباع مطهر اسمه ( محمد بن سعید ) جبار عنید ، شقی طرید ، من أهل قریة ( مدل ) من نواحي وادي (خبان) ولاه مطهر حاكا في (درام) ، ورئيساً في ذلك المقام على الاقوام ، ولم يواجه أمير اللواء السلطاني بذلك النواحي ، واستمر هو وطائفته على العصيان بتلك الضواحي .

وكان له رفيق بلدي من أهل قرية ( مَدِل )اسمه الشيخ (منتصر المريسي)

كان مطيعاً للبكاربكية السابقين ، وكان من مشايخ العرب الطائعين الموافقين ، فلما كانت أيام الفتنة ، وتواتر البلاء والمحنة ، أيام خلو اليمن من البكلربكية ، وضعف أهل السنة السنية ، أمسك مطهر ( الشيخ منتصر ) المذكور ، بالحداع والمكر والزور ، وحبسه في قلعة ( شبام ) وطوقه بالغل طوق الحمام ، وقيده في رجله بالحديد ، وكتب على قيده : مؤبد بالنخليد . بيت :

والغل طوق الرجال حليا والقيد خلخال كل فحال

فلما فتح الله ( قلعة شبام ) على يد حضرة الوزير ، وملكه الله دارهم وديارهم ، وهو على كل شيء قدير ، كان هذا من جملة الاسارى الذين أطلقهم من الحبوس ، وكمن عليهم بالخلاص من النقم والبؤس ، فتقسدم إلى حضرة الوزير ، وعرفه باستقامته ، وصدق إخلاصه ، وكال انتسابه الى الدولة العثانية واختصاصه ، وطلب الاذن أن يجمع من يطيعه من الاقوام ، ويتوجه لمحاصرة قلعة ( درام ) ، فانه أدرى بشعابها ومساربها ، وأعرف بطرق مطالعهــــا ومغاربها ، فأحسن له حضرة الوزير ، وأذن له في مراده ، وأمره بالتوجه الى بلاده ، والحوض في ذلك الوادي ووهاده ومهاده ، فتوجه الى بلدهووفى بما التزم من موعده ، وجمع طائفة أطاعوه من العربان ، وزلزل أطراف وادي ( خبان ) وحاصر حصن ( درام ) ، سبعة وعشرين يوماً بالتمام ، وهجم الحصن ودخله بقائم سيفه الصمصام ، وقتل ( محمد بن سعيد المَـدَاتـي) بقاضبه ، وقتل معه ولده ، راثني عشر شيخًا من أقاربه ، وأرسل برؤوسهم الى حضرة الوزير على رؤوس العيدان ، فأطاعته عربان وادي ( خبان ) ودخلوا تحت طاعة السلطان ، وأطاءوا أمير اللواء السلطاني المنصوب في ذلك المكان ، وكان وقوع هذا الفتح العظيم الشأن ، في السابع والعشرين منربيع الثاني ، سنة سبع وسبعين وتسعائة .



# الفصل السابع والثلاثون

في أحوال (الشيخ عبد الله الداعي) وما ظهر منه في مدة غيابه من المساعي

تقدم في الفصل الثامن والعشرين أن حضرة الوزير ، لمساحط أوطاقه المعظم على جبل ( ثلا ) و (كوكبان) لافتتاحها بالسيف والسنان ، والمدافع والضربزان ، طلب منه الشيخ ( عبد الله الداعي ) أمير الدعاة الهمدانية ، ان يتوجه إلى بلاده ( المنقب ) ويدعوا قبائل العربان ، إلى إطاعة السلطان ، ويجمع عسكراً من العرب من أهل الطاعة والاذعان ، ويتوجه بهم الى خلف ( جبل كوكبان ) ويشرع في مقاتلتهم في ذلك المكان ، ويقاتلهم العساكر السلطانية من هذا الجانب ، ليسهل فتح الجبل ، واستمهل لذلك ستة أيام لا لا غير ، فتعجب حضرة من سرعة وعده بالعودة وأمهله عشرين يوما ، وانه لا غير ، فتعجب حضرة من سرعة وعده بالعودة وأمهله عشرين يوما ، وانه أرسل حضرة الوزير عسكراً من عنده ، مع حسن باشا ليدور خلف (جبل كوكبان ) وينظر إلى الداعي وما فعله في هذه المدة ، ويتقوى به ، وبمن كوكبان ) وينظر إلى الداعي وما فعله في هذه المدة ، ويتقوى به ، وبمن كوكبان ) وينظر إلى الداعي وما فعله في هذه المدة ، ويتقوى به ، وبمن كوكبان )

وكان توجه حسن باشا مع العسكر المزبور ، في خامس ربيع الثاني ، كما تقدم شرحه . وكان الداعي قد وعد حضرة الوزير بوعود كثيرة ، من جميع الجنود المديدة ، وإطاعة العربان ، وأخذ البلدان ، فأبطأ وكثر منه البطالة ، وارتكب في دعواه السرعة أمراً شططا، وسبب بطئه انه وجد سائر العربان ينظرون إلى حال الحارب ، وينتظرون لمن تكون الغلبة فيتبعون الغالب ، فهم بين هؤلاء وهؤلاء مذبذبون ، لا يصدقون في دعوى الصداقة بل يكذبون ، وأطاعه بعد زمان منهم شرذمة قليلون ، ومع ذلك يخشى أن لا يشتوا ، وعيلوا مع الذين يميلون .

ومحصل خبر الداعي أنه لما فارق الخيم السلطاني المنصور ، في سادس ربيع الأول ، نزل في قرية ( اللؤلؤة ) وهي من بلاد الداعي ، ثم انتقل إلى قصبة له أيضاً اسمها ( الحضور ) ما فيها شيء من الحيضور ، كا يسمى الأسمر مالكافور .

ثم في ثامن ربيع الأول وصل إلى ناحية يقال لها (الحيمة) فيها عدة قلاع، أكبرها قلمة اسمها (يناع) فجاء أهل (يناع) ودخلوا في طاعة السلطان، وتابعوا إلى الله تعالى ورجعوا عن العصيان، وأطاع باطاعتهم عربان نواحي (الحيمة) من غير حرب ولا هزيمة.

ثم ارتحل من ( الحيمة ) ورصل إلى ( همدان الحراز ) وأهلها تابعون له، وحصل منهم نحو ثلاثمائة نفر يرمون بالبندق .

ثم في حادي عشر ربيع الأول وصل إلى جبل حصين ، اسمه (آنس) فلما دعا أهل هذا الجبل من قبل حضرة الوزير إلى الدخول إلى طاعة السلطان قبلوا أمره ، وقابلوه بالاذعان ، ورجعوا عن طاعة الشيطان ، وتابوا وأنابوا ودخلوا مع أهل الايمان ، ولله سبحانه وتعالى الحمد والشكران .

ثم ارتحل إلى بلاد ( ابن اسمعيل ) وهم جيئل في جبل أكبر من شامة وطفيل ، ولهم حصنان حصينان ، كانا من جملة مملكة المرحوم السلطان سليان تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان ، وسقى عهده صوب الكرم والغفران ،

بناهما من قديم الزمان ، رجلان من طوائف العربان، اسمهما (شايم)و(سباعة) سمي بهما الحصنان ، ودخل اهلهما في ايام الفتنة والعدوان ، في اطاعة الزيدية من أهل الغدر والعصيان .

فلما دعاهم الداعي الى اطاعة السلطان اجابوا داعيه ، واعتذروا بانه لم يكن لهم في العصيان داعية ، فقبل حضرة الوزير عذرهم ، وشفع فيهم داعيه وشكر مساعيه ، واقبلت تلك القبيلة لهذا القبول بآذان سامعة وقلوب واعية ، وتم هذا المرام ، وحمدوا الله على الاتمام .

ثم توجه الداعي الى قبايل نواحي (سارع) وسارع الى تلك المسارع ، والناخ بفناء تلك المواضع ، وهو واد فسيح ، يشتمل على مهامه فيح ، فيها قبائل من العربان ، يسكنون ذلك المكان ، ما دخلوا قبل الآن في طاعةالسلطان ولا لبسوا رداء التسليم والاذعان ، بل كانت حكامهم من الزيديين ، واطاعتهم سابقاً لاؤلئك المفسدين ، وهم ثمان قبائل : بنو الأزرق ، وبنو الشديد ، وبنو المعدد ، وبنو العوادي ، والدحادحة ، والجعافرة ، والمجاديل ، عد ، وبنو الوليد ، وبنو العوادي ، والدحادحة ، والجعافرة ، والمجاديل ، فأرسل اليهم الداعي ، ودعاهم الى الطاعة ، وبذل لهم في ذلك نصحه حسب الاستطاعة ، وذكر لهم ان حضرة الوزير يؤمنهم على بلادهم ، ويطمنهم على الاستطاعة ، وذكر لهم ان حضرة الوزير يؤمنهم على بلادهم ، ويطمنهم على أمرين ، وانه يحسن الى محسنهم ويعقو عن مسيئهم ، ويقابلهم بالبشر والتكريم في اقبالهم ومجيئهم ، ويخلع عليهم خلماً سنية فاخرة ، وينعم عليهم نعما بهية زاخرة ، فرأوا ان اغتنام السلامة أحرى وأولى ، ودخولهم في ظلال الأمن السلطاني اجدى وانجا، وانهم يسلمون بذلك من القتل والأسر، ويأمنون به من الفتك والقهر والقسر ، فاطاعوا واذعنوا واستأمنوا فأمنوا ، ودخلوا في طاحة السلطان .

وكان في قربهم حصن شديد ، ذو عماد عميد ، قديم البناء ، وسيع الفناء يقال له ( قرن المسجد ) يقي أهله المكارة وينجد ، فدخل اهله أيضاً مع القبائل في الطاعة ورافقوا الجماعة ، واذعنوا للاطاعة فقوبلوا بالقبول، وامنوا من الدخول ، وبلغوا المأمول .

فلما قضى الداعي المرام، من اؤلئك الاقوام، وادخلهم في طاعة سلطان الاسلام، وشملهم بالسلامة والسلام، اقام في قرية قريبة من جبل (التيس) يقال لها (سوق القفاف) مستجلباً عصاة العرب بالتقريب والائتلاف، ونصب لهم شرك الاتفاق برفع الخلاف، وجل قصده استجلاب عربان جبل (التيس) إلى حضرة الوزير، وتحذيرهم من الفساد والعصيان أشد تحذير، فانقاد بعضهم اليه، ووف من انقاد منهم عليه، وهو يعمل الرأي والتدبير، والأمر لله العلى الكبير.



## الفصل الثامن والثلاثون

في إطاعة أهل (جبل التيس) المحصور ، وما وقع لحسن باشا ومن معـــه من العسكر المنصور

أما ( جبل التيس ) فهو من الجبال الشاهقة ، التي كادت أن تكون في السمو بالساء بل الساك ملاصقة ، يسامي في العلو والشهوق، كواكب الجوزاء ويناجي نجم العَيَّوق ، ويستصغر برجه برج الحل ، لأنه تيس والتيس على الحمل يفوق ،

مصغ إلى الجو أعلاه فان خفقت زهر الكواكب خلاها تخاطبه كان أبراجها من كل ناحية أبراجه وسماكيها مناكبه

وفيه اعراب غلاظ شداد ، ورجال كالجبال والأطواد ، يختارون الأصلاد على لين المهاد ، ويفترشون شوك القتاد لطيب الرقاد ، فلا زال حضرة الوزير يستجلبهم بالالطاف ، ويتعطف اليهم بمكارم الأخلاق أكرم انعطاف ، ويغمرهم باحسانه العامر ، ويأخذ قلوبهم بالكرم الوافر ، إلى أن وقد عليه شيخهم وكبيرهم ، والمطاع فيهم وأميرهم ، وهو الشيخ (عبد القادر النزيلي ) وكانوا يرفعون شأنه وقدره ، ولا يخالفون إشارته وأمره ، فقابله حضرة الوزير بالاكرام ، وأنعم عليه بجزيل الأنعام ، وألبسه خلماً فاخرة سلطانية ، وأركبه خيولاً بسروج سنية ، وغمره بانعام لم يخطر فاخرة سلطانية ، وأركبه خيولاً بسروج سنية ، وغمره بانعام لم يخطر

بخاطره ، ولا مر وما قبل ذلك في ضمائره ، والانسان بالاحسان يستعبد ، ومن وجد الإحسان قيداً تقيداً .

بيت :

احسن إلى الناس ، تستعبد رقابهم فطالما استعبد الانسان احسان أ

قادى ذلك الفعل الجميل ، والاحسان الزائد الجزيل ، إلى أن أطاع حضرة الوزير الشيخ ( عبد المقادر ) المزبور ، وأطاعت باطاعته قبائل جبل ( التيس ) المذكور ، وصار جبل ( التيس ) وضواحيه ، وقراه ونواحيه ، من مضافات المالك الشريفة السلطانية ، وأقاليمها المحروسة الخساقانية ، وخطب أهله السلطان ، واستبدلوا حلل الطاعة عن اسمال الخيانة والعصيان ، وترفهوا بالأمن ورفلوا في أردان الأمان ، ودخلوا في الطاعة السلطانية مع أهل الايمان ، فانكسر لذلك ظهر ( مطهر ) وفئته الباغية من العربان ، وتحطم كذلك أهسل ( كوكبان ) ووهنوا وفشلوا ، وتزعزعوا وتزلزلوا ، فان هذا الجبل يرمي على ( كوكبان ) ويهدم ما بها من وتليان ، ويزلزل ما فيها من أركان ، وعد ذلك من الفتوحات الباهرة ، والسعودات الزاهرة ، والنصرة المتواترة ، الصادرة عن آراء الوزير ، وأفكار ، الثاقبة الصائبة في التدبير .

وأما حسن باشا فانه كان توجه ، هو والأمير محمود بك ، أمير الأمراء السلطاني ، في زهاء الف من العسكر المنصور ، لإعانة الداعي ، لما أبطأ خبره ، كما تقدم في خامس ربيع الآخر ، ووصل إلى وادي ( الحيمة ) بالحاء المهملة ، والمثناة التحتية ، في عاشر ربيع الآخر ، ففتح أربع قلاع ، من حصون تلك البقاع ، في غاية الشدة والامتناع ، والعلو والارتفاع ، لا تناجي إلا الثريا ، ولا تناجمه إلا نجوم الجوزاء كانها دعائم الساء ، تمسكها أن تقع على الثرى .

أحدها ( المصنعة ) لبني ( الشقاق ) . والثانية ( قلعة ظفار ) تضاف إلى ( بني الأحبوب ) . الثالثة ( قلعة بني السودان ) لشيخ ( بني سويد ) لسمرة الوانهم .

الرابعة ( قلعة عاتر ) بالتشديد ، ( لبني الأعضب ) .

وكانت القلاع المذكورة داخلة في المملكة السلطانية قب هذا وعصت أهلها أيام الفتنة ، وأطاعوا الأعرج لما عصى ، وهذى ، فعادت الآن تلك المسارب والمسالك إلى الطاعة السلطانية ، كا كانت قبل ذلك ، ولله الحمد على ذلك ، وقوبل أهلها بالعفو عن جنايتهم ، والاغماض عن غدرهم وخيانتهم ، وعوملوا بالصفح الجيل ، شكراً لنعمة الله تعالى وإحسانه الجزيل ، وطلبا لعفوه وغفرانه ، وفضله وكرمه وامتنانه .

من كان يرجو عفو من هو فوقه عن ذنبه فليعف عمن دونه

وارتحل حسن باشا خامس عشر ربيع الآخر ، متوجها إلى جهات توجه اليها الشيخ ( عبد الله الداعي ) فاجتمعا في قرية ( دير رجم ) بضم الراء المهملة ، وسكون الجيم آخرها ميم ، في رابع عشري ربيع الآخر ، ورحلا بعسكريها إلى بلاد اسمها ( سهل باقر ) فيها قبائل عديدة من العربان ، وحصون محصنة متان ، على الأجانب حصان ، أطاع من أهلها أهل ثلاثة حصون ، لبسوا جلباب الأمن المصون ، الأول ( الجالد ) الكبير .

والثاني الجالد الصغير ، ويسميان الجالدين بالتثنية .

والثالث حصن (الكاهل) وكلها من حصون الزيدية أتباع الأعرج الباطل، فأطاعت أهلها وانقادت، واختارت الصلح على الحرب فعموت ربعه وأشادت، وأقبلت بمفاتيح قلاعها إلى حسن باشا، وسلمت، والقت مقاليد الرضا والاذعان واستسلمت، فقوبلت بالقبول، وشملت بالنظر اليها أوفى شمول، واعيد

اليهم المفاتيح ، ففازوا بالمتجر الربيح ، وأبقوا في قلاعهم على الطاعة والانقياد ، وبلغوا بسبب ذلك الأمن غاية المراد ، واطمأنت لهم القرى والبلاد ، وقرت منهم العين بذلك واستقر الفؤاد .

وتم ذلك لحسن باشا ، والداعي في آخر ربيع الآخر .

ثم انتقاوا الى قلعة اسمها ( هبيني ) من قلاع مطهر فوهبت نفسها لرجال المسكر، وصالح أهلها من غير جدال ولا جلاد، ودخلوا في الطاعة والانقياد، وربح أهلها أنفسهم وأموالهم، وكفت عنهم العساكر السلطانية قتلهم وقتالهم، وقبلوا على وجه الصلح اقبالهم ، وصارت القلعة المذكورة من مضافات المهالك المثانية المنصورة، وشملهم الأمن والأمان، واشتملوا على الاستقرار والاطمئنان، في ظلال معدلة حضرة السلطان ، وأمنوا روعة الخوف والعدوان ، والله ولي الاحسان ، وبه المستعان وعليه التكلان .

وكان ذلك في مستهل جمادى الأولى ، سنة سبع وسبعين وتسعمائة .



# الفصل التاسع والثلاثون

في محاربة محمد بن شمس الدين ، وعلي بن شويع ؛ ومحمد بن رضي الدين ، مع حسن باشا ، ومن معه من العسكر المنصور ، وبمن خلف جبل كوكبان المحصور

لما فرع حسن باشا ، والشيخ عبد الله الداعي من افتتاح ما تقدم ذكره من القلاع والقبائل، التي آخرها قلمة (هُبيني ) اقاما أياما للاستيثاق بالعربان ، الذين صالحوا ، ثم توجه عبد الله الداعي للفحص عن بقية تلك تلك العربان ، والولوج الى خلف ( جبل كوكبان ) ليصعدهو وحسن باشا من خلف الجبل، ويغيروا على الزيدية وتتم عليهم الحيل ، فاقام حسن باشا بذلك المكان ، وتوجه عبد الله الداعي إلى سفح ( جبل كوكبان ) ونزل في واد يقال له وتوجه عبد الله الداعي إلى سفح ( جبل كوكبان ) ونزل في واد يقال له و ضيعان ) فرأى جيشاً كثيفاً، وعربانا ولفيفا ، جمعهم ( محمد بن شمس الدين ) و ( على بن شويع ) المهين ، و ( محمد بن رضى الدين بن شرف الدين ) واذا هم كالجراد المنتشر في ذلك المكان، قد استمدوا المقتال والطعان، وأوقدوا للحرب شمل النيران ، فلما أحس بهم الداعي ، أرسل الى حسن باشا أصرع ساعي ، شمل النيران ، فلما أحس بهم الداعي ، أرسل الى حسن باشا أصرع ساعي ، وارعد ، واضرم ، وترك الأحمال والأثقال ، وأخذ الخيل والرجال ، وأغار وارعد ، واضرم ، وترك الأحمال والأثقال ، وأخذ الخيل والرجال ، وأغار وارعد ، وطرد هو ومن معه جريدة في تلك القفار ، وأجابوا داعي الداعي الد

رجالا وفرسانًا، وطاروا اليه زرافات وركبانًا، إلى أن أصبحوا يوم الاثنين، لعشرين ليـــلة خلت من جمادي الأولى ، وأقبلوا عليهم باخفاف وحوافر ، وسيوف بواتر ، واسود كواسر ، فما راعهم كثرة الأعداء كما لم ترع كثيرة الاغنام فؤاد الجازر، ولا كثرة الجآذر قلب القانص الماهر، فصدموا وهدموا، وطحنوا وحطموا ، ومزقوا ومرقوا ، رفرقوا وما فرقوا ، وأعملوا السيوف والأرماح ، وحددوا حسدود الصفاح ، وأرسلوا السهام كالرياح ، وقطعوا الجماجم والرؤوس ، ونزعوا الأرواح والنفوس ، وخاضوا كأماء الدماء ،وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما . شعر :

قــوم يبيت على الحشايا غيرهم ومبيتهم فوق الجيـاد الضُّمّر وتظل تصبح في الدماء قبابهم فكمانهن سفائن في أمجر

لا يأكل السرحان شِلو طعينهم مما عليه من القنا المتكسر

وثبت الرجال للرجال ، وأسرع البطآء الى العجال، واختلط أهلالتقوى وأهل الفجور ، اختلاط النور بالديجور ، فأرغموا آنافهم ، ونفروا ألافهم ، وردُّوا إلى المثين آلافهم ، ورماة الحدق ، وكماة الفيلق ، ترمي شياطينهم بشهابها ، وتهوي إلى أوكار أفئدتهم بطير نشابها ، وهم يجنون من ثمر القنا ثمر الردى متشابها ، ويحتسون كؤوس الموت من علقمها وصابيها ، وقتل من رؤوس الزيديين ( محمد بن رضي الدين ) وقطع رأسه، وخمدت انفاسه، وهلك في جرته من كبار الزيديين كثيرون ، وجرح جراحات مثخنة آخرون ، رحمل فوق الرماح نحو ثلاثين رأساً ، واقتلع من خيولهم عدة تزاحم العشرين أَفْرَاسًا ، ومن اللبوس واليلبَب أعدادا ، ومن البغـــال والركاب أفرادا ، • واستشهد من العسكر المنصــور كاشفان ، ومن المشاة عشرة شجعان ، قد سبقوا الى الجنة باقتحامالظُّبا والأسنَّة، كما سبق اخصامهم الفجار، إلى عذاب

النار ، وبش القرار ، فطفق السيف مسحاً بالسوق والاعناق ، والرمح طعناً في الصدور والأحداق ، والنبل رشقاً في النحور والآماق ، ومد النقع على الرؤوس اعظم رواق ، وضرب العثير في الجو أوطاقاً سد به حجب الآفاق، فنقصت من طباق السبع أرضين طبقة ، وزادت في أطباق الساء واحدة من الطباق ، واستمر القتل والفتك ، والسفح والسفك ، والهتم والهتك ، إلى أن حال بين الفريقين حجاب الدجى، وتلا لسان السياء على الأرض : ( والليل إذا سجى ) وكل الكل من الطعن والضرب ، ومسال إلى الوسن جفن الحرب ، فانحاز كل من الفريقين الى مقرهما ، متفكرين فيا آل اليه الحال من أمرهما ، عدد كل منها على قتيله ويعده في القتلى ، وينوح عليه ويبكي بكاء الثكلى ، وإلى الله الرجعى ، وبيده الخير والشر ضراً ونفما، وارتفع العسكر المنصور وإلى الله الم عالي ، مرتفع الوسط والحوالي ، ونصبوا حراسا تحفظهم السلطاني الى تل عالي ، مرتفع الوسط والحوالي ، ونصبوا حراسا تحفظهم بالنوبة ، يحرس كل واحد منهم صوبه ، لئلا يهجم عليهم العدو على حين بالنوبة ، لغلبة النوم وشدة الاعياء والمهلة .

ثم رأى حسن باشا أن يرسل إلى حضرة الوزير بتفصيل هذه الواقعة ، واستشار الكبراء من العسكر في ذلك ، فأشاروا عليه بطبق مسارأى ، والتمسوا منه أن يطلب مع ذلك معونة ومددا، وأن يكثرهم سواداً وعددا، ليمكنهم الصعود إلى جبل (كوكبان) وإيقاع الحرب مع أهل الحصن من ذلك الجانب بالبنادق والنيران ، فكتب مكتوباً بمضمون ذلك الحال ، وما وقع لهم في تلك السهول والجبال ، وأعطاه لشخص اخفى من الليسل إذا عسعس، يخوض به حدس الظلام الأطلس، فاستمر سائراً ساريا ، وبعلامات النجم مهتدياً مباريا ، يسري في الليل ، ويكمن في النهار ، ويفري أديم الأوديدة والقفار ، إلى أن ورد على حضرة الوزير ، وأدى الأمانة واعلم بالمسير ، وفصل الأحوال ، وعدل إلى التفصيل عن الاجمال ، فأصغى الوزير بالمستخبره عن جميع أحواله ، وأحاط بالأحوال خبراً ، وفسح لاستاع ذلك الخبر صدراً ، وتلقى كلامه بقلبه وهو شهيد ، وتوجه إلى تدبيرًر

ذلك وتدبيره برأيه السديد ، وفكره السعيد ، وعين جماعة من الفرسات الشجعان ، أهل الضرب والطعان ، والسيف والسنان ، أن يتوجهوا على دفعتين ، واحدة بعد واحدة ، ويصلوا اليهم فوجاً بعد فوج ، لتكرر حصول الفائدة ويشيع أولهم بوصول جنود اخرى متتابعة ، يظهر لهم في كل لحظة شائعة ، ليكون أرهب للعدو ، وأفزع ، وأخوف لقلوبهم وأفظع .

فتوجهت الفرقة الأولى ، في ثامن جمادى الأولى ، وتوجهت الفرقة الثانية في تاسعها ، وتفرقوا في الأودية شاسعها وواسعها ، وأخذوا القلوب والأفئدة بمجامعها ، واستمر حسن باشا ومن معه من العساكر المنصورة ، حافظين وطاقهم ، وحارسين محطتهم المعمورة ، إلى أن وصل المدد من عند الوزير ، فقوي جأشهم ، وظهر بوصول المراد اليهم انعاشهم وانتعاشهم ، وكانوا قبل وصول المدد، في خوف وفشل ونكد، فانهم استكثروا سواد الأعداء، وصاروا كالشامة البيضاء ، في جلد البقرة السوداء ، وخافوا أن يهجم العدو عليهم ، ويصلوا من كل جهة اليهم ، فيحتارون في حفظ المحطة ، والخمسيم المنصوبة والأثقال المنحطة ، فإنهم اكثرتهم لا يفنيهم السيف والنار ، ولا يقهرهم إلا العزيز القهار ، فنصب حسن باشا الديوان ، وجمع كماة العسكر والشجمان ، واستشارهم فيا يفعل في هذا المكان ، ويكون صواباً مجسب الامكان ، فمنهم من أشار اليه باحراق الاثقال ، ونحر الجمال ، والتوجه دفعة واحدة إلى القتال ، فان كسروا العدو تعوضوا عن الذي أتلفوه ، وحصلوا بدل ما أحرقوه ونسفوه ، وان قتلوا فازوا بمرتبة الشهادة ، وحازوا في الدار الآخرة مراتب السعادة ، ولم تبق للأعداء أثقـــالهم ولا ينتفع بها جهالهم وأسفالهم ، ولا يفرح بذلك سفهاؤهم وضلالهم ، وما وافق على هذا الرأي الباقون ، وقالوا : هذا من محض الجبن والجنون ، وهـــل هؤلاء العربان الاكامثان الغربان يطرد الألف منهم مججر [ واحد ] في الميدان ، ولولا اعتصامهم بالجبال والصخار ، واكتنانهم خلف الصخور والأحجار ، لحصدناهم حصدا ، ومـــا أحصينا لهم عداً ،

والرأى أن نقاتلهم باحمالنا وأثقالنا ، ولا نفارق دوابنا ولا جمالنا ، ويؤتى الله النصر لمن شاء ، والله لطيف بمن يشاء ، واتفقوا على هذا الرأي، ووافقوا على انه أحسن الآراء ، وأجمعوا على ذلك ، ونبذوا كل رأي خلافه بالعراء ، ووصل المدد في أثناء ذلك من الوزبر ، وعلموا ان الله تعالى لطف بهم ، وهو على كل شيء قدير ، فارتفقوا واتفقوا ، وعاهدوا الله وصدقوا ، وتماهدوا أن يحملو على العدو حملة رجل واحد ، وأن لا يولوا أدبارهم في تلك المشاهد ، وإذا حمى الوطيس وبلغت القلوب الحناجر ، ثبتوا وصبروا على حر السيوف والخناجر ، ومن نكص منهم على عقبيه بدأوا به فقتاوه ، قبل قتــل العدو الفاجر، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، ونصر الدين الحنيفي، وتأييد السنة ، وعلموا ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة ، وتعاقدوا على ذلك بالأيمان ، وتعاهدوا عليه بالجنان واللسان ، وتصادقوا بالبيان والبنان والأركان ، وتركوا المدافع الكبار مع الأمير محمود صاحب اللواء السلطاني ، في الوطاق ، وطاروا الى الحرب على ذلك العهد والميثاق ، وحملوا على المدو حملة رجل صادق في اللقا ، وتيقنوا ان البقا في هذا الدار هو الفناء ، وان القتال في سبيل الله هو البقاء ، وعلموا ان الموت على الفراش هو موت الجبناء الحمقاء ، وداموا على حفظ ميثاقهم الذي واثقوا به في العموم والخصوص ، وقاموا يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص ، ولو وجدوا للقتال ميداناً ، وأرضاً تجول فيها الخيل جولانا ، لما حملهم العدو ساعة ، ولا آنا ، بل كانوا ينطحنون بحوافر الخيل انطحاناً، لكنهم كانوا في وعر لا تعمل فيه الخيول ، وصخار وأحجار يمتنع بسببها اليهم الوصول ، ومع ذلك فما صبر الاعداء على حملتهم ، ولا قدروا على دفع صولتهم ، بـل هربوا وانهزموا بجملتهم ، وتشتتوا وتمزقوا ، وتبددوا وتفرقوا ، وذهبوا شذر مذر في البحر غرقوا ، وركبت العساكر السلطانية أدبارهم وأكنافهم ، وقتلوا منهم الجمَّاء الغفير إلى أن فللوا أسيافهم ، وربطوا منهم ربطاً شدوا أكتافهم ، وساقوهم سوق الغنم بيد القصاب ،وداوسوهم دوس الحصيد بأرجل

الدواب ، الى أن اوى الليل المهزومين الى قرية ( تريادة )وبعدوا عنالعسكر المنصور وعرفوا جهاده ، وفاز أهل الحسنى بالحسنى وزيادة ، وتالوا بصدق عزمهم أعلى درجات السعادة .

ورجع حسن باشا مع رفاقه من العسكر إلى أوطاقه ، وباتوا آمنين من غدر العدو المخذول ونفاقه ، وسلموا أمزهم الى الله العلي الكبير ، وهو نعم المولى ونعم النصير .

وكان من كشاف مصر (أحمد بك) المدعو (جتر قيل) الكاشف قد أبلى بلاء حسنا ذلك اليوم، في تلك المواقف، ودخل جوف الأعداء وسلم، وتجرأ على الدخول اليهم وهو مشهر معلم، وأظهر اليد البيضاء في ذلك الجو المظلم، والفضاء الذي هو من وهج العثير مقتم، فقدر الله تعالى له السلامة، وثبته في ذلك الموقف وأقامه، وعاد بعدة رؤوس وشكر الناس مقامه.

واستشهد ستة أنفس من العسكر المنصور ، خلصوا من دار الغرور إلى دار السرور، وتنعموا في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بالحبور والسرور، واستوفوا لذات قصور الجنة بلا قصور .

أما العدو المقهور ، فقتلاه عدد غير محصور ، وأساراه موثوقـــة بالقيود والسيور ، وإلى الله تصير الأمور .

فلما تجلى أفق الصباح، ونادى منادي الصبوح حي على الاصطباح، وأبدى الشمس بحاجبه علامة الطغراء السلطاني، ونشر لواء الصبح رايته البيضاء على الأقاصي والأداني وانهزم جند الليل مكسوراً، وانتشر جيش النهار مظفراً على الظلماء منصوراً، ركب حسن باشا وجنده الموصول، لتتبع بقية السيوف من العدو المخذول، وساروا في طلبهم يقطعون الأوعار والسهول، إلى أن وصلوا الى قرية (تريادة) ففرحوا بالوصول، وتهيأوا للقتال بطلب الدخول، فأحس بهم أهل الالحاد، فأرادا أن يثبتوا للجدال والجلاد، وأقبلوا بالمثقفة الصعاد، والمرهفات الحداد، والمقاليع والأصلاد، فما ثبتوا ولا نبتوا، بل

تشتتوا وانفلتوا ، وتركوا في القرية أسبابهم وهربوا، واتخذوا الفرار بدلا عن القرار خشية أن 'يجنبوا ، ولم يقدم العسكر السلطاني على نهب القرية، خوفاً من المكيدة، وخشية من شتات العسكر وعود العدو عليهم بجريدة ، بل تركوا القرية للعربان ، فنهبوها في أسرع آن، وأدخلوا في خبر كان، واستلبوا ما تركه العدو في ذلك المكان .

ومن عجيب الاتفاق ان العسكر السلطاني كان قد فرغ البارود من عندهم، فوجدوا من جملة ما تركه العدو وهرب ، خمسة أحمال من البارود ، فأخذوه وقسموه على اصحاب المدافع ولم يتعرضوا لشيء غير البارود ، من الاسباب التي هرب العدو عنها ، وتركها في القرية ، وهذا من المدد الإلهي ولله الحمد على ذلك .

واستمر العسكر المنصور ويطردون العسكر المكسور والى أنالتجاً الى جبل (ضلع) فأحاطوا بهم من جهة الوادي ورموهم بالمدافع والأسود العوادي وقاتلوهم طوال النهار وإلى أن غابت الشمس عن الأبصار وأقبل الليل وأظلم ونشر الظلام جناحه فاسود الجو وادلهم فهرب العدو إلى جبل (سيان) فصحبهم فيه (عبد الله الداعي) ومن معه من الفرسان فهزمهم وهدمهم وكسرهم وحطمهم والمؤنزم الأعداء وهربوا وتشتتوا وما حاربوا ولا حربوا واستولى (عبد الله الداعي) على جبل (سيان) واجتمع العسكر السلطاني في ذلك المكان ووصل اليهم محودبك بالأثقال والأحمال والأوطاق والخيم والزمال وعولة على الجمال والبغال وال



#### الفصل الاربعون

في صعود العسكر المنصور الى (جبل كوكبان) وهروب (محمد ابن شمس الدين) الى داخل الحصن المحروق بالنيران، وهروب (على بن شويع) الى (جبل ثلا) بالويل والحذلان، وافتتاح بعض الحصون والبلدان

لا قوى جأش العسكر المنصور ، بانهزام العدو المدحور ، وغابوا عن النظر مغيب الظلام عند سطوع النور ، وعلموا أن لا طاقة لهم بهذا الجيش الخبور ، وتفرقوا مع كثرتهم في قلل الجبال والصخور ، وصمم عسكر الاسلام على قطع جادرتهم بحد الحسام ، وتتبعهم في الجبال والآكام ، وعزموا على صعود ( كوكبان ) ولو أنه مع الكوكب بان ، وعزموا على عروجه ولو أنه السماكان ، أو انه أعلى من السماء كان ، فتطافروا قطافر الغزلان ، وتظافروا على نصرة الإيمان .

وتوجهوا خامس عشر جمادى الأولى ، مع الداعي ( والأغا عبد الله الهمداني ) طريقاً تسمى ( القلة ) وسلك الأمير محمود ومن معه طريق (تربة) . وسلك حسن باشا وباقي العسكر الطريق الوسطى ، بين الطريقين المذكورين وركبوا من نصف الليل ، وسلكوا تلك الطرق بالرجل والخيل ، ومالوا على

أهل الالحادكل الميل ، ونادوا عليهم بالثبور والويل ، فوجدوا بعد المسير ، والأخذ في التسيير ، طريق ( التربة ) والطريق الوسطى قد سدهما الزيديون بالأحجار الكبار ، ودحرجوا اليها عظائم الصخار ، فلم يُبتّقوا فيها طربقاً للساوك والتسيار .

فأما الداعى والاغا عبد الله الهمداني فسلكوا طريق ( القلة ) ووجدوا بها مسلكاً واسعاً وسع الجلة ، فسلكوه وصعدوا أعلاه بلا تعلة ، ولا مهلة ، ووصلوا الى موضع يقال له ( رأس المخرف ) والعسكر المنصور يقدم على صعود الجبل ويزحف ، وعاد الأمير محمود وحسن باشا ومن معها من طريقها المسدود الى هذا الطريق السالك ، وقد غفل الزيديون عن سد هذا المسلك من بين تلك المسالك ، وكان ذلك لما قدره الله عليهم من المداهك والمهالك ، فلا يفنى التدبير عن التقدير ، وإذا نزل القضاء عمى البصر وغفل البصير .

فلما تكامل العسكر المنصور في ( رأس الخرف ) واحتال كل واحد من العسكر الى الصعود اليه وتكلف ، واجتمعوا هناك بالسلاح والعدد ، وأعانهم الله تعالى بلطيف الاعانة والمدد ، شعر بهم الزيديون عند فلق الصباح ، وأحسوا بالعسكر السلطاني معهم في الجبل وهو شاكي السلاح ، فكان الفجر أول من شهر سيفه صبحا ، وعدت عليهم عوادي الخيل والعاديات ضبحا ، ورمت عليهم المدافع والمكاحل ناراً فهي الموريات قدحاً ، ودارت رحى الحرب الى ان وضح النهار واضحى ، ففر الزيديون فرارا ، ولم يطبقوا ثباتا ولا قرارا ، واوى ( محمد بن شمس الدين ) الى حصن ( كوكبان ) وهرب ( عسلي بن شويع ) الى جبل ( ثلا ) ووصل الى ( مطهر ) بالخزي والخذلان ، وقتل في أثناء ذلك خلق لا يحصون ، وكانت الدائرة على الزيدية وما حقهم عون ، ولا صون ، ولما وسل الخبر الى حضرة الوزير ، بهذا النصر الكبير ، وانكسار العدو الكسير ، حمد الله تعالى على انعامه بالنصر والتأييد ، وبالغ في شكر المنعم الكريم يستمري بذلك خلف المزيد ، ومرغ وجهه في الأرهن تعظيا المنعم الكريم يستمري بذلك خلف المزيد ، ومرغ وجهه في الأرهن تعظيا

لله ، وما النصر إلا من عند الله ، واعترف بتواتر الاء الله وتوالي نعياه ، وتحقق عجزه عن ذلك لولا نصرة مولاه، وركب في الحال مسارعا الى صعود (جبل كوكبان) من جانبه الذي يليه ، وتوجه بغاية الاستعجال ولم يكن شيء عن ذلك يلهيه ، وصار من عينه للمسير معه يتتابعون خلفه ، ويتلاحقون به في عجلة وسرعة وخفة ، وساروا من أول الليل فما اصبح عليهم الصباح ونشر طائره الميمون أبيض جناح ، الا وم محاصرون قلعة حصينة ، من قلاع كوكبان المهينة ، تسمى ( بيت العز ) وهو بيت الذلِّ والهوان ومحل البغي والطغيان ، فلم يدر أهل القلعة الا وقد احيط بهم احاطة الخاتم بالأصبع ، ولم يجدوا مفراً ولا ملجاً مما نزل بهم من العذاب ولا مفزع ، فما زال أهل الالحاد يجالدون ويجادلون ، ويقابلون ويقاتلون ، ويقومون، ويعقدون، ويتصبرون ويتجلدون، إلى أن عجزوا عن الكفاح وصاروا غرضاً للسهام والرماح ، وثلم عليهم السور ، وهجم عليهم ، ففر منهم مَن أمكنه الفرار ، وسيق باقيهم إلى عذاب النار ، وقتلوا قتلا ذريعاً إلى آخر النهار ، بحيث ملت السيوف وكلت ، وانثلت الصوارم وانفلت ، وطلع السنجق السلطاني على السور ، وأشرق الموضع بعد اعتكاره بالالحاد من سنا الاسلام والسنة بالنور ، ولله عاقبة الأمور ، وله الحمد في العاقبة والأولى ، واليه النشور ، وذلك في سادس عشر جمادي الاولى ، ووافق هذا اليوم صعود حسن باشا، بمن معه من الجانب الذي هو فيه إلى قلعة اخرى حصينة ، وقلعة مسورة متينة، تسمى (حجر الركانين) من أوثق حصون أهل كوكبان فأحاط بهم حسن باشا ، وقاتل أهلها أشد قتال ، ورمى عليهم بالمدافع الثقال ، وشن عليهم الغارات ، ودهكهم بالبنادق والضربزنات ، وتسور الرجال أعلى السور ، وأطلعوا السنجق السلطاني المنصور ، ووضعوا السيف في أهل القلعة ، وقلعوهم منها أشد قلعة ، وهرب منهم من أعانه طول العمر ليقتل ثانياً فيا بعد ، وصدق الله المؤمنين بنصره المتوالي ما سبق لهم من الوعد ، وكان يوماً شديداً على أهل الالحاد ، بأخذ هذه القلاع الشداد ، وبذهاب الملك من أيديهم والبلاد ، وانكسر بذلك ظهر الأعرج المهاين ،

وظهر ( محمد بن شمس الدين ) ونزل ( علي بن شويع ) إلى أسفل سافلين ، ودعوا على أنفسهم بالويسل والثبور ، وتوالت عليهم الخول والكسور ، وتحققوا أن جيش الالحاد مثبور ومكسور ، وجند أهل السنة بتأييد الله تعالى مظفر منصور ، وسيف السلطنة الشريفة العثانية طويل مشهور ، وسنانها المثقف يزرى بالسيوف اليانية إذا طعن في النحور ، ولا يعدها ماضية بالنسبة إلى عزمه يوم بأسه المحذور .



### الفصل الخادي والاربعون

في تعيين حسن باشا لمحاصرة «كوكبان» وتطليع المدافع المحبار الى أعلى الجبل المذكور، بالحبال والأرسان، وفتح حصن (شماط) وتخريب ذلك البنيان، وخلاص الأمراء المحبوسين في (كوكبان) في ذلك الزمان

لما من الله سبحانه على حضرة الوزير العظيم الشأن ، الرفيع المكان ، بفتح هذه القلاع في أعلى (كوكبان) حمد الله تعالى على انعامه بنصرة أهل السنة وخذلان الملاحدة وأهل العصيان ، وتوجه حينئذ إلى أخذ قلعة (كوكبان) وهي في غاية الإحصان والاتقان ، ونهاية القوة والمتانة والامكان، يحيط به خندق عميق عتيق ، لا يركبه جسر لطول عرضه ولا اليه طريق ، ولأهل القلعة نقب ينزلون منه إلى عمق هذا الخندق ، ولهم طريق واحد من أعلاه ، لا يسلك لغيرهم ولا يطرق ، يضعون فيه بعض الأخشاب المجمعولة لذلك عند الاحتياج ، ثم يرفعونها فلا يوجد اليها مسلك ولا منهاج ، فإذا قصد طم ذلك الخندق بالاحجار ، نزل أهل القلعة اليها من النقب ورفعوها فلا تمتلى بتلك الصخار، وعندهم من المدافع الكبار ما

يرمون بها من يقرب من الخندق ، فلا يكاد أحد يقرب من طرق الخندق الا ليلا وهو خائف يفرق .

فعين حضرة الوزير لمحاصرة هذه القلعة جماعة من الفتيان الشجعان ، وجعل حسن باشا سرداراً عليهم في ذلك المكان، وعاد هو الى الهيم الكريم ، ليطلع اليهم المدافع الكبار بالليل الليل البهم، وكان من أصعب الامور تطليع هذه المكاحل العظيمة بين تلك الصخور ، ولكن همة الرجال تقلع الجبال ، ولا شيء على الهمة العالية بمحال ، وعلو الهمة أعلا وأغلا صفات الرجال ، ورحم الله من قال (بيت) :

له هم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر

فأحسن حضرة الوزير الى العسكر غاية الاحسان ، وجلب قلوبهم اليه يجزيل البذل والمكارم الحسان ، ونثر عليهم أكياساً من الذهب والعقيان ، وأمرهم بتطليع المدافع الكبار الى أعلا (كوكبان) فحملتها الرجال على الاعناق فهانت في الحملان ، فحملوها على الرقاب في تلك النقاب ، وأطلعوها بأنواع الصنايع والدولاب ، وتساعدوا على ذلك ، والتعاون يهون الامور الصعاب .

اذا المحل الثقيل توازعته أكف القوم هان على الرقاب

وكان في اقامة حضرة الوزير في أوطاقه المظفر ، أنواع الرفتى بالعسكر ، وتطمين سكان البر ، فلا ينال أحد بشر أحداً من البشر ، وفي ذلك تسليك الطرقات ، والأمن من السرقات ، وورود القوافل بالمعايش والمؤونات ، وتقوية جأش المساكر المتفرقة بالبلدان ، وتقوية جنان حسن باشا ومن معه في علو (كوكبان) ، بتواتر ارسال المسدد ، وتكثير سوادهم وسلاحهم بتلاحق العدد والعدد ، الى غير ذلك من الفوائد التي لا يحصرها عدد ، وكانت في ممرهم بالمدافع قلعة تسمى (شماط) عالية المناط ، معدة للقتال والرباط ، في ممرهم بالمدافع قلعة تسمى (شماط) عالية المناط ، معدة للقتال والرباط ، خاف أهلها ورتاعوا ، وشاهدوا يً من هيبة العسكر ما ذابوا لأجه من الفرق خاف أهلها ورتاعوا ، وشاهدوا يً من هيبة العسكر ما ذابوا لأجه من الفرق

وانماعوا ، فسلموا القلعة لحضرة الوزير وأطاعوا ، فألبسهم خلع الامات ، وعاملهم باللطف والاحسان ، ونقلهم الى أحسن مكان ، وأجرى عليهم بالجرايات والنفقات الحسان ، فخرجوا بقضهم وقضيضهم، ونزلوا من ذروتهم الى حضيضهم، وتركوا الدار خالية تنعي من بناها، وتبغى بسكانها بدلاً سواها، فأمر حضرة الوزير بهدمها ونقض أسوارها، وتخلية معصمها من تحلية سوارها، ورفع أساسها وخفض جدارها ، وأعمل المعاول في أحجارها ، فعادت لاتعد من الحصن ، وصارت كأنها لم تكن ، وإنما أمر الوزير لذلك خشية أن يعود أهلها الى العصيان ، اذا أضلهم الشيطان عن طاعة السلطان، فتكون معقلا ، تصونهم بعد زمان ، ورأى الأمر يفضى الى آخر فصيّر آخره أولاً ، ولما حصل للعسكر المنصور هذا الفتح العظيم متعاقبًا للفتوحات السابقة ، وتواتر انكسار العدو المخذول بتواتر النكبات المتلاحقة ، وتوالت نعم الله تعالى على أهل السنة بتوالي نعائه والآئه المتناسقة ، حمدوا الله تعمالي على نعمه الجمة ، وشكروا إنعامه ولطفه والتوفيق على شكر النعمة أجل نعمة ، وعلموا أن النصر بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده ، حسب ما سبق من التقدير ، وان الملك لله وحده لا شريك له ، يحيي ويميت بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير .

ولما تحقق ( محمد بن شمس الدين ) وأهل ( كوكبان ) ومن انضم اليهم من العصاة وأهل العدوان ، ان العسكر السلطاني اطلع المدافع والمكاحل الى أعلى الجبل ، سقطوا في أيديهم وبطل منهم جميع المكر والحيل ، وتيقنوا انهم مأخوذون ، وعلموا أنهم سيذوقون عذاب عذاب الهون ، جزاء بما كانوا يعملون ، واضطربوا غاية الاضطراب ، وقرعوا باب الصلح وتعلقوا بالأسباب وكان عندهم من أمراء السناجق الكبار ، ستة من الأمراء محبوسين عندهم في الآبار ، استولوا عليهم أيام الفتنة والعدوان ، وأخذوهم بعد اعطاء الأمان ، وغدروا بهم وربطوهم ، وقيدوهم بالحديد وضبطوهم ، وذلك في أيام استيلائهم على صنعاء ، وغيرها من البلاد ، واشتعال نيران الفتنة والفساد ، فبعد غيبتهم على صنعاء ، وغيرها من البلاد ، واشتعال نيران الفتنة والفساد ، فبعد غيبتهم

في غيابة الجب سنين ، ولبثهم في السجن مع المسجونين ، ومقاساتهم فيه العذاب المهين ، أخرجوهم الآن من الحبوس ، وفكوا قيودهم من الأرجل والأغلال من الأعناق والرؤوس ، وقرروا معهم أن يشفعوا لهم عند الوزير في رفع القتال ، وكف هذا الجلاد والجدال ، والابقاء على ما بقي من الأنفس والأموال ، فكسوهم وطيبوا خواطرهم بليتن المقال ، وجهزوهم بالليل خفية مع بعض الرجال ، وأطلقوهم بقرب محطة الوزير وفارقوهم فارين الى الجبال ، فأقبل الأمراء المشار اليهم على الوطاق ، وصاروا يرفعون أصواتهم باللسان التركي ، كيلا يظنهم الحرس من الزيدية ، فيرمون عليهم بالبندقيات بالنسهام ونحو ذلك فاستأنس بهم الحرس ، وسألوهم : من أنتم ؟ فعرفوهم بأنفسهم ، فتقربوا اليهم ، وقدموا بهم في ذلك الليل على حضرة الوزير ، فاستبشر بهم ، وفرح بخلاصهم ، من أيدي الزيديين وأجلسهم بحضرته ، وحادثهم وحادثوه ، وهم ستة أنفس من أمراء السناجق .

الأول: دفاتر دار اليمن وناظر أموالها محمود بــــك ، ابن أخت المرحوم بكاربكي اليمن سابقاً قره مصطفى باشا رحمه الله تعالى .

الثاني : من قدماء أمراء اليمن شاه علي بك ، ويقال له شيخ علي بك .

الثالث أيضاً: من قـــدماء أمراء اليمن قزلباش محمد بك أخو أحمد بك الذي استشهد أيام المرحوم مراد باشاء وإنما قيل لهما(قزلباش) لأنهما من أمراء العجم وكانا من الشجعان المعروفين بضرب السيف .

الرابع أيضاً : من قدماء أمراء السناجق باليمن ، يقال له أريق حسن بك ، كان مقداماً متهوراً ، شاع ذكره بالبسالة في ديار اليمن .

الخامس أيضاً : من قدماء الأمراء باليمن ، يقال له ( قره كوز بك ) كان له ثروة واسعة بين الأمراء ، أخذها ( مطهر ) ولم يترك معه شيئاً .

السادس : كد مخدا المرحوم مراد باشا ، اسمه حسين بك ، عرض له

المرحوم مراد باشا أن يكون سنجقاً ،فجاءه من الباب العالي سنجق سلطاني، فلما قتل المرحوم مراد باشا أسر هذا من جملة من أسر ، وقدر الله تعالى خلاصه مع من ذكر ، وكان ذلك في الكتاب قد سطر ، وفي علم الله تعالى قد قدر .

فقربهم حضرة الوزير ، وآنسهم بالحديث وحسن التقرير ، وأنعم عليهم بالخيل والسلاح ، وبيض النقود وسمر الرماح ، وأراحهم كال الارتياح ، وأضافهم وأكرم مثواهم ، وأذهب من أفكارهم أيام محنتهم وأنساهم ، وذلك من فضل الله تعالى عليهم ، وتواتر لطفه وحسن نظره اليهم ، وهكذا الشدائد تؤول الى الانفراج ، والحزن يتبعه السرور والابتهاج ، ولا تدوم شدة ولا أحزان ، وهذا دأب الدهر وشأن الزمان .

لا تسأل الدهر في ضراء يكشفها فلو سألت دوام البوس لم يَدُم وكان خلاص الأمراء المذكورين ، من حبس محمد بن شمس الدين ، في سابع عشر جمادى الأولى من السنة المذكورة ، كما زبر ذلك في الزبر المزبورة .

وباقي الامراء محبوسون عند مطهر في (ثلا) ، يَسَّرَ الله تعالى خلاصهم من البلا ، إن شاء الله عز وعلا .



# الفصل الثاني والاربعون

في محاربة بين أهل (ثلا) المأخوذ، والعساكر السلطانية، واطاعة بعض أهل الحصون اختياراً، وبعضها قسراً واضطراراً، وهدم ما رأى حضرة الوزير هدمه من الحصون بدفع ذلك ضراً واضراراً:

في العشرين من جمادى الأولى ، أمر حضرة الوزير ، بتقريب وطاقه إلى ذيل (كوكبان) الحصين حصير ، فصارت محطته المنصورة بنصر الله العزيز القهار، قريبة من الخندق ، لتملأه العسكر بالأحجار ، ويتعدى عليه بالمرور إلى حصن (كوكبان) للحصار .

وفي اليوم الحادي والعشرين من جمادى الأولى ، جاء أهل قلعة ( براش ) غربي ( كوكبان ) من بلاد ( الطويلة ) الى حضرة الوزير يطلبون الصلح والالتئام ، وهي قلمة في غاية الأحكام ، ونهاية المكنة والاستحكام، وهي من جملة قلاع (جبل التيس) لم يصالح أهلها لما صالح أهل جبل ( التيس )وحصل من أهلها سوء أدب بالنسبة الى عسكر السلطان ، عند المرور عليهم في ذلك الزمان، فاعتذروا بما وقع منهم قبل الآن ، وطلبوا الاستئان ، فقبل حضرة الوزير عذرهم وأعطاهم الأمان ، ودخلوا في الطاعة ، ورجعوا عن الخلاف والشناعة ، وتشفعوا ببعض الأمراء فقبلت منه الشفاعة ، لكن كانت هذه

القلعة على طريق من يريد الصعود الى (كوكبان) فأمر حضرة الوزير بهدمها ونقضها ، وتصييرها خاوية بعضها على بعضها ، خوفاً من ضرها في المآل ، واحتمال عصيان أهلها في ثاني الحال ، فاقتضى الحال هدمها ، خصوصاً اذ حفت قرائن تدل على الفتنة ووصمها (شعر):

مثل ذو اللب في نفسه نوائبه قبل ان تنزلا فان نزلت بفتة لم تراعه الماكان في نفسه مثلا رأى الأمريفضي الى آخر فصير آخره أولا

وفي الثاني والعشرين من جمادى الاولى ، وقعت محاربة شديدة بين أهل ( ثلا ) وبين العسكر المنصور ، الذين في المخيم الشريف ، بالمحطة السعيدة .

وسبب ذلك انه لما كثر افتتاح القلاع والحصون الحصان ، بعضها بالقهر وبعضها بطلب أهلها بالأمان ، ضاق صدر الأعرج لذلك جداً ، ولم يجد لدفع ذلك بداً ، فاراد ان يشغل العسكر السلطاني بالأوهام والخيالات ويظهر لهم انه يأتي بحركات ، يخيل بها ان في قدرته القتال ، وجع الرجال ، وأنه يغير على الأبطال، وذلك خيال باطل من أوهن الخيال أو اختلال عقل أو خبال، فجمع الذين معه من الزيدية في جبل ( ثلا ) وضم لفيفا آخر اليهم من حول الجبل ، وأمرهم أن يكمنوا من الليل ، تحت جبل ( ثلا ) وأن يصبحوا العسكر صبحا في همذا اليوم ، اظهاراً للقوة ، وعدم الاكتراث بما أخذه حضرة الوزير من القلاع العديدة في الزمن اليسير ، ففعلوا ما أمرهم بيال ، والمف من المشاة الرجال ، شاكين السلاح ، متوشحين بالسيوف خيال ، والمف من المشاة الرجال ، شاكين السلاح ، متوشحين بالسيوف والرماح ، فلما تعرسي الفجر عن ثوب الغلس ، وتنفس الصبح من جانب والشرق أوضح نفس ، وسل الصباح سيفه الصارم على جند الظلام ، فانهزم الليل إلى جانب الغرب أشد المنزام ، حملوا على جانب من الخيم السلطاني ، الليل إلى جانب الغرب أشد المنام بعد مكتحلون ، وما علمو انهم أحدر من ظنانا انهم غافلون ، وانهم باثد المنام بعد مكتحلون ، وما علمو انهم أحدر من طنه أحدر من المنه المنام المهم أحدور من المنه المنام المهم أحدور من علمهم أحدر من المنه المنه المنهم أحدر من المنه المنهم أحدور من المنه المنهم أحدر من طنه المنهم أحدور من علم المنهم أحدور من علم المنه المنهم أحدر من طنه المنهم أحدور من علم المنهم أحدور من علم المنهم أحدور من المنهم أحدور من علم أحدور من المنهم أحدور من المنهم أحدور من أحدور من المنهم أحدور من أحدور من المنهم أحدور من المنهم أحدور من المنهم أحدور من أحدور من أحدور من المنهم أحدور من أحدور من أحدور من أحدور من أحدور من أحدور من أحدور أحدور أحدور أحدور أح

غراب ، وأيقظ من عقاب ، وأسرع من السهم المنساب . ( بيت ) : ينام باحدى مقلتيه ويتتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم

فما كان باسرع من أن ركب الجند السلطاني ، وتهيأوا لقتال العدو الجانى، وصبوا عليهم مطر النبل ، فكان أغزر من الطل والوبل ، وجالت الفرسان في الميدان ، واعملت السيوف والسنان، والسمهرية والمئرَّان، وحمي الوطيس، وارتج ً بالضراغم الخيس ، واقتحم الخيس في الخيس ، وكان الوزير بنفسه النفيسة حاضراً في المخيم النفيس . ( شعر ) :

الخائض الغمرات في وهج الوغا والحرب حاسرة بغــــير قناع ِ بمُطهَّم تَهْد كأن طراده سيل تحدار من متون تِلاع ِ ومهند يبدو على صفحاته ماء ترقرق فوق نمل ، ساعي ومثقف إن رام مهجة فارس لم تحمها مسرودة الأدراع بجنان مضاء المزائم رأيه في الحرب غير الكاسد الضعضاع فكأنما يختال في غمراتها والنقع قد ساتر الضُّحى بلِّفاع ِ ليث الشرى، في من أجدل كاسر يسطو بنصل ، في ثياب شجاع

فركب حضرة الوزير حصانه ، واعتقل سيفه وسنانه ، وجال في الميدان مع الفرسان ، وقتل عدة من الزيدية بالضرب والطعان ، فانهزموا في الحال إلى جبلهم ، وما أغني عنهم ما تقدم ، من مكرهم وحيلهم ، وصاروا يثبون في جبل (ثلا) أمثال القرود ، ويرميهم العسكر السلطاني بالبندق والنار ذات الوقود ، إلى أن قتل منهم خلق كثير غير معدود .

ورجع حضرة الوزير من الميدان ، وقدامه عشرة من رؤوس الأعداء على العيدان ، وهو يحمد الله ويشكره ، ويستزيده من نعمه ويستنصره ، وفرح هو والمؤمنين بنصر الله ، والله تعالى يؤيده بنصره وعلاه ، ويهلك بأيديهم الملاحدة من أعداه . وفي الثالث والعشرين من جمادى الأولى ، وصل من ناحية (حراز) أهل قلعة (شبام) وهو (شبام اليعافر) ويقال له (شبام حراز) من بلاد الداعي أحد الحدام ، إلى مخيم الوزير ، المحفوف بالعز والنصر والاكرام ، يطلبون منه الأمان من حد السنان ، والدخول في إطاعة حضرة السلطان ، فأجابهم إلى سؤالهم ، وعقد لهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ، وقابلهم باكرامهم واجلالهم ، وربحوا بذلك انتظام أحوالهم ، وسلامتهم في حالهم ، ونجاح آمالهم .

وفي غرة جمادى الآخرة وفد قوم يقال لهم (بنو قوي) على حضرة الوزير الآصفي ، وطلبوا الأمان على حصنهم ، ورجوا الاحسان اليهم باعطاء أمنهم ، ويقال لحصنهم المذكور (حداد بني قوي) من بلاد (الحيمة) والله تعالى هو العزيز القوي ، فقابلهم حضرة الوزير بالاقبال والقبول ، وشعلهم بنظره الشريف أكرم شمول ، وبلغهم بما أملوه كل مأمول ، وأفرغ على كواهلهم حلل الاكرام ، وزين اعطافهم بخلع التكريم والاحترام، ولم يؤاخذ أحداً منهم بما اقترف ، سواء أنكر إساءته أو اعترف ، وتلى عليهم بلسان الصفح والعفو : عفا الله عما سلف ، استجلاباً لباقي العصاة من العرب ، واستعطافاً لخواطرهم النافرة لما تقدم من سوء الأدب ، ودفعاً للسيئة بالتي هي أحسن ، وأبقى على الأنفس والأرواح من الهلاك والمحن ، وهذا دأب المقلاء من أهل الحلم والفطن ، حيث يرتكبون الأهون فالأهون

#### كا قيل:

تكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواه 'يدعى بالنداء العالي وسواهما بالزجر من دون المصا ثم العصا هي رابع الأحوال ثم الحسام يهز تخويفًا به والفتك آخر حيلة المحتال وقيل أيضاً:

وللمعادي 'رتب' في الحجا الكيد ، ثم الصلح ، ثم الكفاح

فلما بلغ خبر ذلك الأمان مع الاكرام والاعزاز، إلى أهل قلعة (رومان) في بلاد (حراز) بادروا إلى الوصول إلى حضرة الوزير، ووقد منهم إلى بابه الجماء الغفير، وألقى سلاحه كل كبير منهم وصغير، وطلبوا الأمان على رقابهم، وعلى أولادهم، وأموالهم ودوابهم، فقابلهم حضرة الوزير بغاية الجميل، وعاملهم بما هو شأنه من اللطف الجزيل، وطيب خواطرهم بالبشر والتبجيل، وأعسادهم إلى قلعتهم فرحين مستبشرين، آمنين على أنفسهم وأموالهم بالترفيه والتأمين، داعين له بكل لسان، شاكرين لما عاملهم به وأموالهم والاحسان.

وكان ذلك في خامس جمادى الآخرة من ذلك العام ، أحسن الله له الحتام .

ثم في تاسع جمادى الآخرة ، وفد على حضرة الوزير من بلاد (حراز) أهل (قلمة نهاد) بالنفس والأتباع والأولاد ، داخلين في الطاعة والانقياد ، تأبين عن العصيان والعنساد ، فأكرمهم ورحب بهم ، ووافقهم على طلبهم وأربهم ، وشرط عليهم هدم قلعتهم ، لعدم الوثوق بتوبتهم وأوبتهم ، لأمر فهمه بحد سه ، وتحققه في هجسه ، فوافقوا على ذلك وأخذوا الأمان ، وشرعوا في تخريب القلعة وما بها من البنيان ، وانتقلوا عنها إلى أبعد مكان ، وكفى الله تعالى بذلك شرهم ، وآمن المسلمين مكرهم وغدرهم .

ثم في بقية هذا الشهر حصل فتح عدة قلاع ، بطريق الصلح ، بطلب من أهلها ، فوافقهم حضرة الوزير على اعطاء الامان ، بشرط هدم القلاع ، التي لا تؤمن غائلته منها .

فمن ذلك أربع قلاع:

الأولى : ( حصن دعلة ) .

الثانية : ( قلعة بني العمران ) .

الثالثة : ( حصن مُعَدَّعِد ) .

الرابعة : قلعة ( العقبة ) .

حضر أهل هذه القلاع الاربعة ، ودخاوا تحت الطاعة ، وطلبوا الأمان منهم على أنفسهم وأولادهم ، وعبيدهم وأموالهم ، فأنعم عليهم الوزير بذلك ، فقدموا له التقادم النفيسة ، ولبسوا منه الخلع الفاخرة ، وتوجهوا بخاطر طيب وفؤاد مطمئن ، وصدر منشرح ، وأبقى عليهم حصونهم ، وأبقاها في أيديهم ، ولم يأمر بهدمها ولا تخريبها ، لاطمئنان خاطره الشريف منجانبهم .

ثم ورد عليه بعد ذلك أهل اثنتي عشرة قلعة في نواحي متفرقة يطلبون الأمان ، ويتوخون المكارم والاحسان ، وقدموا اليه الهدايا والتحف ، وكل ظريف ، من تالد وطريف ، استجلابا لخاطره الشريف ، وتقرباً من جنابه المكرم المنيف ، فوافقهم حضرة الوزير على إعطاء الامان ، وشرط عليهم هدم قلاعهم التي بأيديهم ، واتخاذهم بدلها مكانا آخر ، يكونون فيه كسائر رعايا السلطنة الشريفة ، نصرها الله تعالى ، لائذين بظله الممدود ، آمنين من القتل والأسر والقيود ، فقبلوا هذه الشروط وكتب عليهم العهود ، وعادوا الى حصونهم ، وهدموها كا برز به الأمر المعهسود ، وتلك القلاع الاثنتي عشر:

أولها : حصن ( ثنينة ) كانت تابعة للعُدَيْن حوالي ( جبلة ) .

ثانيها : ( حصن ظفران ) في ناحية ( أصاب ) .

ثالثها: (حصن قبضان).

رابعها : ( حصن ريمان ) وكلاهما في ناحية ( يريم ) .

خامسها : ( حصن قَيْلة ) من توابع نواحي ( صهبان ) .

سادسها : ( حصن القفل ) من توابع ناحية ( مضرح ) محل كان فيــــه استشهاد المرحوم مراد ( باشا ) رحمه الله تعالى .

سابعها : ( حصن شخب ) وهو حصن منيع في نواحي بلاد(آل عمار).

ثامنها : حصن ( المقرانة ) وهي من ناحية ( رداع ) .

تاسعها : ( قلعة دمت ) وهي أيضاً شرقي ( رداع ) .

عاشرها : ( حصن سانه ) في نواحي ( وصاب ) .

حادي عشرها : ( حصن راجد ) وهو أيضاً من قلاع نواحي ( وصاب ) وهي ثلاث عشرة حصناً .

ثالث عشرها: (أريشة) عشر من الحصون المنيعة هدمها أهلها، واستأصاوها امتثالاً لأمر حضرة الوزير ، وتطييباً لخاطره الشريف الخطير ، ودخلوا في رعايا السلطنة الشريفة، تحت طاعتها وأمنها وظلال سلطنتها الوريفة ، وذلك ما هداه اليه عقلهم ودينهم ، وعفلت عنهم في ذلك الوقت شياطينهم ، والله ولي الهداية والرشاد ، ومن يهد الله فما له من مضل ، ومن يضلل الله فحما له من هماد .



#### الفصل الثالث والاربعون

في محاربة بين قراول حضرة الوزير الكبير ، وبين عساكر الزيديين ، وخروج الفرسان عليهم من الكمين ، وقتــــل ( أبي داود بن الهادي ) وسوقه إلى سجين

لما كان ثاني شهر رجب المرجب سنة سبع وسبعين وتسعائة ، بلغ الأعرج من جواسيسه ، وطواغيته الساعين في نكبته وتعكيسه ، الذين يضرونه ويظنون نفعاً ، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً ، ان حضرة الوزير المعظم ، غاب عن نحيمه المكرم ، إلى ناحية (كوكبان) المحطم ، لتدبير الحرب ، لأخذها ، وفتحها واقتلاع قلعتها وصرحها فظن الأعرج المخذول ، خللا الخيم الشريف عن الفرسان الفحول ، فجمع طائفة من مخاذيله ، وأغواهم بمكره وأباطيله ، وروى أن شيطانه رأى له في النجوم ، ان في هذا اليوم يحصل له الظفر على عسكر الروم ، لأنال هذا المروم ، ولا وصل إلى ما يوم ، وكان أشجع من عنده من نقبائه ، وأنجب من يعتمد عليه من نجبائه ، واحب الدرع المسرود ، والوسط المشدود ، النقيب (أبو داود) فلف اليه جاعة من الفرسان والمشاة ، والحرابة والرماة ، وقوي جأشهم كذباً وزوراً ، ووعده وما يعدهم الشيطان إلا غروراً .

وكأن حضرة الوزير قد علم بمكرهم ، وفطن إلى ما يجول في صدورهم ، وأعد جماعة من الفرسان ، وأبطالاً من الشجعان ، وأمرهم أن يمضوا من نصف الليل ، إلى ذيل ( ثلا ) ويكنوا تحت صخار هناك إلى وقت الصبح مثلا ، فاذا نزل من الجبل ناس صبروا حتى يصلوا الوطا ، ويدخلون إلى

الميدان فيكر هؤلاء من خانهم ، ويسوقوهم داعي المنية إلى حتفهم ، فيحصدونهم حصيداً ، ويهدوا لهم الهلاك تمهيداً ، ويأتوا بالسيف على آخرهم ، ويقطعوا شأفة دابرهم ، فامتثلوا أمر حضرة الوزير ، وكمنوا من نصف الليل خلف كل صخر كبير ، فلما دعى داعي الصباح ، ونادى :حي على الفلاح ، وجرد الفجر صارمه الابيض ، ولبس الصبح ثوبه المشرق المبيض ، وانهزمت جيوش الظلام ، وانتشرت ببياض الصبح الرايات والاعلام ، نزل المفرورون من الزيدية ، وزلفوا إلى الميدان بالسيوف الهندية ، والرماح السمهرية ، مغيرين على الوطاق المعظم ، غافلين عما خبىء لهم من سم الأرقم ، فماتوسطوا الميدان ، إلا وأعقبهم الفرسان ، وركب أكتافهم أهل الكمسين بالسيف والسنان ، والبنادق التي تقذف بالنيران ، وخرج لهم من قدامهم رجال الخيم، وأحاطوا بهم كما أحاط السوار بالمعصم ، وقتلوهم قتلا ذريما ، وقتلوا النقيب وأحاطوا بهم كما أحاط السوار بالمعصم ، وقتلوهم قتلا ذريما ، وقتلوا النقيب الى الوطاق بالنصر والظفر ، ورجع الزيدية بالخيبة والخور ، وما سلم منهم إلا من كتب عليه القتل مرة اخرى ، فما سلم من الحسام إلا إلى الحام قسراً وقيرا ،

فلما رجع حضرة الوزير آخر النهار ، وعاد من ذيل ( كوكبات ) الى وطاقه المحفوف بالسكينة والوقار ، تلقاه الفرسان الذين كمنوا بأمره العالي ، وحملوا اليه رؤوس القتلى على الرماح العوالي، ثم دحرجوها تحتأرجل الخيل، وأذاقوا أصحابها في الدنيا الهوان ، وفي الآخرة الويل، واستمرت الزيدية في الوهن والكسر ، وتوالي القهر عليهم والقسر والأسر ، وما قصد الاعرج بهذا الاحتراش كل مرة ، وعدم الاحتراس من الذلة والكسرة الكرة بعد الكرة، إلا ليشيع عندالعربان انه يقاتل، ويوهم الأطراف والجوانب انه يجالدو يجادل، ويسلي طوائفه وأعوانه بأن الحرب سجال ، ويعدهم بأنه قرأ في المنجوم: ان له دولة في المآل ، ويكذبه الله نعالى في المآل والحال ، فيا توهمه وأوهمه من الأمر المحال ، والله شديد المحال .

## الفصل الدابع والاربعون

في وصول خبر هلاك (حسين بن شمس الدين) وقتل أخيه (الهادي) بالمدفع الرصين، وقتل (البهال) من رؤوس القوم الباغين، ووصول السيد (ناصر بن الحسين الجوفي) بالامان، ودخوله في طاعة السلطان مع زمرة أهل الايمان

كان لشمس الدين بن شرف الدين ثلاثة أولاد ، كلهم شطار ، كأنهم شعلة نار ، يحبون الفتنة والفساد ، ويسعون في الأرض فسادا في كل بلاد .

فأما حسين فكان هو وعلي بن شويع أساس الخروج والعصيان ، ومدار اللبغي والطغيان ، وهما اللذان خرجا على احمدبك (القزلباش) ، وجمعوا عليه طائفة من الانذال والأوباش ، حين أرسله المرحوم ( مراد باشا ) بالميرة الى صنعاء ، وقطعا عليه الطريق في ( ذراع الكلب ) قطعا ، وقتلاه وأخذا الميرة ، وسعيا في الفساد سعيا ، وقد تقدم شرح ذلك في الفسل السابع والعشرين ، فارجع اليه إن أردت عليه رجعاً .

ولأخيه الهادي ضلال كببر ، وفساد لا يخفى على الكبير والصغير . وأخوهما محمد يرجع إلى عقل وبصيرة ، ومرة وكمريرة ، فلهذا رجع بعد إلى الطاعة ، وخالف أولئك الجماعة ، كا يأتي بيانه ، ونشرح إن شاء الله تبيانه .

وكان حصل لحسين بن شمس الدين مرض طويل ، آل به إلى الاستسقاء ، فأهلكه ودق عنقه دقا ، وكان هلاكه في حادي عشر شعبان ، سنة سبع وسبعين وتسمائة ، فكفى الله المسلمين شره ، ودفع عنهم كيده وضره ، وصيئره لأهل الاعتبار عبرة ، وساقه إلى عذاب النار ، وأورده جهنم وبئس القرار .

وأما أخوه الهادي الضال ، رئيس أهل الضلال ، وزعيم الملاحدة في الافساد والاختلال ، فأصاب مدفع كبير ، طير رأسه ، وأخمد أنفاسه ، وطفى نبراسه ، وسار من النار إلى النار ، ومن الدمار إلى البوار ، وحسبه جهنم وبئس القرار .

وكان مع صغره ركناً كبيراً في الفتنة ، وأساساً مشيدا في وقوع هـذه المحنة ، فهدمه الله تعالى وأعدمه ، وأحرقه بالنار وأضرمه ، وكفى شره كافة عباده ، وأبطل صور أباطيله ، ومواد فساده ، وقرت بهلاكه عيون المسلمين ، وفرحوا بذلك إذ جاءهم النصر والفتح المبين .

وكان لحمد بن شمس الدين صهر يعاضده في الضلال ، ويسعفه بالنفس والمآل ، ويمده بالأولاد والخدم والرجال ، اسمه ( السيد البهال ) ، معدود من الأبطال ، معروف بشدة الجلاد والجدال ، كان لمحمد بن شمس الدين ظهراً ظهيرا ، وللأعرج المخذول عكازاً يعتمد عليه ونصيرا ، وكان ركناً من أركان ( ثلا ) و ( كوكبان ) وسيئة من مساوىء الدهر الخوان ، ورواغاً يروغ مكراً وخديعة كالثعلب والثعلبان ، خرج في بعض الليالي من ( كوكبان ) قاصداً حصن ( ثلا ) ولم يدر ما جنى له في الغيب من تزول البلا ، فمر على طائفة من الحرس ، يطوفون حول العسكر ، من أول الليل إلى وقت الغلس ، ويتخطفون من يجددونه ، ويرتقبون العدو ويرصدونه ، فلما لحوا خيال

(البهال) عدوا عليه بالنبال والنصال ، وأدركوه بالسيوف والأسل الطوال، وأذاقوه كأس الحمام ، وذبحوه كا تذبح الأغنام ، وساقوه إلى جهنم وبئس المصير ، وحملوا رأسه إلى حضرة الوزير ، ورموه تحت سنابك الخيل وحوافر البغال والحمير ، وكفى الله تعالى شر ذلك الشرير ، وفرح المؤمنون بنصر الله ، وهو نعم المولى ونعم النصير .

وانكسرت بذلك شوكة محمد بن شمس الدين ، وانقضم ظهر الأعرج ، وانخذلت بقتله الملاحدة وكل أعوج معوج ، والله يؤيد بفضله الدين القويم ، ويطرد عن دينه الحق المستقم ، أذى كل شيطان رجم .

وبما اتفق في أثناء هذه الوقائع وصول ( السيد ناصر بن الحسين ) من شرفاء ( الجوف ) إلى حضرة الوزير ، داخلا تحت الطاعة السلطانية ، مستظلاً بظل سلطنة الحضرة الخاقانية ، مستمسكا بأذيال عفوها وصفحها ، ومستنشقاً من نفحات مراحمها العثانية فوحات نفحها .

وهذا السيد مشهور بالشجاعة والبسالة ، معروف بالنخوة والفررسية والعتالة ، يكاد يصادم الألوف ، ويرمي نفسه على الحتوف ، رمية المهلوف ، بحيث يلقب بالمجنون ، لما يشاهدون منه في الحروب من الجنون ، وفي الحقيقة لا يسمح العاقل بنفسه ، ولا يتلقى السيوف بجمجمة رأسه ، ولا يختار المبادرة إلى حفرته ورمسه ، ولا يقدم على ذلك غير المتهور المجنون ، إذا غاب عن حسه ، وكان هذا معروفاً بذلك ، القى نفسه في كثير من المهالك ، وفي ذلك يقول القائل ، من جبناء القبائل . شعر :

ولو أن لي رأسين أدخر واحدا وألقى السيوف الموهفات بواحد لأقدمت في الهيجاء إقدام باسل ولم أك رعديداً ، زمان الشدائد ولكن لي رأساً إذا ما فقدته فسا أنا رأساً غير هذا بواجد

وهذا هو ابن عم ( علي بن شويع ) وبينه وبين ابن عمه المذكور عداوة

مؤسسة ، يتمنى كل منها قتل الآخر ، ويود هلاكة بعدا وقربا ، كما هو شأن عداوة ذوي القربى .

وكان حضرة وزير لما شم هذه الرائحة ، وعلم ما بينها من المنافسة الواضحة ، دس اليه من عرض عليه الالتجاء الى حضرة الوزير ، والاستنصار به على ما يروم من كل أمر خطير ، وانه اذا سبق الي التشبث بأذياله ، والتمسك بجباله ، قبل أن يستولي حضرة الوزير على البلاد ، لنال منه أقصى المراد ، وأما اذا صبر بعد استيلاء العساكر المنصورة ، على البلاد والحصون المشهورة ، فلا فائدة في ذلك الانقياد ، ولا عبرة بالطاعة بعد أخذ البلاد ، كما أن إيمان فلا فائدة في ذلك الانقياد ، ولا عبرة بالطاعة بعد أخذ البلاد ، كما أن إيمان فلا فائدة في ذلك الانقياد ، والسلام الكفار بعد نزول العذاب منحول مدخول ، فكذلك يكون ما يظهر من الاستسلام والاذعان بعد الآن لا يصادفه القبول .

فرأى الشريف ناصر ان هذا الراي هو الصواب ، واستصوبه غاية الاستصواب ، واقدم على القدوم على حضرة الوزير ، وأن يدوس بساط السلطنة مستسلما الى الله العلي الكبير .

وأرسل الى حضرة الوزير يسأل فضله في بذل الامان، وفي العفو عما جرى منه من جرائم العصيان، فقابل حضرة الوزير سؤاله بالقبول ، وبذل له الأمان، ووعده ببلوغ المأمول ، فاقبل الى حضرة الوزير وهو يحمر تارة من الخبل ، ويصفر تارة من الهيبة والوجل ، فسكن حضرة الوزير روعه، وطمن خاطره وأبسط ضمائره ، وقابله بالانشراح والانبساط، وأراه سنا ضاحكا عن نشاط، وأفرغ على كاهله حلل الرضا ، وتلى عليه : عفى الله عما مضى ، وأبهجه غاية الابهاج ، وألبسه خلماً من الزرياف والديباج ، وخلع على كل من معه على مراتبهم ، وأحسن إلى حاضرهم وغائبهم ، ونثر عليهم الدنانير والدراهم ، ونشر عليهم الوية اللطف والمراحم ، ثم أرسلهم إلى دار الضيافة ، ومد لهم سماطاً عظيا في غاية النفاسة واللطافة ، فأكلوا وشربوا وفرحوا وطربوا ، ثم قدم له ولأعيان جماعته خيولاً مسومة ، بالسروج المذهبة المكرمة ، والركب

واللجم المفضضة ، ومن خالص التبر والفضة ، وقطفوا من شجر المودة ثمارها الغضة ، وصاروا يعجبون من تلك النعم البيضاء والأيادي المبيضة ، ورجعوا إلى مواطنهم آمنين فرحين ، وعادوا إلى أهليهم مطمئين مستبشرين ، فكانوا كما قيل :

فعادوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب

فانكسر بذلك ظهر الاعرج ، كما انكسرت رجله ، وجزع وفزع هو ونقباؤه وأهله ، وأقاموا لذلك مأتماً ومصيبة ، وأصابهم من ذلك سهام كانت في أفندتهم وأحشائهم مصيبة ، وكل ذلك معدود من نصر الله وفتحه القريب، وتأييده لأهل السنة السنية على كل معتد ومريب ، والحمد لله القريب الرقيب، السميع المجيب .



## الفصل الخامس والاربعون

في كذب (مطهر) وحيلته وتلبيسه ، وترويج كذبه ودجله على زمرة أباليسه ، واستدعاء أهل (الجوف) وأهل (صعدا (۱۱)) للقدوم عليه ، وانخداعهم بمكره وتزويره، ووصولهم اليه، وبروز حضرة الوزير للقتال، وهروبهم من بين يديه الى قلل الجبال

كان من دأب هذا الأعرج ، وعادته التي نشأ عليها طبعه المعوج ، الكذب والتزوير والتلبيس ، والغوص في بحر الدجل والخوض في ه إلى التلابيس ، بحيث لا يشك أنه أحد الدجالين ، ولا يرتاب نه أكبر أهـــل الخداع والحيالين ، بيت :

اكسير كذب، فلو ألقيت أيسره على الأنام، لصاروا كلهم كذبة

وكان في مدة هذه الحروب ، وهو في جميعها مكسور منكوب ، مدحور مغلوب ، لا يرى من نفسه عجزاً ولا انكساراً ، ولا يظهر وهنا ولا اضطراراً ، بل يقتل من عسكره الميثون ، وهو يخفي ذلك عن العيون ، ويكتم ذلك لئلا تسري اليه الظنون ، وإذا قتل جماعته واحداً من الأروام ، أشهره بين العربان وسائر الأقوام .

وكان من عادة تلك الديار ، إذا وقع القتال ، أوقد الغالب من الفريقين

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل : صمدا ، صوابه ( صمدة ) وفي ( ف ) : صنعا غلط .

النيران بأعلى الجبال ، إشعاراً بأنه الفالب ، وإظهاراً الفرح بذلك في تلك الجوانب .

وكان هذا الأعرج كلما انهزم وغلب ، وفي أي حرب انكسر وعطب ، يوقد في جبله ، نيراناً عظيمة من العشاء إلى الصباح ، ويظهر للعربان كال السرور والانشراح ، ويوهم انه الغالب ، والحال انه المكسور العاطب .

ومن جملة حيله ومكره ، وخدعه التي أبرزها من صدره ، انه أرسل إلى أهل ( الجوف ) وصعَّدا ، ومن حولهم من العربان البعَّدا ، وهو يقول لهم: ان العسكر الروم ضعفوا ووهنوا، وأصيبوا بالنوائب ومحنوا، وقتلت منهم مقتلة كبيرة ، وأخذنا منهم مغانم كثيرة ، وقد بقي منهم شرذمة قليلون ، وطائفة ذليلون ، لا يستطيعون القتال ، ولا يحتملون المبارزة والـــنزال ، فأقبلوا الينا لنخصكم بغنائمهم واسلابهم ، ونبركم بما بقي من آلاتهم وأسبابهم ، فتغنموا تلك الغنائم ، وتملُّوا جربانكم عوض حشيش الأعشاب وخسيس المطاعم ، من نفيس الجواهر اللطائم ، ولا أقل من الدنانير والدرام ، وملاً اسماعهم من هذه الأباطيل ، وزوق عليهم سفساف الاقاويل ، فانتفخت عروق اطهاعهم ، وصدقوا بما طرق من الباطل في اسماعهم ، فأجابوا دعاء الأعرج الكذوب ، وظنوا انه الصدوق الغلوب ، كما زعم في تلك الحروب ، وما فطنوا انه لو كان غالباً كا قال ، فما فائدته في استدعاءاتهم للمحال إلى تلك المحال ، وهل يترك احد فريسته لسواه ؟ وهل يدع الكلب صيده لغيره إذا تولاه ؟! لكنهم عربان حمقاء جهلا ، ليسوا عقلاء بن غفلا ، ينخدعون بالكلام الباطل ، ويصدقون بالموهات الأباطل ، فركبوا من عقولهم متن عمياء ، وخبطوا خبط عشواء ، ووصاو إلى ( ثلا ) لمقاساة المحن والبلاء ، وساقوا من وجدوه في طريقهم ، وكثروا بذلك سواد فريقهم ، وهل يروع الجزار كثرة الغنم؟، وهل يعد الراعي كثرة النَّعم إلا من النُّعم، ورحم الله . النابغة الذبياني (١) ، حيث قال :

<sup>(</sup>١) انظر حماسة ابي تمام .

ليالى لاقينا 'جذاماً وحمُــــيرا عَانَينَ أَلْفًا ، دارعين و ُحسَّرا ببعض أبت عبدانه ان تكسرا ولكننا كنا على الموت اصبرا من الطنحتي تحسّب الجون اشقرا وليس بمعروف لنا أن نردها صحاحا ، ولا مستنكراً ان تعفيرا غلبنا فلم نكشف قناعاً لحرة ولم نستلب إلا الحديد المسمرا ولو اننا شئنا سوى ذاك أصبحت كراهم فينا تباع وتشترى ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الامر أصدرا

وكنتا حسبناكل بيضاء شحمة إلى أن لقينا الحيُّ بكر بن وائل فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه سقینے اہم کاسا ، سقونا بمثلہ وننكر يوم الروع الوان خيلنا ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر ، تحمي صفوه أن يُكدرا

وما تمكنوا من العبور ، إلى مهاوي العثور ، ومهالك الغي والغرور ، حتى سلكوا الوهاد والآكام ، ومداحض الحجار والآجام ، وبـُـلوا بكلكل من الأهوال ، وهم في كل يوم في نقص من الأنفس والأموال ، فأذهب الله عنهم البركة ، وصعبت عليهم الحركة ، فمــا صدقوا حين وصلوا إلى ( ثلا ) كيف خلصوا من العدم إلى الوجود ، ومن السهر إلى الهجود ، ومن الضيــــق إلى السعة ، ومن تعب إلى دَعة ، فخرج الأعرج إلى لقائهم ، ورحب بهم وفرح، وتلقاهم بسن ضاحك وصدر منشرح ، وخاطر منفسح، وأضافهم وأكرمهم ، وقربهم اليب ونعمهم ، وتملق اليهم بغاية الملق ، وترفق لهم فحن غالبهم ورق ، وأمرهم أن ينصبوا خيامهم في تحنجر بذيل الجبل، وقبالة مخيم الوزير، في موقع لا يمكن فيه جولان الخيل ، لانتشار الصخر الكثير ، ولا يصل اليه قدامهم ، فلا يهجم عليهم بالخيول المسومة ، ولا يوصل إليهم بالمدافع المحكمة، وإن تكلف لسلوك تلك التعاريج ، والمشي بين تلك الصفخار والتعاريج ، وقد هـــأوا خلف كل صخرة من يرمي بالبندقيات الصغار ، مخبوء مخلف تلك الصخار كخبوء النار في الأحجار ، يصيب الطير في الجو بين الأطيار ؛ فما

يدري السالك إلا وقد أصيب بالنار، فلا يسلكها إلا الشطار،ولا يقحمها إلا كل متهور عيّار ، وبعد هذا التعب كله إذا صادفوا من دهمهم ، وأقدم عليهم وهجمهم ، هربوا مثل القرود إلى الجبل ، وتركوا المحطة والحلل ، وأبيقوا من شدة الخوف والوجل ، وفروا ولهم حصاص كحصاص الشيطان ، عند سماع الآذان ، ونهاق كنهاق الحير عند مشاهدة الضبع في الميدان ، ومع هذا الهروب إذا وصلوا إلى ( ثلا ) أوقدوا النيران ، وأظهروا انهم منصورون بالكذب والزور عند العربان ، فإذا شاهدهم أهل الجبال الأخرى أوقدوا أيضاً انبران بالزور، وصاحواصياح القرودفوق الصخور، ويثبون وثوب العصفور، يظهرون الفرح والسرور ، وكل ذلك كذب وزور، والله عليم بذات الصدور .

ثم ان حضرة الوزير ، لما بلغـــه وصول هذا الجيش الكبير ، واجتاع هذا الجمع الكثير ، عزم على مقاتلتهم ، وأجمع على مقابلتهم ، وركب من مخيمه العالي، واركب عسكره جرائد الخيول الغوالي ، يهزون طوال المثقفات العوالي ، واستكمل الات السلاح ، فأرهف البيض الصفاح ، وثقف متون المسالة الرماح ، وجند جنوده ، ونشر الويته وبنوده ، وكتب كتابه وهيح اسوده ، وصفف عساكره بالميدان ، وأوقفهم في محل يمكن فيه جولات الفرسان ، ووقف في القلب واشرع الجناحين ، ورتب الخيس أزين ترتيب في العين ، ونشر الأعلام والرايات ، وضرب الطبول والكاسات ، فاشبه يوم الحشر يوم ينفخ في الصور ، وزلزلت الأرض زلزالها ، وكادت السماء ان تمور، والفرسان يلعبون بين يديه بالجريد ، ويقصدون بالادمان به ضرب العدو من الوريد، وقد اشتاقوا الى التصاف، وتهيجو لملاقاة المصاف، وهزوا المناكب والاعطاف ، وجردوا الصوارم والأسباف ( شعر ) :

حملوا قلوب الأسد بين ضلوعهم وتقلدوا يوم الوغا ، بصوارم قوم اذا لبسوا الدروع حسبتهم كسحاب غيث ممطر بنهـــــار ان خوفوك لقبت كل كريهة أو آمنوك لقبت دار قرار

ولووا عمائمهم على الأقـــمار امضى اذا انتضيت من الأقدار

وأرسل حضرة الوزير الى اؤلئك الاجلاف؛ ليبرزوا للاصطفاف؛ ويركبوا صهوات الخيل صواف ، ودعـاهم إلى الميدان ، ليظهر دعواهم بالامتحان ، فيكرم المدعى أو يهان .

وتكرر في جانب الوزير طلب المبارزة من الفرسان ، واستدعاء القتال والضرب والطمان ، فلم ينبس احد منهم ببنت شفة ، ولا اظهر برهانه على دعاويه المزخرفة ، بل سكتوا خائفين ، ومن الرعب العظيم مرتجفين ، وولوا هاربين من غير قتال ، وفروا الى قلل الجبال ، وأووا الى حصن ( ثلا ) ظنا انه يعصمهم من البلاء ، وفي مثل ذلك يقول أبو الطيب المتنى :

> إذا ما سرت في آثار قوم رميتهم ببحر من حديد فصبحهم وبسطهم حرير ومن في كفه منهم قناة كذافليسرمنطلبالأعادي

تخاذلت الجماجم والرقاب له في البر خلفهم عباب ومساهم وبسطهم التراب كمن في كفه منهم خضاب ومثلسراك فليكن الطلاب

واستمر حضرة الوزير ومن معه من العسكر إلى قريب المغرب ، واقفين في الميدان ، ينتظرون وصول العدو اليهم للمحاربة والطعان ، فلمـــا طال الوقوف ، ومل طول الانتظار عرض تلك الصفوف ، وقرب هجوم المساء ، وحصل اليأس من وصول العدو ، حتى ( لعل ) أو ( عسا ) وصل الخبر بفرارهم قبل اللقا ، وهروبهم عن المقابلة والملتقى ، شعر :

> ولو صبروا ماتوا كراماً أعزة وقد كان خيراً منحياتهم الردَّى يعز على زُرْق الأسنة عودهـــــا تروعهم الأحلام في ساعة الكرى

ابي الله الا أن يمــوتوا أذلة وفروا وسيَّان المنيــة والفرِّ ولكن عند الحرب خانهم الصبر وأجدى عليهم من فرارهم الأسر وما نهلت منهم ذوابلها السمر ويفزعهم خوفأإذا استيقظوا الفجر

طورا مكرهم تحت الضاوع خيانة فحاق يهم خبث الطوية ، والمكر نبت بهم أوطانهم وتذكروا وحق الأوطان بغي أهلها النكر لقد ركضت خيل المنايا وأرجفت بهم ، ولهم فيمن بقي منهم ذكر

ولما تحقق هروبهم حضرة الوزير المذكور ، مع العسكر المنصور ، عاد مؤيداً الى وطاقه المعظم المعمور ، وبات في خفض ودعة وسرور ، وبات عدوه المدحور ، وهو من خوفه حق في المنام مذعور ، بيت :

فإذا تنبه رعته واذا غفا سلت عليه سيوفك الأحلام



## الفصل السادس والاربعون

في ذكر مقدار من بقي مع حضرة الوزير من العسكر المنصور ، ومن اجتمع على مطهر من الجيش المقهور ، واقدام الأعرج مرتين على القتال والطعان ، في أو ائل شهر رمضان ، وانكساره ونكوسه بالخذلان والخسران

لما كان يوم الاثنين مستهل شهر رمضان ، سنة سبع وسبعين وتسع مائسة ، خطر في بال الاعرج الأعوج ومن على رأيه السقيم المعوج ، أن يقدم على قتال حضرة الوزير ، ورأى انه تقو"ى بمن جاء من أهلل ( الجوف ) وصعدة من الجيش الكثير ، ورأى ان الغلبة بكثرة السواد ، وما علم انه بثبات حصاة الفؤاد ، ولا اعتبار بمجرد الكثرة إذا احاط بالقلب الحوف واحتواه ، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، وخصوصاً من خان سلطانه واتبع هواه ، من طوائف المبتدعة والطفاة ، وزمرة الملاحدة والعصاة ، وفرقة الحوارج والبغاة ، وما النصر إلا من عند الله .

ولقد أحصى حضرة الوزير من بقي عنده من العساكر ، وحد من فضل معه من ذلك الجيش الكاسر ، بعد قتل من استشهد منهم ، وغيبة من غاب ، وموت من مات منهم بأجله المحتوم في ام الكتاب ، وتفريق من فرقه لحفظ

البلاء التي افتنحها ، وتجهيز من أرسله على القبائل العاصية ليغير عليها ويصبحها ، وغير من أحاطوا بحصن (كوكبان) ، للمحاصرة والمقاتلة في ذلك المكان ، فكان العسكر الذين حول الوزير في مخيمه المحروس ، ووطاقه المعظم الذي هو بالعز والسعادة مأنوس ، ألفا ومائتي مقاتل ، ما بين فارس وراجل، وأبطال أقامهم الله تعالى لإزاحة الباطل ، وهم في كل يوم يطلع نصفهم بالنوبة إلى (كوكبان) اعانة للعسكر المحاصرين المقيمين بذلك المكان ، وقصدهم بهذا الطلوع أن يتساعدوا على مل الخندق ، يرمون فيه بالأحجار، والصخار الكبار ، ليمتلى فيسلك فيه ويطرق .

وفي اليوم الثاني يطلع النصف الآخر ويفملون كذلك .

وعين حضرة الوزير لكل نصف أميراً من الاغوات ، يطلع بذلك العسكر ، ويعود به آخر النهار ، ويطلع فيا بين ذلك في أكثر الايام حضرة الوزير بنفسه ، وحفدته رمماليكه لهذا الاستخدام .

وأما عسكر الزيدية اللئام ، ومن حول مطهر في جبل (ثلا) من الأقوام ، فهم ألف فارس وثمانية آلاف راجل ، منهم أربعة آلاف يرمون بالبنادق والمكاحل ، وثلاثة آلاف يقاتلون بالحراب والسلاح الكامل ، غير ان الله تمالى ألقى في قلوبهم الذلة ، ورماهم بالمجز والقلة ، وأعلهم بكل مرض وعلة . (بيت ) :

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام

فأكثر ما يستعملون من السلاح الصياح ، فاذا رأوا عين الجد ألقوا السلاح والسلاح ، وأبيقوا إلى الجبال ، وأبقوا الغبار في يسد الرياح ، هذا شأنهم ودأبهم ، وقتالهم وضرابهم ، ليس لهم غير ذلك براح ، لكنهم معاندون مكابرون ، وعلى طرق الضلال مشابرون ، يعرفون الحسق ولا يعترفون ( ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا

يقارفون) فجمع زخرفه وأباطيله ، وجيشه المموه وحيله ، ورتبهم أفواجاً وانهجهم انهاجاً ، وأراهم في ساوك الغي منهاجاً ، وطلب طلبته وشجعهم ، ونفث سحره واسمعهم ، وعين لهم رأساً ، وحلف له أن يكون منصوراً ، ووعدهم وما يمدهم الشيطان الا غرورا ، فشرعوا في النزول إلى الميدان ، وساقوا اليه وقد أرخو العنان ، وذلك في مستهل شهر رمضان .

فلما شاهد حضرة الوزير بعض اقدامهم ، وجراءتهم بانفسهم على حمامهم ، أمر عسكره بالتثبط والتغافل ، والتأني عن المبادرة إلى التكاسل ، كي يشجع العدو المخذول ، فيستوفي النزول ، إلى الميدان والوصول ، فيسا أطاق العسكر المنصور صبراً ، وطاروا على ظهور الخيل يطفرون طفراً ، ويوقدون لفرام الحرب جمراً ، وركب في أثرهم حضرة الوزير ، بكبكبته الكبرى ، وضربوا له طبلا وزمراً ، وقد عمل العسكر بمشاهدة ذلك سكراً ، كأنهم شربوا خمراً ، ودارت رحى الحرب وقامت على ساقها ، وانتبهت عيون شربوا خمراً ، ودارت رحى الحرب وقامت على ساقها ، وانتبهت عيون المنايا ، وادارت على القوم اقداحها باحداقها ، وحمي الوطيس ، واقتحم الخيس في الخيس ، واختلطت جنود الملائكة يجند ايليس ، بيت :

وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس

واستمر الحرب والقتال ، من أول الفجر إلى ما بعد الزوال ، فقتل من لا يحصى من الزيديين ، واستشهد قليل من أنصار الدين ، واقتلعت خيول كثيرة ، وصرع كثير منها في الميدان ، وتثلمت السيوف من الضراب ، وتحطمت متون المران ، وصارت تسيل بدماء القوم تلك الشعاب كاء منهمر ، وترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل منقعر ، فلما جاء وقت العصر ، أتى أهل السنة النصر ، وانهزم الملحدون بالقتل والأسر ، وولى أدبارهم بالقهر والقسر :

ولزهم الطراد إلى قتال أحد سلاحهم فيه الفرار مضوا متسابقي الاعضاء فيه لأرؤسهم بأرجلهم عثار

إذا صرف النهار الضوء عنهم وان جنح الظلام انجاب عنهم إذا فاتوا الرماح تناولتهم برون الموت قداما وخلفا

دجاليلان ، ليل ، والغبار أضاء المشرفيـة والنهار بأرماح من العطش القفار فيحتارون والموت اضطرار ومنطلب الطعان فذا (سنان (١١) وخيل الله ، والأسل الحرار

واستمرت الرماح تنفذ من ظهورهم الى صدورهم ، والسيوف تعمل في اقفيتهم وظهورهم ، إلى أن حال بينهم الليل ، واسدلت الظلماء على الجو فضل الذيل ، واكتحلت العيون بأسود الظلام من سواد الدُّجي ، وضرب بــــين الأبصار والمبصرات حجاب حالك نسجه الليل إذا سجى ، فعاد العسكر المنصور إلى مخيمه العالي ، ورياح النصر تخفق بعذبات اسنته العوالي ، ورجع حضرة الوزير الى وطاقه المعظم ، والنصر والظفر يخفقان بركابه المكرم ، ورؤوس الأعداء مجنوبة تساق اليه ، ووجوه النصر والسعادة والاقبال مقبلة عليه ، فارسل بالرؤوس لتنصب قبالة حصن ( كوكبان ) ليرى أهل الحصن ما اصحاب اعوانهم من الخزي والخذلان ، وهذا بما قدم لهم من عذاب الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى .

وأقـــام حضرة الوزير في عزه وجلالته ، وامره النافذ وايالته ، يرسل السرايا الى الأطراف، ويجهز الاجناد لضبط البلاد والاكناف، ويعطى الامان لمن ورد عليه من القبائل والاجلاف ، وقد أعطى كليته لأخذ (كوكبان ) واذا فرغ من افتتاحه توجه لأخذ ( ثلا ) من كبير العرجان ودجَّال الزمان، هذا هو الذي يحدثه ضميره ، ويبيت كل ليلة هجيراه وسميره .

فلما كان يوم الجمعة ، خامس رمضان ، ترآى الجمان ، والتقى الفريقان،

<sup>(</sup>١) ؛ يقصد امم من ألف له الكتاب , وقد تصوف بالشعر القديم .

ونزل من (ثلا) من كان به من العربان، يقدمهم الخذلان ، ويسوقهم الشيطان، حتى اصطفوا في الميدان ، فكانوا كما قيل :

لقد أقدموا لوصادفوا غير آخذ وقد هربوا لو صادفوا غير لاحق

فخرج اليهم حضرة الوزير ، بمن معه من عساكر السلطان ، وتسابقت الحيل والفرسان ، الى الطرادوالجولان ، والبوارق الملتعمة ، والفيالق المجتمعة ، بعزائم قوية سامية ، وصوارم للدماء ضامية ، ورتب حضرة الوزير رجاله في الماكنها ، واكمن ابطاله في مكامنها ، وعين لها مواقفها في مياسرها وميامنها ، وتعاضد أولياء الله على قتال اعدائه ، وانتظروا نزول نصر الله من صوب سمائه ، وأقبلوا على الضراب والطعان ، وقد النقت حلقتا البطان ( شعر ) :

فكان اثبت ما فيها جسومهم يسقطن في الأرض و الارواح تنهزم يسابق القتل فيهم كل حادثة فيا يصيبهم موت ، ولا هرم

فكم من رؤوس تنثر، وأعمار تبتر، ودماء تسكب، وأرواح تنهب، حق عادت سود الحصباء عقيقا، وانبتت رمال البطحاء شقيقا، وضرب النقع في الجو" طريقا ( بيت ) :

وضاقت الأرض حتى ان هاربهم اذا رأى غير شيء ظنه رجلا

وجالت الخيل،من الصبح الى الليل ومالت أهل السنة على أهل البدعة كل الميل وقتلوا منهم مقتلة كبيرة وقطعوا من رؤوسهم كثيرة وفلو كان عددهم يقل بالقتل لتفانوا وما فانوا ولكنهم من الكثرة لا يظهر فيهم القتل وإن قلوا وهانوا . (شعر) :

لما تحكمت الأسنة فيهم جارت، وهن يجرُن في الاحكام فتركنهم خلل الغبار كأنما غضبت جماجهم على الأجسام

جثث ترامت فوق أرض من دم ونجوم بيض في سماء قتام وذراع كل ( أبي فلان ) كنية حالت ، فصاحبها ( أبو الأيتام )

وهرب بقية العربان ، وتفرقوا في الشعاب والغيران ، وطلع بعضهم إلى ( ثلا ) وإلى ( كوكبان ) وأخبروا عما شاهدوا ، وليس الخبر كالعيان .

واستمر حضرة الوزير ثابت الجنان ، راكبًا في صدور الميدان ، كأنه الطود الأمم ، يحطم ولا يتحطم ، والبحر الخضم ، يدهك الخصم بعباب تياره الأكلم" ، فلما عزم سلطان الشمس على المغيب ، واصفر لونه كلون العاشق الكثيب ، وظهرت من جانب الغرب 'سود الغرابيب ، عاد حضرة الوزير إلى مخيمه العسالي ، وقد قطعت رؤوس الأعداء ورفعت على أسنته العوالي ، وسيقت بين يديه مع الخيول المقلوعة، والاسلاب المنزوعة، والجماجم المقطوعة ، فسجد لله تعالى شكراً ، وتضرع اليه سراً وجهراً ، وتبرأ من حوله وقونه، واعترف أن ذلك مجول الله وقدرته، وتفقد من العسكر من فقد، وُحرر من قتل في سبيل الله واستشهد ، فكادوا يصلون إلى العشرين ، درجوا إلى أعلى عليَّاين ، واما من ألقته ملائكة العذاب إلى سجين ، من الجند الباغين ، واتباع الشياطين ، فقد جاوز المئين ، بمن قطع رأسه وخمدت أنفاسه ، وانطفأ من قبس الحياة نبراسه ، ومن لم يعلم فأكثر من أن يحصى ، وأوسع من أن يدخل حد الضبط والاستقصا ، غير انهم لا يقلون بالقتل والفتك ، ولا يعدمون بالسفح والسفك ، لأنهم من مقولة الحشرات ، وأنواع العقارب والحيات ، ونفوسهم من أرذل النفوس ، ما بين منحوس ومنجوس ، ومبخوس ومنخوس ، (بيت ) :

كلاب" أرادت أن تقوم بدولة لن تركت رعي الشويهات والبَهُم؟



## الفصل السأبع والاربعون

في طلب الأعرج بتبديل محل القتال، وجرأته على المبارزة والنزال، وانكساره وانهزامه وهروبه وجيشه كالقرود إلى رؤوس الجبال.

لما كان منتصف شهر رمضان ، بلسغ حضرة الوزير عن العربان ، انهم يقطعون الطريق شارعين في العصيان ، وانهم اغتنموا اشتغال حضرة الوزير بقتال أهل ( ثلا ) و ( كوكبان ) ورؤا أن ذلك من فرص الزمان ، وهذا شأن عربان تلك النواحي ، وعادات القبائل الجهال في تلك الضواحي، فانهم إذا بعد عنهم حد السيف ، شرعوا في الفتنة والحيف ، ولا يحسبوت العواقب ، ولا يرقبون ما يأتي به زمان المستقبل الغائب ، بل هم اسراء الحالة الراهنة ، عمي "صم" عن الذي سيقع من الأهوال الكائنة ، فجهز الوزير جيشا لضبط الطرقات ، وقطع رؤوس من خالف في تلك الجهات ، وتأديب من الفسال وأشجع من حوله من الرجال الشجمان، أهل الرأي الصائب، والتدبير الثاقب، فبلغ الأعرج هذا الخبر ، فانتفخ أوداجه بذلك واغتر ، وظن أن العساكر في هذا الحال فرصة ، وطمع ان البياذق تتفرزن إذا خلت من الرخاخ العرصة ، وطلب من حضرة الوزير تبديل ميدان القتال ، وعين من تلقاء العرصة ، وطلب من حضرة الوزير تبديل ميدان القتال ، وعين من تلقاء نفسه مكاناً آخر لمبارزة الرجال ، لأنه تشاءم بالمكان الأول ، وظن انه يظهر نفسه مكاناً آخر لمبارزة الرجال ، لأنه تشاءم بالمكان الأول ، وظن انه يظهر نفسه مكاناً آخر لمبارزة الرجال ، لأنه تشاءم بالمكان الأول ، وظن انه يظهر

منه نتيجة إذا تبدل المكان وتحول ، وما عرف أن الأراضي والأمكنة لا تأثير لها في الكر والفر ، وإن ذلك جمعه منوط بالقضاء والقدر ، وان القرار والفرار دائران على ما أودعه الله في حصاة الحشاء ، وإن النصر بــــ الله يؤتيه من يشاء ، واختار الأعرج لمحل الجلاد ، ومكان الطراد ، محجراً كثير الأحجار والاصلاد ، لا يتمكن من الجولان فيه الخيل الجياد ، ويختفي فيه خلف كل صخر عربي من العربان ، معه بندقية بالمرصاد ، بشاكل لون الأرض في الغُبْرة والسواد ، ولا يتميز شخصه للفارس لتحرزه إذا أراد ، وذلك موضع حزن في سفح جبـــل فيه قلعة تسمى ( الحضور ) جمع فيه شياطين البدو والحضور ، وأحضرهم فيه فبادروا إلى الحضور ، واستدعى القبائل فجمع وأوعى ، ورتبهم في تلك الشعاب جمعاً فجمعا ، حتى ضاقت بهم فجاج الأرض ذرعا ، وتوهمت الأودية والمهاد أنها حية تسعى ، فأجابه حضرة الوزير إلى سؤاله، وماشاه على ما شاء من معوج خياله ، وتوجه بنفسه النفيسة ورجاله ، ورتب من بقي عنده من اطلابه وأبطاله، وضرب مزاميره وكوس أطباله ، ورفع الرايات ونشر الاعلام ، وفو"ق إلى نحور الأعداء نصول السيوف والسهام . ( شعر ) :

ورب جواب عن كتاب بعثته وعنوانه للنـــاظرين قتامُ تضيق به البيداء من قبل نشره وما 'فض" بالبيداء منه ختام ا حروف هجاء الناس فيه ثلثة جواد ، ورمح ذابل ، وحسام

وما زلت تفنىالسُّمر، وهي كثيرة و 'تفني نفوس الجيش، وهي لهام

وفي صبح يوم الاثنين ، ثامن عشر رمضان ، تصادم الخيسان ، والتقى الجمعان ، وَعَدَّتِ العرب عادين ، وللمنايا الى نفوسهم منادين ، فردت عليهم فرسان أهل السنة ، وفوقت إليهم ألسنة الأسنة ، وأحاطت بهم من أمامهم ع وخلفهم ؛ وفتحت عليهم بشبا السيوف أبواب حتفهم ، وأرتهم وجوه المنايا في مرايا غرر الجياد ، ونزعت عنهم لباس الجلك لباس الجلاد ، وفلقوا

البَيْض بالبِيض ، وفلحوا الحديد بالحديد ، وأشعلوا نار الظبا في ماءالوريد، وفضوهم بالفضاء ، وعروهم بالعراء ، وسلب الأعداء وملك سلبهم ، وتقطم بهم سببهم ، وما وصل إليهم أرَّبُهم ، وجاء كثير من الماليك ، يقودون إلى الوزير سراة الاسارى، ويتلون على كاة الحرب : ( وترى الناس سكارى وما هم بسكارى)، واستمر القتل والقتال، والفتك إلى أن نكص أهل الضلال، وولوا الأدبار منهزمين الى الجبال ، وقتل منهم عدد الحصى والرمال ، واندهكوا تحت سنابك الخيل وحوافر البغال ، وقتل ابن أخي الأعرج المخذول ، وهو أعظم فرسانه الفحول ، رأقوى من يقاتل بين يديه لإدراك الذحول ( محمد بن عز الدين ) وقد كان والده من أكمـل أولاد شرف الدين ، وكان جامعًا بين الفضل المتين ، والعقل الرصين ، وكان أخذ وجهز به الى الباب العالي ، أيام مصطفى النشار ، لتسكين الفتنة في تلك الديار ، فلما وصاوا به إلى (الينبع) مرض فمات ، وآل عزه إلى الذل وفات ، فقطعوا رأسه بعد الفوات ، وجهزوه الى الابواب والعتبات ، ونشأ هذا على قدم أبيه ، وكان إليه أقرب شبيه ، مع البسالة والشجاعة ، وحسن العبارة والبراعة ، فكان يرميه في الدواهي العظام ، ويلقيه في مخالب المنية وأفواه الحُسُهام الى أن قدر الله أجله المحتوم، \* على الوجه المرقوم ، وقدم عليه الموت أقدم قدوم ، على يد أولئك القوم . واستشهد من هذا الجانب ( سنجق دار حضرة الوزير ) وكان قد قدم عليه بذلك نذير ، فانه رأى مناماً عبره بهذا التعبير ، فبادر الى اقتحام مرتبة الشهادة ، وعلم انه إن شاء الله من أهل السعادة ، ومضى فائزاً بالرضوان ، حائزاً الروح والريحان ، جائزاً إلى أعلى الجنان ، وأنشد لحضرة الوزير لسان الحال ، وهو يعزيه بهذا المقال :

#### لا زلت تبقى ، ونـُعـَز "بكا ولا نـُعـَز"ي أحـــداً فيكا

ثم رجع حضرة الوزير إلى وطاقه ، والظفر والتأييد في سياقه وسباقه ، والنصر قد مد على رأسه فاضل رواقه ، وترك الأسلاب والحيول لآخذيها ،

ولم تطمع عينه لشيء من ذلك ، ولا رغب فيها ، وكان فيها حُصُنُ " كأنها حصون ، وزرد دلاص موضون ، وخوذ منها مذهبة ومدهون ، وسيوف ذكور يتوالد عنها المنون ، وملابس تحار فيها العيون ، وساق الأسرى بين يديه مصفدين مغلولين بالاغلال ، ورؤوس القتلى على أعلى الرماح والاسل الطوال .

فلما وصل إلى نحيمه ، خر"سا جداً لله تعالى ، وحمد لله على نعمه ، واعترف بتقصيره في شكره على ما افاض الله عليه من لطفه وكرمه ، وعرف ان ذلك انعام الله تعالى عليه ، وأوفر إحسانه الذي لم يزل يتوارد اليه ، عالما بعجزه التام وقصوره ، مفوضا الى جناب الحق تبارك اسمه وتعالى عامة أموره ، قائلا بلسان قاله ، منشدا بصريح مقاله ( بيت ) :

فوض الى الله الأمور مسلمًا فالعبد أحسن ما له التسليم



# الفصل الثامن والاربعون

في بعض حيل الأعرج الدجال ، ومكره وكذبه الذي يكاد تنفطر منه الجبال ، ومناماته الكاذبة الذي خدع بها النساء والرجال

قد تقدم في الفصل الخامس والأربعين نبذ من خدع هذا الأعرج الدجال ، الفائق في دجله على الأعور الدجال ، وما هو منطو عليه من الكذب والزور، وما يشتمل عليه من المكر والخداع والغرور ، وذلك دأبه الذي نشأ عليه ، وطبعه الذي يرجع في كل وقت اليه ، وعمله الذي لا ينفك عنه بل لا يزال حاضراً بين يديه .

ولما ضاق ذرعه بتعدد الكسائر، وقتل أكثر من كان يعضده من العساكر، وتشتت عليه ما جمعه من الأموال والذخائر ، وصار محصوراً في قلعة (ثلا) في قلة وذلة وبلاء، مترقبا ان تختطفه مخالب المنايا، متوقعا ان تحطمه معاطب الرزايا ، منتظراً أن تفترسه نوائب البلايا ، حار في امره وخار ، وغاص بفكره ودار ، وشرع في أكذاب يخترعها ، وأنواع من الحيال والخداع ببتدعها ، ليصون بذلك روحه من الهلاك ، ويحرك الجهال بالعصبية الجاهلية أشد حراك ، فكتب الى طوائف البدوان ، ومشايخ العربان ، وقبائل العدوان ، ومواد الفتن والعصيان ، والى أهل الوبر والمدر ، والبدو والحضر، كتباً متفرقة ، ورسائل مزوقة ، مؤنقة ، يطلب منهم الاستنجاد ، ويستجيش كتباً متفرقة ، ورسائل مزوقة ، مؤنقة ، يطلب منهم الاستنجاد ، ويستجيش

بهم مواد الفساد ، ويخيل الى عقولهم الضعيفة ، وأنظارهم الفاسدة السخيفة ، انه من أهل الكرامة والولاية ، وأن لله تعالى به غاية العناية ، وأنه بمن ينظر النبي ﴿ عَلِيلَةٍ ﴾ في المنام ، وانه يخاطبه ويوصيه على أمته في الأحلام ، ويوجه اليه الكلام فيما يفعله بأهل الاسلام ، وحاشى جناب النبوة الشريفة من هذه الأكذاب والأوهام ، وما أعظم هذه الجرأة على الله تعالى وعلى نبيه عليه الصلاة والسلام ، فصنف من أكذابه انه رأى النبي عليه في المنام ، وهو يَعبِ لهُ بالنصرة على الأروام ويأمره أن يستجيش عليهم بالأقوام ، ويقول له : قــد ولت دولتهم هـذه الأيام ، وانْكُسرت شُوكتهم بين الانام ، وحاشاهم من هذا الزور والكذب والأوهام ، فان دولتهم قائمة إلى يوم القيام ، وانه يجب على الأمة قتالهم ، ويفارض عليهم اغتيالهم وصيالهم ، وبعد ذلك يعود الملك اليك ، والسلطنة تلقي أزمتها بيديك ، وامراء المالك يطيعونك ويعولون عليك ، فإذا صرت بهذه المرتبة العظمى ، ووصلت إلى عروج هذا المقام الأسمى ، فاستوص بأمتي خيراً ، وادفع عنهم ضرراً وضيراً ، وارفق بأهل اليمن ، فان لي بهم عناية ، ولهم عندي كرامة ورعاية ، فأول ما تعامل به رعاياهم ، أن ترفع عنهم الخراج ثلاث سنوات ، وأن لا تؤاخذهم بما مضى لهم من الهفوات ، وأن تسامحهم عما صدر منهم من اتباع غيرك في مضى ، وتسبل عليهم ذيل العفو وتلبسهم حلل الرضا ، فقال الأعرج الكذاب – وحاشا مقام النبوة عن هذه الاكذاب -: يا رسول الله كيف تصدقني أمتك في هذا المقال؟! وكيف يعلمون صدقي فيما أنقل اليهم عنك من هذه الاقوال ٢٠ فقال هــذا الكاذب : أنه قال: علَّامة ذلك أنَّ يُكسف القمر في الليلة الرابعة عشر منشهر شوال ، وهذه علامة ليس فيها ريب ولا اختلال ، فان وقع ذلك فلتملم الامة صدق ذلك المنام ، فليبادروا إلى ما فرضت عليهم بالنفير العام ، فمن فعل ذلك بعد مشاهدة العلامة فهو من أهل الاسلام ، والا فأنا بريء منه في الدنيا وفي " يوم لقيام ، واستفاد الاعرج كسوف القمر في تلك الليلة من التقاويم ، فأبرز. في هذا القالب السقيم ، وجعله علامة لهذا المهم العظيم ، ومـــا خشي عار

الكذاب في ذلك لان العربان جهال ، وعقولهم في غاية الضلال ، يظنون أن ذلك من علم الغيب ، الذي استأثر الله تعالى بعلمه ، وأخبر بذلك نبيه عليه ، وان البشر لا يمكنه الاطلاع على ذلك إلا باطلاع الله تعالى له عليه ، والقائه الوحي أو في المنام الصادق اليه ، وما علموا أن أسخف المنجمين يستخرج ذلك من الزيرج ، وبيع تقويمه بدراهم قليلة في الاسواق لمن احتاج إلى علم ذلك من المحاويج ، بل يمكن أن أهل ذلك القطر من عربان الجبال ، واجلاف البدو من على ذلك المنوال ، ما سمعوا مطلقاً بالتقويم ، ولا شعروا باسلوبه القويم ، فافتتنوا بهذا الكتاب ، واظلهم الشيطان بتلك الأكذاب ، وحاد بهم ومـال عن طريق الصواب ، وما اكتفى الاعرج الكذاب بهذه الخدع والانداب ، حتى أرسل إلى كل طائفة بما يليق بهـــا من النقود ، ليستعينوا بها على الخروج في ذلك اليوم الموعود ، والوقت المعهود، ليخلموا ربقة اطاعة السلطان ، ويظهروا الخروج والعصيان ، ويقتلوا من قدروا عليه من الأتراك ، ويفسدوا في الارض بالإثلاف والإهلاك ، وأضاف الى إرسال كنبه ونقوده ، إرسال شعور بناته ونسائه ، وشعور أهل بلده وأقربائه ، واستصراخهن على الأروام ، بأنهم يسلبونهن ويفعلون بهن الفعل ﴿ الحرام ، فأين الحمية ؟ وأين ذهبت العصبية ؟وهؤلاء يبتذلون نساء الأشراف، ويُلجؤنهن الى مهاوي الاعتساف ، ويكرهونهن على الزنا ، ويفتضون الأبكار الحصنا ، وأنتم حَشُّو ُ أثوابكم ، ومل م سروجكم وأقتابكم ، تأكلون وتشربون وترقصون وتطربون ، ولا تدفعون عن حريمكم هذا العار ، ولا تركبون في دفع هذا العار عنكم مراكب الاخطار . أما سمعتم ما وقع لطسم وجـــديس ، وأولئك الأقوام الاحاميس ١٤ وأكثر الأعرج الكذاب من هـذه التشنيعات، وكبر عليهم بذكر البشائع الفظيمات.

وأما حكاية طسم وجديس فها قبيلتان من العرب الثماربة ، الذين كانوا قبل ولد اسمعيل عليه الصلاة والسلام - وهم العرب المتعربة - وطسم هو ابن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام .

وجديس هو ابن عابر بن إرم بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام ، وكان أولادهم ونسلهم جداً ، وكان مسكنهم اليامة ، وكانت ذات فواكه وأثمار ، وأعناب ونخيل وأنهار ، وحدائق ملتفة ، وقصور مصطفة ، ونيعم ونيعم ، وضروع وزروع ، وكان الملك في طسم ، فولي منهم ظالم غاشم ، اسمه علوق فأذل جديساً وامتهنها ، ورماها بالمظالم وامتحنها ، ولم يزل على ذلك حق أتنه امرأة من جديس ، يقال لها هزيلة بنت مازن ، تخاصم زوجاً لها يقال له ماشق قد طلقها ، وأراد أن ينزع ولده منها ، فأبت عليه ، فارتفعا الى عملوق مقالت المرأة : يا أيها الملك ! هذا الذي حملته تسعا ، ووضعت وضعا ، وأرضعته رضعا ، حق إذا تمت فصاله ، واستوفت خصاله ، وظهر كاله ، وأراد أبوه أن يأخذه مني قسراً ، ويسلبنيه قهراً ، ويتركني منه صفراً . فقال زوجها : قد أخذت المهر كاملاً ، ولم أنل منه طائلاً ، إلا ولداً جاهلاً ، وقد جئنا ملكاً محلاحيلا ، فليفعل ما كان فاعلا ؛ فأخذ عملوق الولد منها ، وجعله في غلمانه وطردهما عنه ، فقالت منزيلة في ذلك :

أتينا أخا طسم ليحكم بيننا فأبرم حكماً في هزيلة ظالما لعمري حكمت اليوم لا متورعاً ولا فهرِماً عند الحكومة عالما

فبلغ عملوق قول هزيلة ، فغضب، وأمر أن لا تتزوج امرأة من جديس، فتزف إلى زوجها حتى تحمل اليه فيفترعها قبل زوجها ، فما أمكنهم غير إطاعته ، ولقوا من هذا ذلا طويلا ، وما زالوا على ذلك حتى تزوجت عفيرة بنت عفار الجديسي ، أخت الاسود ابن عفار ، على رجل من جديس ، فلما كان ليلة اهدائها إلى زوجها انطلق بها اترابها إلى عملوق ليطأها على عادته ، وهن يغنين بالدفوف :

ابدي بعماوق فقومي واذهبي واذهبي وادهبي وادمي الصبح بأمر معجرِب فما لبكر غير ذا من مذهب

فلما دخلت عفيرة على عملوق افترعها ، وخلى سبيلهما ، فخرجت على قومها ملطخة بدمائها ، وقد شقت جيبها على 'قبْلِها ود'برها وهي تقول :

لا أحد أذل من جديس أهكذا يفعل بالمروس؟

أيصلح أن يؤتى إلى فتياتكم وأنتم رجال كثرة عدد الرمل أتصبح تمشي في الدماء عروسكم صبيحة زفت بالدفوف إلى البعل فإن أنتم لم تغضبوا عند هذه فكونوا نساء للبخور وللغسل وهاكم جلابيب العروس وطيبها فأنتم لأثواب العروس وللكحل فقبحا وتعسا للذي ليس دافعاً ويختال يمشي بيننا مشية الفحل فلو اننا كنا رجالًا وكنتم نساءً لكنا لا نقر على ذل فوتوا كراماً ، واصبروا لعدوكم بحرب تلظى، في الضرام من الجزل

وذهبت إلى بيتها ، ولم تذهب إلى بيت زوجها ، وأنشأت تقول : فيهلك فيهـــاكل من جاء يومه ويسلم منها ذو النجابة والاصل

فلما سمعت جديس ذلك تحركت حميتها، والتهبت نيران غيرتها وغضبتها، وغضبت لذلك غضبة كادت تهدد الجبال ، وتقد السلاسل والاوصال ، واجتمعت للتدبير في النضال بالنصال ، وعزمت على الحرب والقتال ، فقال لهم الاسود ابن عفار \_ وكان سيداً مطاعاً فيهم \_ : يا قوم أطيعوني فيما آمركم به ففيه عز الدهر،وذهاب الذل ، وذلك أن طسما ليس بأعز منكم حسبًا ولا نسباً ولكن ملك صاحبهم عليكم هو الذي ذللنا بالاطاعة له ، ولولا ذلك ما كان لهم عليكم من فضل؛ ولو امتنعنا منهم لانتصفنا منهم افقالوا: قد قبلنا قولك ولكن أخواننا العرب أكثر منا عدداً وعدداً ، فإن ظفروا بنا لم يبقوا منسا سبداً ولا لبداً . قال : فاني رأيت رأياً أقسم عليكم بالله لتطيعني فيه ياجديس أولا تكنن بصدري على ذبابة سيفي ، إلى أن أنفذه من ظهرمي ، فقالوا له : فما هذا الرأي ؟ قال : اني صانع لعملوق وقومه طسم طعاماً ، ادعوهم اليه ، فإذا جاؤوا اليه يجرون أذيالهم في المروط والبرود ، ملنا عليهم بالسيوف ، فأنا أعتل عملوق ، وليقتل كل مذكم واحداً منهم ، فوافقوه على ذلك ، وصنع الأسود عاماماً كثيراً ، ونحر لهم مائة من الابل ، وأمر قومه أن يدفنوا سيوفهم في الرمل ، حيث أعد الطعام ، وأمرهم أن يبدأوا بقتل الرؤساء . ثم دعى الأسود عملوقك وقومه إلى الطعام ، فأجابوا دعوته ، وجاؤوا اليه يرفلون في أثوابهم ، فلما أخذوا مجالسهم ، بادرت جديس إلى اخراج سيوفها من الرمل ، فقتلوا عملوقاً وأصحابه ، حتى أفنوهم عن آخرهم ، ومضوا إلى دورهم فانتهبوها ، وقتلوا من بقي فيها ، فهرب منهم رجل يقال له رياح ابن مرة الطسمي، إلى أن وصل إلى حسان بن تبع فاستعداه على جديس فأرسل معه جيشاً إلى اليامة ، فخرج لهم الاسود بن عفار ، وهو ملك جديس يومئذ ، يما كان لهم طاقة بالجيش، فاقتتلوا إلى ان فني أكثر جديس، فهرب الأسود بن عفار ، بمدن بقي معه إلى (طيء ) فلما نزلوا بدارهم أجاروهم من تبع وجيشه ، فاستمروا عندهم ، ويذكر أن نسلهم اليوم في طي ، ذكر الذي جمع فيه ولاة مكة في الجاهليه والاسلام ، وكان وفاته في عام اثنتين الذي جمع فيه ولاة مكة في الجاهليه والاسلام ، وكان وفاته في عام اثنتين الذي جمع فيه ولاة مكة في الجاهليه والاسلام ، وكان وفاته في عام اثنتين

رجعنا إلى أكاذيب الأعرج ، و'ضلاله لطوائف العربان الهمج ، وسكان البادية من البدو الهوج ، وانهم لما وصلت اليهم أوراق هذا الدجال ، متضمنة لما سبق تفصيله من المكر والاحتيال ، واظهار الاستنصار بهم ، والاستمساك باذيال عربهم ، والتشبث عرى سببهم ، تحركت فيهم الحية ، والتهبت زيران العصبية ، واستعظموا هذه القضية ، وأجمعوا على الغدر والعصيان ، وعلى الحروج ثانياً من طاعة السلطان ، وشرعوا يسعون في الأرض فساداً ، وسعوا في الحراب اذاً وبطراً وإفساداً ، وقطعوا الطرقات ، وانتهكوا الحرمات ، واستعانوا بما وصل اليهم مع الكتب من النقود ، على حل العقود ، ونكث واستعانوا بما وصل اليهم مع الكتب من النقود ، على حل العقود ، وترك ذلك عن المسوم والحراج ، وترك ذلك عن اغنيائهم وعن الفقير المحتاج، وان ذلك بأمر سيد الأولين والآخرين، وقدة

بأهل اليمن في مقابلة مساعدتهم على القيام في الدين ، الى غير ذلك من الأوهام الواهية ، والخيالات الفاسدة في ادمغة خالية ، من العقول خاوية ، هي أوهى عند أهل العقول من نسج العناكب ، وأضعف من مخراق اللاعب ، بالنسبة الى مخراق الحرب المحارب ، فهاجت العربان . وماجت ، ومالت الى فسادها السابق وعاجت ، واستسمنت من مواعيد الأعرج الكذاب ذا ورم ، ونفخت في غير ضرم ، وقطعت السبل ، واخافت العباد والبلاد ، وسعت في الأرض بالفساد ، وأقامت الفتن بعد ما نامت ، وقامت لحرب الله ورسوله فلا قعدت ولا قامت ، والله يؤيد المؤمنين بنصره وكرمه وفضله ، ويرد مكر الملحدين في نحورهم ، ولا يحيق المكر الشيء الا بأهله .



# الفصل التأسع والاربعون

فيما اظهرته عصاة العرب من الشموص والشموس ، ونقض العهود وقتل النفوس ، وما فعله ( القطران ) المنجوس و ( ابن نشير ) المنحوس

لما تخبطت ادمغة عصاة العرب ، وحصل لهم الغرور بما ارسل به اليهم الأعرج وكتب ، شرعوا في البغي الأعرج وكتب ، شرعوا في البغي والفساد ، وقطعوا السبل واخافوا البلاد والعباد ، فمنهم من بادر الى العصيان اختياراً واستبشارا ، ومنهم من أكرهوه على ذلك جبراً واضطراراً ، فحصل منهم النفير العام ، واقاموا على قدم واحسد أشد قيام ، وكان أكثرهم بمن أعطاه حضرة الوزير الأمان، واعفاه عن القتل ، وأحسن اليه أكبر احسان ، أعطاه حضرة الوزير الأمان، واعفاه عن القتل ، وأحسن اليه أكبر احسان ، فما افاده ذلك اللطف إلا زيادة في البغي والطغيان ، ومبادرة الى الخيانة والعصيان ، وهذا شأن نفوس الاراذل ، ودأب من لا يعرف المعروف من الأسافل ، ولقد صدق أبو الطيب المتنبي القائل (شعر ) :

اذا أنت أكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئم تمردا ووضعالندى في موضع السيف بالعلا مضر ، كوضع السيف في موضع الندى

وابلغ من ذلك في الفتك بالأخصام ، واغتنام الفرصة والانتقام ، قول المقرّب حيث قال من قصيدة له في هذا المعنى ،

ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس رو"ى رمحه غير راحم فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا في الر"دى الجاري عليهم بآثم ولكن حضرة الوزير ، لم يعاملهم بالتشديد والتعسير ، بل بالحلم الزائد واللطف والتيسير ، ليكون إحسانه إليهم نقمة بعد ذلك عليهم ، وكاسرا رقابهم عند الأشر والبطر ، وغصة في حلوقهم عند الخيانة والغدر « فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره ، ولقد قيل :

وإذا بغى باغ عليك وحُزْته فاقتله بالمعروف لا بالمنكر فإذا تكرر بغيه يأتيه من قبل الإله جزاه قبل المحشر

ولما كان حضرة الوزير مشغولا بمحاصرة (كوكبان) ، اغتنمت العربان إظهار العصيان ، وخرجت للإفساد والبغي من كل مكان ، وخرجتوا على على أهل (تعز) وأهل (التعكر) ، وعلى أهل (ذراع الكلب) وألبوا وحشدوا العسكر ، وكان الأمير خير الدين (قرط اوغتلى) و (كوجك أحمد بك) على حصن (حب) محيطين عليه بمحطة ، فأحاطت بهم عربان (بعدان) وأهل (جبلة) وحطوا على (ذمار) وصنعاء) ، وأساؤوا فيمن أحسن إليهم صنعاً .

وكان حضرة الوزير لما مر بدمار ، بدلك العسكر الجرار ، طلبوا منه الأمان ، واستعفوا عما صدر منهم قبل ذلك من العصيان ، فقابلهم بالقبول ، وشملهم بلطفه أكرم شمول ، وأفرغ على كواهلهم خلع الاحسان والانعام ، وأكرمهم غاية الاكرام والاحترام ، فقابلوا جميله الآن بالرداءة ، وإحسانه السابق بالاساءة ، ومبرته الشاملة بالكفر والمساءة .

وكان من جملة مشايخ أهل ( ذمار ) وشيوخهم الذين خلصوا من القتل والاسار ، وأعطاهم حضرة الوزير الأمان ، ودخلوا في طاعة السلطان ، بعد الفدر والعصيان ، وقوبلوا بالجيل والاحسان ، وعفا عن جرائمهم في ذلك الزمان ، الخائن الغدار ( علي بن نشير ) من أهل ذمار ، ساقه الله إلى دار البوار ، فانه حين مرور حضرة الوزير في تلك الديار ، وصل اليه في صورة الصلاح والوقار ، وأبدى غاية الاعتذار ، عما وقع من العصيان من أولئك

الفجار ، فحصل بكلامه الاغترار ، وحسن الظن به قبل الاختبار ، وأمر حضرة الوزير أن يتولى الامانة في ( ذراع الكلب ) وفي ( ذمار ) وأن يحفظ الطرقات من قطاع الطريق الاشرار ، وأن يكون صاحب درك بتلك الاقطار ، فامتثل ذلك ، وشرط على حضرة الوزير أن يدفع البدع والمظالم ، ويزيل الشبهات والرسوم الحادثة والمآثم ، ويمضي على نهج الصراط المستقيم ، ويجري قواعد الشرع الشريف القويم ، فاستحسن ذلك منه حضرة الوزير الكريم ، وصار للذكور عنده مقام جليل وقدر عظيم ، وألبسه الخلم الكريم ، ورتب له العلوفات المظيمة ، واغدق عليه سحب الانعامات الجسيمة ، وصار من أكبر الخواص ، المعظيمة ، واغدق عليه سحب الانعامات الجسيمة ، وصار من أكبر الخواص ، الاعرج الدجال ، بما تقدم شرحه من المكر والخداع والاحتيال ، وكان الغدر كامناً في طبعه ، والنقاق والخيانة آخذان بضبعه ، فامتثل في الحال أمر ذلك المحتال ، وتلقاه بالقبول والامتثال ، زأخذ في الافساد والاضلال ، وصد ق بالامر المحال ، والله شديد المحال .

وكان من نقباء الاعرج المفتون ، كبير اسمه (قطران الجمنون) كان فاتكا شجاعا ، وللخير مناعا ، ملا ذلك القطر إلحاداً وإبداعاً ، وحشاها خيانة ومكراً وخداعا ، اتفق مع (علي بن نشير ) أن يجمعا العربان جمسا ، ويتوجها إلى اخذ صنعاء ، ويقطعا الميرة عن الترك قطعا ، ليضعفوا فيسلموها اليهم صونا لانفسهم ودفعا ، فجمعوا الجنود ، وحشدوا الحشود ، وحطوا على صنعاء ، ومنعوا الميرة عنهم منعا ، وقطعوا الطرقات قطعا ، وأخافوا الحاضر والباد ، من سائر العباد ، وزلزلوا البلاد ، وأظهروا الفساد، وأيقظوا الفتنة بعد الرقاد ، واجتهدوا في نشر الافساد ، غاية الوسع والاجتهاد ، فاستولى علي بن نشير على ناحية (سنحان ) وأضل أهلها بالطغيان ، ودعاهم فاستولى علي بن نشير على ناحية (سنحان ) وأضل أهلها بالطغيان ، ودعاهم إلى العصيان ، فأجابوا كلمته ، واختاروا اطاعته ، ونفذوا امرته ، واستولى قطران على ناحية (الحضور) ، وتأمر عليهم بالكذب والفجور، وهما ناحيتان واسعتان ، كان يحفظها الكشاف من قبل السلطان ، فلمسا احتاج حضرة

الوزير ، الى الجيش العديد والجند الكثير ، توجه إلى ما هو أهم من هذين الناحيتين ، واعتاداً على إطاعة أهل الجهتين ، وفوض أمرهما إلى من أطاع من عربانها ، فاغتنم أهلهما في هدنه الغفلة ما كان كامناً من غدرهما وعصيانها ، فأظهرا ما في بواطنها من بغيها وطغيانها ، فأما قطران فكان ( يمي الكاشف ) هد حصنه ، وهدم ركنه ، وفتك في جماعته ، وقتل كثيراً من رجالته ، ونجا هو من الهلاك ، وفر من يد الاتراك ، فكانت هذه ضغينة في قلبه ، وحزازة في فؤاده ، وحرارة في لبه ، وكان ينتظر الفرصة ، والانتظار أكدبر غصة ، وأما ( علي بن نشير ) فقد كفر النعمة ، وهتك الحرمة ، وقابل الاحسان بالكفران ، وعيى نور الطاعة بظلم العصيان ، ويجازي الله كلا على فعله ، ويعرفه عاقبة خسرانه وجهله ، والعرق الفاسد ويجازي الله كلا على فعله ، ويعرفه عاقبة خسرانه وجهله ، والعرق الفاسد نواع إلى الفساد ، وان أظهر صاحبه الصلاح فما عليه اعتاد .

#### فان الجر ينغر بعد حين اذا كان البناء على فساد

فقطعوا الطرقات الى حضرة الوزير، ومنعوا الميرة عنه، وما تركوا أحداً إلى جهة الترك يمير، وارسل (قطران) الى أهل بلد صنعاء يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غروراً، وجهز لهم كتباً يستميلهم بها، ويطلب منهم الخروج على الترك الحافظين لصنعاء، وينفرهم منهم تنفيراً، وذكر فيها أباطيل الأعرج وكذباته، وأحلامه المفتريات ومناماته، إلى آخر ما عدد من الأكذاب وفصيله ذلك المفتري الكذاب، فحصل بين أهل البلد كال الاختباط، وأسروا ذلك واستشاروا فيه وصاروا في أعظم خباط، فمنهم من أشار بشق العصا، ذلك واستشاروا فيه وصاروا في أعظم خباط، فمنهم من أشار بشق العصا، واظار الحلاف، ومنهم من توقف في ذلك ولم يعتمد على هذا الارجاف، واظار الحلاف، ومنهم من توقف في ذلك ولم يعتمد على هذا الارجاف، أن يكونوا في هذا الزمان لا المترك ولا عليهم في المقاتلة والمصاف، وأرسلوا أن يكونوا في هذا الزمان لا المترك ولا عليهم في المقاتلة والمصاف، وأرسلوا إلى ( قطران ) يعرفونه بما وقع من الآراء، والذي اتفق عليه جميع أهل مناء، فما حصل داخل صنعاء اختلال ظاهر، ولكنهم كانوا متوقعين ظهور صنعاء، فما حصل داخل صنعاء اختلال ظاهر، ولكنهم كانوا متوقعين ظهور

الفتن، ودوران الدوائر، وصارت القلوب متشاحنة، والبغضاء في الضائر المكنونة كامنة، والعهود والمواثيق بحسب الظاهر باقية، ولكنها واهية واهنة، واستولى قطران الكلب) على ( ذراع الكلب)، وقطع الطريق إلى الترك من اليمين واليسار والقلب، ومنع حتى الطائر أن يطير، وانقطعت الأخبار عن حضرة الوزير، ومن انفردوا به من الترك قتلوه، ومن كان منهم في على العصيات قبلوه، رجهزوه إلى الأعرج وأرسلوه، ومن كان منهم في الحصون حفظ حصنه وحصنه، ودفع عن نفسه الصائل مها أمكنه، وبالغ الحصون حفظ حصنه وحصنه، ودفع عن نفسه الصائل مها أمكنه، وبالغ في تخويف الترك المحافظين لصنعاء، وارعابهم، وفي قطع الميرة وأكثروا من الصخب والشغب وإيقاد النيران، وافشاء العداوة والعدوان، وأنشاء البغي والطغيان، فارتجت لذلك القرى والبلدان، واضطربت الأمور وانشاء البغي والطغيان، فارتجت لذلك القرى والبلدان، واضطربت الأمور بعدما انتظمت، بقدر الامكان، ولكن الحق يعلو ولا يعلى، والباطل بعدما ويدفع عنهم ويمنع، وبيست):

وما من بغي له صولة على الناس الاله مصرع



## الفصل الخمسون

في فتنة كادت أن تقع بصنعاء ، كفى الله تعالى شرها ، وأطفأ نيرانها ودفع ضرها ودرأها وأخمد شررها

كان في جانب صنعاء قصر عظيم ، يسكنه (البكلربكية) وهو في غاية الاستحكام والانقان ، وكان لحصانته يكون فيه بيت السلاح ، ومكان البارود ، وفي جانبه محبس واسع يحبس فيه أهل الجرائم ، فلما توجه حضرة الوزير إلى أخذ صنعاء ، جعل في هذا القصر ( دزدارا ) يحكم على نحو السبعين من العسكر ، خدمتهم حفظ هذا القصر بحميع ما فيه من خزائن السلاح والبارود ، والمحبوسين ، وولي عليهم آغا يسمى ( خضر بك ) فتأدب ( خضر بك ) عن سكنى القصر ، لكونه سكن ( البكلربكية ) وسكن خارج القصر ، فصار القصر حكمه حكم قلعة ، بها حفظة ، لهم آغا هو ( دزدار ) أولئك الحفظة ، و( كدخدا ) على عادة القلاع ، فصاروا يسكنون القصر للحفظ ، ويسكن الآغا وباقي العسكر خارج البلد ، فتخر و وقدهقن ، وتعلم الظلم وتعدى على أهل البلد ، فشكوه إلى حضرة الوزير ، وذكروا مظالمه وتعديه على الرعايا ، فعزله حضرة الوزير عنهم ، وولي عليهم ( يحيى ) مظالمه وتعديه على الرعايا ، فعزله حضرة الوزير عنهم ، وولي عليهم ( يحيى ) من قدماء الترك جساووش من جاويشية الباب العالي ، وكان من جملة المحبوسين على جرائم كثيرة ، وفتن عديدة ، شخص مفةن ، يقال له ( ترك بمي ) من قدماء الترك كثيرة ، وفتن عديدة ، شخص مفةن ، يقال له ( ترك بمي ) من قدماء الترك القيمين باليمن ، تعددت منه المفاسد والفتن ، فحبسه حضرة الوزير في محبسه المقيمين باليمن ، تعددت منه المفاسد والفتن ، فحبسه حضرة الوزير في محبس

القصر مع جملة المحبوسين، فأخذ يختبر في الحبس عن أخبار المحبوسين وضمائرهم ونياتهم ، ولا زال يحسن لهم العصيان ، واقامة الفتنة لما عصى قطران ، ويقربُ إلى المحبوسين امكان ذلك ، وصور لهم قرب وقوعه ، وانهم يتخذون يداً عند الأعرج ، بواسطة قطران ، وانهم يخونون السلطان ، ويكسرون قيودهم ، ويقتلون الحفظة ، ويفتحون باب القصر ، ويواعدون قطران ، فيأتيهم من خارج صنعاء ، فيمكنونه من الدخول إلى القصر ، فيملك صنعاء وسو"ل لهم الشيطان هذا الخيال ، وقرب إلى عقولهم هذا المحال ، وحسن لهم الاقدام على ذلك ، ورماهم في ورطة المهالك فأرسل ( ترك بمي ) مكتوباً مع عبد له أسود ، كان مأذوناً له في الدخول عليه ، وأمره أن يدفع ذلك المحتوب إلى قطران ، في ( جبــــل اللوز ) ويأتيه بجوابه ، وكان في المكتوب اظهار التوسل به إلى مطهر ، وأنهم يمكنونه من صنعاء ، ويفتحون لقطران باب القصر ، فإذا فعلوا ذلك كانوا من خواص مطهر ، ففرح ( قطران ) بذلك ، واكرم العبد الأسود ، وأرسل بخبرهم إلى مطهر ، ففرح بذلك ، ووعدهم انهم إذا فعلوا ذلك أكرمهم غاية الاكرام ، وبلغهم جميع المرام ، واعطى ( ترك بمي ) أي بلد أراد ، ومكنه من جميع البلاد ، وحلُّف له على ذلك ايماناً باطلة ، وآلى أليات كاذبة هائلة ، ووضَّع خطه القبيح بذلك ، وأرسله الى قطران ، فأرسله قطران مع العبد الأسود الى ( ترك يمي ) فلما ورد كتاب ( قطران ) وكتاب ( مطهر ) اليه ، مع عبده المذكور ، فرح بذلك ، وقرأه على المحبوسين ، وكانوا نحو مــائتي نفر ، اتفقوا على العصيان ، وأرسلوا الى قطران ، يذكرون له أن نحـن نهي. المبارد والمطارق ، ونقطع السلاسل والاغلال ، قبيل الظهر في اليوم السادس والعشرين من رمضان ، ونهجم على البوابين بالقصر ، ونقتلهم ، ونفتح لكم الباب ، فتكونوا حاضرين خارج صنعاء ، لندخلكم إلى القصر، فان دخلتموه فانكم غالبون ، وظنما أن وقت الظهر وقت غفلة ، وزمان قيلولة، وان ذلك

الأمريتم لهم ويأبى الله إلا ما أراد وحمى الله المسلمين عن ولاية أهل الالحاد ورد كيد المفسدين في نحر أهل الفساد. والله بصير بالعباد. ثم أرسل ( ترك ممي ) بالمكتوب الذي فيه الموعد ، مع عبده الأسود الى قطران ، وعرفوا الميعاد.

فلما كان يوم السادس والعشرون من رمضان ، فك المحابيس قيودهم ، ومشى ( ترك ممي ) ومعه جمأعة من المحابيس ؛ وقت الظهر ؛ والناس نائمون ؛ وتقدموا إلى البوابين ، وكانوا أربعة أنفس وكان ثلاثة منهم مستغرقين في النوم ، والرابع متيقظ ، فهرب الرابع لما شاهدهم فكوا القيود ، وجاؤوا إلى الباب وصار يجري الى أن أيقظ الأغا وباقي العسكر ، وذكر لهم ما فعل المحابيس ، فتهيأ كلُّ سلاحه وجاؤا الى الباب فوجدوا ( ترك ممي ) ومعمه نحو العشرة أنفس ، أخذوا سيوف البوابين الثلاثة ، الذين كانوا نائمين ، وقطعوا رؤوسهم ، وفتحوا باب القصر ، وخرجوا إلى خارج صنعاء ، فلم يمكنوه من الدخول الى القصر، ولم يجدوا فيهـا داعياً ولا مجيباً فخابوا وخاب سعيهم ، وظهرت خيانتهم ، فقتلوا هناك ، ثم ضبطوا الباب ، وهيأوا المدافع لقتال من يرد عليهم ، وعادوا إلى باقي المحابيس ، فوجدوهم قد عادوا إلى المحبس ، ووضع كل رجله في القيد كما كان ، وأبدوا الاعتذار وحلفوا الايمان ، انهم لم يطبِّعوهم في العصيان ، ولم يوافقوهم في الطغيان ، واستقتلوا ، فشد الأمير وثاقهم ، وضيق عليهم ، وتنبه لمكرهم وخداعهم ، وتهيأ هو ومن معه من(النوبتجية) للقتال ، وتفطنوا لحفظ الجهات ، وأبراج السور وأطراف الجبال ، وتداركوا ما كان فيه من الغفلة والقصور والإهمال ، فوصل قطران ومن معه من العربان إلى ذيل ( جبل اللوز ) وترآوا لمن واعدهم وقد شربت كل أرض ماءها ، وتحسر قطران ، وقد أخطأت أسته الحفرة ، وتأسف على ( ترك ممي ) وقد صار تحت الجنادل ، وفاته منه النصرة ، وبكي عليه وعلى من قتل معه من المحابيس ، الذين اغتنموا الحيانة في هذه الفترة ، وأرسل يخبر الأعرج الدجال ، بما وقع عليه من النكال ، وانه لم يتم مــا دبره من الاحتيال ، فاسف الآخر أسفاً عظيما ، ولاقى من ذلك غصة وعذاباً الما .

### الفصل الحادي والخسون

في وصول هذه الأخبار الى حضرة الوزير وذكر نبذ من مضايقته في العسكر والخزينة وأخذه في الفكر والتدبيير ، وارسال (قره كوزبك) لقتال قطران و (على بن نشير) الشرير ، وقتلهما بسيف السلطنة القاهرة ، وسوقهما الى جهنم وبئس المصير

لما كان حضرة الوزير بمصر (بكلربكياً) ووصل اليه الأمر الشريف السلطاني بالتوجه إلى اليمن ، لاطفاء نيران الفتن ، وتقليد منصب الوزارة وانحصار الأمر فيه والاشارة ، بادر إلى امتثال الأمر الشريف السلطاني ، من غيير توقف ولا تلعثم ولا تواني ، وبرز بمن قدر عليه من عسكر مصر ، ومن معه من المهاليك و ( العلوفجية ) وأصرف عليهم ميا وجد في خزينة مصر من الأموال السلطانية ، وأوصل إلى العسكر علوفتهم إلى غاية ذى الحجة من السنة التي برز فيها ، وهي سنة ست وسبعين و وفضل معه من علوفة سنة سبع وسبعين ، ما يصرفة على العسكر سبعة أشهر ، آخرها آخر شعبان سنة سبع وسبعين ، واحتاج الى العلوفة من شهر رمضان ، من السنة المذكورة ، ولكنه كانت بيده أحكام شريفة سلطانية إلى ( بكلربكية ) مصر أن يرسلوا مهها احتاج من الخزينة ، ومن العسكر . وكان ( البكلربكي ) بعده بمصر ( اسكندر باشا الجركسي ) وكان حريصاً على جمع الأموال السلطانية ، وكان عممها ويجهزها إلى الباب العالي ، ولم يرسل إلى حضرة الوزير لمهات اليمنولا لعلوفة من معه من العساكر المنصورة السلطانية علوفة .

فأما من كان مع الوزير فكانوا زهاء أربعة آلاف ، وكان مع عثان باشا الذي توجه قبله ما ينوف على ثلاثة آلاف ، وكان مع (حسن باشا) المتوجه قبل عثان باشا نحو الألف ، هذا غير بقية العساكر السلطانية باليمن ، من قبل حدوث هذه الفتن ، وبعدها ، مع صدور الأمر الشريف السلطاني لاسكندر باشا أن يرسل عقب حضرة الوزير العسكر الوارد من الشام والروم ، فاعتمد حضرة الوزير على ذلك ، وبادر إلى التوجه الى اليمن ، فلما ورد إلى اليمن لم يحد من عسكر عثان باشا غير ألف مقاتل ، رجع منهم مع عثان باشا نحو الثلثاثة نفر ، ووجد من عسكر حسن باشا وجميع عساكر اليمن نحو الألف وذهب غيرهم تحت السيف في الحروب والفتن ومات كشير منهم بالأمراض والعلل ، وفرق حضرة الوزير باقيهم في حفظ البلاد والقلاع ، ووضع فيها و نوبتجية ) ومحافظين ، ولولا ذلك لم تنحفظ له البلاد ، وبقي معه في محطته وقتل بعضهم في الجهاد، وهرب بعضهم بإغواء أهل الإلحاد ، وأما (الشفاليت) ومن أطاع من العربان ، فلا اعتاد عليهم ، وإنها يكثرون سواد العسكر ومن أطاع من العربان ، فلا اعتاد عليهم ، وإنها يكثرون سواد العسكر

فلما وصل إلى حضرة الوزير ، أخبار أفعال قطران الشرير ، وعسلي بن نشير بالنقير والقطمير ، تكدر لذلك غاية التكدير ، وفوض الأمر الى الله ، والله على كل شيء قدير ، وأخذ يفكر فيمن يصلح لدفع هذه الفتن ،وتسكين هسنده البلايا والمحن ، ولم يظهر من نفسه عجزاً ولا قصوراً ، وثبت جنانه فكان حليا وقوراً .

# ذكر ارسال ( قره كوز بك ) لقتال قطران وابن نشير ، وقتلهما

لما أجال حضرة الوزير فكره فيمن يصلح للاقامة في تسكين هذه الفتنة، وقع اختياره على ( قره كوز بك ) وكان هذا من أمراء السناجق ، الذين وقعوا في أسر مطهر ، ثم حبسه في ( كوكبان ) عند ( محمد بن شمس الدين) فأطلقته أمه مع الأمراء ، الذين كانوا محبوسين معه ، وكان ( قره كوز بك) المذكور ذاق حلو الزمان ومره ، وكابد من الدهر بأسه وضُرَّه ، ولقى البأساء والسراء وطعم اللاواء والنعاء ولبس بُر دَي العز والذل ، ورفل في حجللي السعة والقل ، وكان شجاءًا فتاكما ، مقداماً ، مجرباً للامور هماماً ، لكنه ذهب طارفه وتليده ، ومحق قديمه وجديده ، وصار صفر اليد ، عاري الجسد ، ضئيل الكتد ، غير انه خبير بأحوال البلاد ، مطلع على دقائق أهل الفساد، عارف بطرائق الأودية والوهـاد ، فقربه حضرة الوزير ، وأكرم نزله ، وأوطأه فراش الكرامة وجلله ، ورفعه بعد ما خفضه الدهر وأنزله ، وأعطاه كلما يحتاج اليه من ( البرق ) والآلات ، وأركبه الخيول المضمرات ، وجمع اليه شردمة من الشجعان ، وقليلًا من كاة أهل الطغيان ، وجهزهم إلى قتال ( علي بن نشير ) و ( قطران ) فذهبوا يطوون الأرض طيا ، ويطأون السهل والوعر وطأ شديداً ووطيا، ويقدحون بأنعل خيلهم نار الحباحب وريا، إلى أن وصاوا الى صنعاء ، فاستزادوا من المربان المطيمين جمعا ، وأخذوا منهم ( تفكجية ) عدة ، وزادوا سوادهم بذلك علماً للنصرة والنجدة ، ونادى حاكم ( صنعاء ) في البلد : من يأكل العلوفة السلطانية من سأئر الطوائف المطيمين ، فليأت ببندقه ، وسلاحه الركوز ، ويأخذ العلوفة ، ويخرج الى ( قطران ) مع الأمير ( قره كوزبك ) فحضر من نفس البلد

وضواحيها ، ومن ( سنحان ) ونواحيها من كان باقياً على طاعة السلطنة الشريفة ، جموع الى الديوان بصنعاء ، وكتبهم الامير (قره كوزبك) وجمعهم جمعا ، وقدم لهم العلوفة ، وخرج بهم مع من جاءهم من الترك الى(قطران) و (علي بن نشير ) فلما علما ذلك جمعا شياطينهم وعصاتهم ، ومن أظهر الخلاف ، وخرج على العسكر المنصور، وتحصنوا في جبل ( اللوز ) ، فأقدم ( قره كوز ) بمن معه لقتالهم، وتوجه الى ذيل ( جبل اللوز ) وحط محطته هناك ، ولاحظ من معه من العسكر ، فرأى من معه من الترك قليلون ، وأكثرهم من الأعراب الذين اظهروا الطاعة ، وأخذوا العلوفة السلطانية ، فلم يعتمد عليهم ، وظن بالاعراب الغدر ، كما وقع لهم قبل ذلك كثيراً ، وما رأى في الترك الذبن معه قوة المقاومة ، لكثرة العصاة أتباع قطران ، وابن نشير . وما وجد في الاقدام على القتال فائدة ، بل تحقق الانكسار والهزيمة ، فخاف من ذلك ، وعمــل بقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة) فعاد بمن معه من العسكر الى صنعاء ، وخيم خارج السور ، وأرسل ( أحمد الصوباشي ) الى حضرة الوزير ، يعرض أحواله ، وهو مملوك حضرة الوزير ، كان جعله رأسا على بقية بماليكه ، الذين جهزهم مع (قره كوز بك) لهذه الخدمة ، وكان من الفرسان المشهورين بالقوة والنجدة ، فقـــال له ( قره كوز بك ) : امض الى حضرة الوزير ، وعرفه جميع الأحوال بالنقير والقطمير ، على ما عاينته وشاهدته ، فان الحال أحوج الى ارسالك لعدم كاتب يكتب عرضاً الى حضرة الوزير ، بالتفصيل ، فأنت كتابي اليه ، فقبل ( أحمد الصوباشي ) ذلك ، وتوجه في الحال الى حضرة الوزير ، ولم يخف قطاع الطريق ، واتخذ الليل مركباً ، والحنادس ملبساً وأنشد لسان حاله يقول:

على ان لا أربح العيس والقتبا وألبس البيد والظاماء واليلبا فلما وصل الى حضرة الوزير ، وقص عليه القصص ، وفرج عن نفسه بذكر ما شاهد من الاكدار والغصص ، لم يستصوب حضرة الوزير فعل (قره

كوز بك ) وما أعجبه نكوصه بن معه عن الإقدام على ( جبــل اللوز ) فاعتذر اليه ( احمد الصوباشي ) عن لسان ( قره كوز بك ) بأن رؤوسنا إذا ذهبت في القتال مع أعداء السلطان فهو سهل لا نبالي بها ، ولكن خشينا على ناموس السلطنة الشريفة ، فوفرنا أنفسنا ليوم الظفر إن شاء الله تعالى ، فعلم حضرة الوزير عذَّرهم في ذلك ، وعَذَرَهم في عدم إلقاء النفس إلى التهالك ، وأعانهم بفرسان آخرين ، وثياب وكساوى للعربان المطيعين ، استجلاباً لخواطرهم ، وسلم ذلك ( احمد الصوباشي ) فبرز هو ومن معه ، واشتوروا فيا يفعلونه ، فقال ( قره كوز بك ): نرسل أولا الى مشايخ العربان المطيعين، ونستجلبهم بارسال الكساوى إليهم ، ونتوثق منهم، وكذلك نرسل بالكسوة الى كل من له شأن منهم ، ونطيب خاطرهم ، ليكفونا شرهم ، وأقل المراتب أن لا يكونوا لا لنا ولا علينا ، ثم نتوجه الى الخصوم لنقاتلهم ، آمنين من استصوبه مماليك حضرة الوزير الواردين مع ( قره كوز بك ) ، وقالوا : الإرسال الى العربان بالكساوى لاستجلابهم فشل منا وجبن وخوف، وإظهار خشية منهم ، ولا نكتفي شرهم بذلك ، بـــل ان رأونا في ضعف وعجز أظهروا ما في بواطنهم من الغش ، وساعدوا علينا العدو، فلا وثوق بملاءمتهم، الآن ، فالأولى أن نبـادر الى القتال ، ولا نظهر من أنفسنا عجزاً وخوراً ونبدأهم قبل أن يبدأونا ، فان كانت الغلبة لنا أتانا العربان من كل جانب ، مذعنين لنا ، مبادرين الى خدمتنا ، مرغومين في إظهار الطاعة لنا ، وإن غلبونا ، وظهروا علينا ، وظفروا بنا ، كنا أدينا حق السيف والرمـــح ، وقاتلنا إلى أن نقتل في سبيل الله تعالى ، من غير أن يظهر منا ذلة وعجز ، ونموت كراماً على ظهور خيلنا ، ونكسب الذكر الجميل من الناس ، ونفوز بالرحمة من الله تعالى .

وبالجملة فلا نعـــود الى حضرة الوزير إلا ظافرين ، أو يصل إليه خبر شهادتنا في سبيل الله تعالى ؛ فاستمروا على هذا الرأى الاخير ، الى ان برزوا

من صنعاء ، ونزلوا في ميدان فسيح ، وهم على هذا الرأي مقدمون ، وله على غيره مُقدّمون ، وإذا بغبار كثير ظهر في ذيل ( جبل اللوز ) وغبرة سدت عين الشمس ، لا يعلم ما وراءه ، وإذا خلف هذا الغبار ( قطران ) و(علي بن نشير ) وجندهما الفجار .

وكان من أمرهما انهها وصلا الى جبل ( ثلا ) وتمثلا بين يــــدى الاعرج ، فأكرمها إكراماً زائداً عنالحد،وأضافها،ووعد كلواحد منها أن يزوجه بنتاً من بناته ، وأن يكون ( قطران ) رئيس كل النقباء ، يعزل من أراد منهم ، يتصرفان في ملكه وخزائنه ومناصبه ، وعادا من عند هوقد استوثقا لأنفسها بهذه الوعود ، ووصلا الى ( جبل اللوز) وأجمعا أن يردا بمن معهما منالعسكر الى صنعاء ، ويأخذانها، وسول لهما الشيطان هذا الخيال الباطل ، فنزلا بجميم عربانها من أعلى الجبل إلى ذيله ، ووصلوا الى السهل ، فثار الغبار، ولا يدرون من قدامهم . وإذا ( قره كوز بك ) و ( أحمد الصوباشي ) ومن معهم من الفرسان ، في ذلك الميدان ، فتلاقت الفئتان من غير قصد وروية ، وتمايلت أعطاف ذوي الحمية ، وتأججت نيران العزائم القوية ، ودارت فيما بينالطائفين كؤوس المنية ، وقد اسورً بوقع السنابك بياض النهار ، وابْييَض " بلمع بروق السيوف سواد ليل الغبار ، و عد النقع في وبل البندق والنبل من حساب السحاب ، وغارت عين الشمس من لمعان أطراف الرماح فتوارت بالحجاب ، وغلت الصدور بما فيها ، كأنها القدور على أثافيها ، وهجمت الترك على عصاة العرب يحملون ، ويعلون من دمائهم وينهلون ، فانتشب الحرب ، واشتجر الطعن والضرب ، وكثرت الجراحات ، وكرثت الاجتراحات ، وما زالت نجوم النصول تنقض ، وبناء الجسوم تنقض ، وعيون الدماء ترفيض ، وأبكار الدروع بحدود الذكور 'تفتكض"؛ فكم قتل من بدوي ردي ، له في الهاوية هوي ، وعليه من زفير جهنم دوي ، وكم من صريـــــــ من العصاة بغي ، أورده بغيه النار وهو غوى" . ( شعر ) : وانقلبت بـالذل أدبارهم فصار ذو المغفر ذات الخار وانقلبت بـالذل أدبارهم بحر وغى انفرق فيه البحار وعذرهم اللهان أمام النهار

وكان بمن قتل من العصاة (قطران) وكذلك (علي بن نشير) رأسا جنود البغي والعدوان، وطائفة كثيرة من أركان الفساد والطغيان، فحملت رؤوسهم على الارماح وطيف بهم البلدان، وقدمت بين يدي حضرة الوزير ونثرت تحت الأقدام ونالها الهوان، والحد لله على نصرة أهل الايمان على جند الشيطان، وخذلان جيوش الملاحدة وخيبة أهل العصيان، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.



# الفصل الثاني والخمسون

في محاصرة على بن شرف الدين في (حصن حب) في مملكة (بعدان) واستشهاد بعض الامراء مع (خضر بك القابودان) وحلولهم أعلى مراتب الجنان

لما افتتح حضرة الوزير (جبل الأغبر) وحصن (القاهرية) وأخذ نواحي تعز وجبلة ومملكة بعدان ولم يثبت في وجهه ، بل استمر الخصم هارباً على وجهه ، والعسكر الشريف السلطاني في عقب العدو ، حيث توجه ، وكان على بن شرف الدين أخو مطهر متحصناً في حصن (حب) رأى حضرة الوزير أن استئصال العدو وطرده أولى من التخلف لأخذ حصن حب ، فعين حضرة الوزير لحساصرته محمود بك الكردي ، وكان شجاعاً فاتكا، جواداً سخيا ، وأرسل معه نحو الثلثائة من العسكر ، فأحاط بحصن حب ، صوناً له عن أن يدخل اليه أحد ، أو يخرج منه أحد ، فانه ليس له إلا طريق واحد ، وهو في الارتفاع والشهوق يناطح النطح ، ويرامح الرمح ، ويعاوق العيوق :

مصغ إلى الجو أعلاه فان خفقت زهر الكواكب خلناها تخاطبه كأن أبراجه من كل ناحية أبراجها ، وسماكيها مناكبه

وولى على تعز الأمير أحمد ، ويقال له (كوجك أحمد بك) لقصر قامته ، وكان من الامراء المحافظين بمصر ، وله تهور واقدام مع بعض جلافة ، فما أحسن الحكومة في تعز ، بحيث قالوا عن حكمه : حكم قراقوش، وقراقوش هذا كان واليا بمصر في أيام العبيديين ، وكانت له أحكام عجيبة ، يضرب الناس بها المثل منها أن شخصاً قلع عين شخص آخر ، فتخاصما اليه ، وكان القالع صيرفياً عند قراقوش ، ولزم أن يقلع عينه عوض المقلوع عينه فقال له القالع : أنا صيرفك وإذا قلعت عيني لا أنفعك في نقد الدراهم ، فقال : هاتوا صدقت ، ولكن لا بد لنا أن ننصف هذا المظلوم ، فتفكر وقال : هاتوا النشاشيبي لنقلع عينه بدل هذا فانه لا يحتاج في تحرير النشاب إلا إلى عين واحدة ، فإنه يغمض احدى عينيه وينظر في طرف النشاب بفرد عين فصار مثلا .

وكان أحمد بك هذا قريباً من قراقوش في أحكامه ، وكان أمير الحاج المصري في سنة ست وسبعين وتسعائة ، فغضب على مباشر الركب المرحوم القاضي زين الدين الجزيري الحنبلي ، وكان فاضلا أديباً لبيباً مؤرخا ، أجاز له علماء مذهبه بالافتاء والتدريس ، ومع ذلك كان شيخاً مسناً وقوراً ، فما استحى أحمد بك من شيبته ، وضربه ضرباً مبرحاً ، ثم حطه في الحديد ومشاه مرحلة كاملة ، مع زيادة ضعف بدنه وترفهه ، وحصل له بذلك الثواب العظم عند الله تعالى بالنصر على هذا الظالم ، ولعل أحمد بك ما هلك بعد ذلك إلا بدعائه عليه . (شعر) :

الا قولوا لشخص قد تقوى على ضعفي ولا يخشي رقيبه خبأت له سهاما في الليالي وأرجو أن تكون له مصيبه

فلما شكى أهل تعز الى حضرة الوزير حكومات أحمد بك عزله من تعزيم وأرسله الى بعدان ليكون محاصراً حصن حب ، مع محمود بك الكردي ، وولى على تعز بدله (قورد أوغلى سنان بك)اخا (خضر بك القابودان) فوصل

سنان بك الى تعز ومضى أحمد بك إلى بعدان ، وحط على حصن حب الى أن استشهد بعد ذلك في ذلك المكان ، فكان تراب كل منها جاذباً له اليه ، ومنية كل واحد منها سابقة له الى محله الذي يهال فيه التراب عليه .

ومن كانت منيتــه بأرض فليس يموت في أرض سواها وسيأتي خبر وفاة كل منها قريباً.

وأما محمود بك الكردي فما أحسن سياسة العسكر في المحطة حول حصن حب ، وبلغ الوزير ذلك ، فارسل ( خضر بك القابودان ) ليكون سردارا على الأميرين المذكورين، وعلى باقي الامراء وعلى جميع العسكر المأمور بمحاصرة حصن حب ، فوصل اليهما خضر بك واتى بالمدافع الكبار من تعز والتعكر ، بغير أمر حضرة الوزير ، وصار يرمي بها على أهل حصن حب ، ولا يبالون بها لعلو الحصن المذكور كما تقدم بيانه ، فاستمر هو ومن معه محاصرين للحصن المذكور الى أن وصلت مكاتبات الأعرج الى عربان جبلة والشوافي وأهـــل بعدان وهم أكثر أهل تلك الأقطار شراً ، واسرعهم الى الفتنة ، وأقواهم عليها ، وسبقت منهم الفتنة قبل هذا ، وكانوا سببًا في اخذ إب وجبلة ، وقتل من بهما من العسكر السلطاني ، أيام المرحوم مراد باشا ، الى أن قتل شهيداً رحمه الله تعالى ، كا تقدم بيانه ، فاستفزهم الشيطان ، وبادروا الى العصيان ، وأقبلوا على الافساد والطغيان ، وقطعوا الميرة عن أهل المحطة ، وحصروهم وهم حاصرون محصورون ، وضغطوهم أشد ضغطة ، وكان الترك متفرقين في إب وجبلة ، في بيوت القهوة وفي أماكن اللهو والطرب والنفلة ، ففاجأتهم العربان باظهار الخلاف والعصيان ، وبادروهم بنقض العهد والغدر والطغيان ، وقتلوا من انفردوا به من الترك في كل مكان ، فلم يبق حول مخيم خضر بك القابودان غير الأمراء وقليل من عسكر السلطان ، وكان حضرة الوزير منع خضر بك عن تفريق عسكره ، ومنعه أن يأذن لهم في دخول يبوت القهوة في إب وجبلة ، أو يتوجهوا اليها للاستراحة أو يأووا الى اؤلك وكان أمره أيضا أن لا يقاتل أهل حصن حب ولا يجلب عليهم المدافع الكبار للرمي عليهم كيلا يثقله ذلك ، بل يحاصرهم فقط ليضيقوا من المحاصرة ويسلموا الحصن اليه بطلب الأمان ، فخالف في ذلك أمر الوزير ، وطلب المدافع الكبار من التعكر وتعز ، وصار يضرب بها من حصن حب فلا يفيده شيئاً ، غير تضييع البارود ، وأثقلته المدافع عن الكر والفر .

وكان أمره أيضاً أن لا يكثر من استخدام عربان تلك الديار، ولا يكتب لهم علوفة ، ولا يقربهم إذ لا اعتاد عليهم في استخدامهم ، فخالفه في ذلك جميعه وتكثر بجهاعة منهم ، فخانوه عند الاحتياج اليهم ، ولم ينفعوه بشيء بل أضروه ، وكانوا عليه فيا بعد ، وكلها عذل عن مخالفة أمر حضرة الوزير قال : إذا افتتحنا حصن حب اغتفر لنا مخالفتنا لأمره .

فلما طال عليه المقام ولم ينتفع بضرب المدافع ، واذهب كثيراً من البارود سدى ، وتحقق خطأه ، أرسل إلى حضرة الوزير يعتذر عما وقع منه من الخلاف ، ويطلب مسامحته فيما فعل من الخطأ ، فكتب اليه حضرة الوزير بقبول عذره ، وأدرج في مكتوبه الشريف اليه أنواعاً من النصائح تطبيباً لخاطره ، وتعلما له .

وكان الأمير خضر بك المذكور من المعتمدين في خدمة السلطنة الشريفة ، ولهذا اختاره لفتح عدن كما تقدم شرحه .

وكان شجاعاً مقداماً عارف المحروب سيا افتتاح القلاع الصعبة بحسن تدبيره ، ولكنه ما أفاده التدبير عند عدم مساعدة التقدير ، وإذا حلت التقادير ضلت التدابير ، وإذا نزل القضا عمى بصر البصير :

طامن حشاك فان دهرك موقع بك ما تحب من الأمور وتكره وإذا أتاك من الأمور مقدر ففررت منه فنحوه تتوجّه

ومن جملة العكوسات ان حاكم ذمار من قبل حضرة الوزير فرغ باروده ، فأرسل إلى خضر بك يطلب منه أن يرسل اليه بعض أحمال بارود ، ليقاتل به العدو، إذا احتاج اليه، فأرسل اليه خضر بك احمالاً من البارود، مع الأمير برويز أحد أمراء السناجق السلطانية باليمن، وجهز معه فرسانا يحمونه ، فلما توجه إلى ذمار بالبارود ، وأراد أن يعود قطع العصاة عليه الطرقات ، وما مكنوه من العودة .

وكان برويز بك من الشجمان الممروفين بالنجدة والبسالة ، وكان معه نحو الخسين فارساً من الشجمان ، فكثرت عليه عصاة العرب وما أمكنه العودة إلى بعدان فاستمر في ذمار ، وكان من العسكر الذبن جددهم الأمير خضر شخص يقال له ( بالي آغا ) كان شريراً كثير الفتن ، من قدمًا، الأروام في اليمن ، وكان صاهر الزيديين ، واستولد منهم ، وكان مباطناً معهم ، ولم يكن له رثوق حتى يأتي إلى حضرة الوزير ، بل كان خائناً خائفاً يترقب ، وكان وصل في غيبة الوزير ، واشتغاله بقتال كوكبان الى الأمير خضر بك ، وعرض نفسه عليه ، فقبله غاية القبول ، وأقبل عليه ، وعمل له علوفة وقربه ، وجمله صاحب سره ونديمه ومستشاره ، وولاه ( كتخدا الدرب ) فجلب إلى خضر بك طائفة من عصاة الزيديين ، ومنافقيهم ، وأظهروا له الطاعة ، وكتب لهم علوفات وقربهم ، فكان هذا ( بالي آغا ) ومن معه من الزيديين ، عينا لعـــلي بن شرف الدين على خضر بك ، وكانوا يكاتبونه بأحواله ، ويفسدون عليه بعض العسكر ، إلى أن اجتمع على رأيه من الترك والعرب المظهرين للطاعة ، المضمرين للعصيان نحو تسمالة مقاتل ، فارسل إلى علي بن شرف الدين يذكر له انه اجتمع عنده تسعائة مقاتل، وأن خضر بك ليس معه من العسكر غير مائة وخمسين مقاتلًا ، وطلب من علي أن ينزل من حصن حب القتال ، وانهم يكونون معه ، ويستأصلون الترك ، ولا يبقون منهم داعياً ولا مجيباً ، فأرسل علي بن شرف الدين إلى عربان جبلة واب وبعدان ، وبني حبيش وأهل الشوافي، ان يجتمعوا في سابع عشري رمضان ، على قتال خضر بك ، ويحيطون به ، ويسنزل هو من حصن حب لهم ، فامتثلوا امره وكانوا متهيئين لذلك ، وغالب العربان عصت ونقضت العهد ، وقطعت الطرقات ، وقتلت من انفردت به من الترك ، واغتالت من قدرت عليه منهم .

فلما كان السابع والعشرون من شهر رمضان سنة سبع وسبعين وتسعائة وصلت العربان العصاة ، وأحاطت بمحطة الأمير خضر ، ونزل علي بن شرف الدين ، وشرعوا في القتال ، وكانت العربان ثمانية آلاف ، وكان مع الأمير خضر بك مائة وخمسون رجيلا ، فثبت القتال على ميمنته الأمير ( محمود الكردي ) وعلى ميسرته ( الأمير أحمد ) واصطف من بقي معه من الترك أمامه وخلفه ، وأيقنوا بالموت ، وأقبلوا على الشهادة لينالوا مراتب السعادة ، وطال القتال ، وطارت النبال ، وجرى كالديم سيل دم الأبطال ، وصار كل فارس من الترك يقاتل مائتي فارس فصاعداً من جنود الضلال ، وهجم المدو فارساً وراجلا ، ورامحاً ونابلا ، ومقتولاً وقاتلا ، وتحزبوا أحزاباً وتجمعوا أطلابا ، وحمي الوطيس ، وبذل النفس النفيس ، فمن استشهد من أهل السنة أطلابا ، وحمي الوطيس ، وبذل النفس النفيس ، فمن استشهد من أهل السنة تسلمه رضوان إلى الجنان ، ومن قتل من أهل الالحاد أصرع به مالك إلى النيران ، إلى أن قتل في سبيل الله الأمراء الثلاثة بعد أن أبلوا في المدو بلاء شديداً ، وأنكوا فيهم بالسيف ، حتى مضى كل منهم شهيداً ، وأدخلهم الله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار ، ورضي عنهم ورضوا عنه ، وأكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار القرار .

واستشهد معهم من العسكر الشريف نحو النصف ، بعد أن قتلوا أضعاف أضعافهم من الفجار ، وانهزم الباقون وهم يضربون بالسيف في وجه العدو ،

ليجدوا طريقاً إلى الفرار ، وهكذا الحرب ، فر" بعد كر" ، وكر بعد فر وانكسار وكسر ، وقتل وأسر . ( بيت ) :

ومن ظن أن سيلاقي الحروب---وان لا يصاب فقد ظن عجزا

ونهب الزيديون ما بقي في الوطاق ، من الاسباب والسلاح واليراق ، وضعوا أيديهم على المدافع الثلاثة الكبار ، وما وجدوه من المتاع والأثاث والأوقار ، و حكذا شأن الفلك الدوار ، ودأب الزمان العيار الغدار ، وبيت ) :

فيوم علينا ويوم لنا ويوم 'نسر"



#### الفصل الثالث والخسون

في تدارك حضرة الوزير ما وقع في البلاد من الاختلال الكبير، وارسال الامير (شيخ علي) والامير (صفر الريس) الى حفظ تعز وعدن، وارسال (قره كوز بك) و (برويز بك) و (أحمد الصوباشي) لقتال المفسدين في نقيل سمار، وقتل الملاحدة الفجار.

لما وصل خبر شهادة خضر بك وأحمد ومحمود الكردي إلى حضرة الوزير، تأسف كثيراً، ولكنه ما أظهر التأسف للعسكر لئلا يحصل لهم الجبن والحنور، بل عمل ديواناً، وأظهر غاية التثبت وعدم المبالاة بهؤلاء، وقال: ان حضرة السلطان الأعظم نصره الله تعالى، وخلد ملكه السعيد، له في كل قطر من مماليكه المحروسة أكثر من ألف مملوك، خير من خضر بك وأحمد بك ومحمود بك الكردي، واني بفضل الله وبسعادة السلطنة الشريفة قادر أن أولي من جنب عسكري في كل يوم أمثال هذه الأمراء، الذين مضوا إلى رحمة الله تعالى، وان سيف السلطنة نصره الله طويل، ولا بد أن أقطع رأس (علي بن شرف الدين) وآخذ حصنه الذي هو متحصن فيه ومتقوي به، وإذا فرغت من أمر كوكبان وثلا، فلا بد في من قطع جادرة من خالف وعصى، وأين تختفي الشمس عن القصارين ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). ( بيت ):

#### ستعلم ليلى أي كين تداينت وأي غريم في التقاضي غريما

ثم أحضر صفر بك الريس ، وكان شجاعاً مقداماً من رؤساء البحر ، وخمله سرداراً وضم اليه مائة مقاتل من الشجعان ، من عسكر البحر ، وجعله سرداراً عليهم ، وألبسه خلعة فاخرة ، وأمره أن يتوجه من طريق لعسان إلى الخا ، ويركب في الأغربة التي هناك في ساحل البحر ، ويصل إلى عدن ، ويحفظها من الأعداء ، فان حفظ بندر عدن من أعظم المهات .

ثم طلب الأمير شيخ على وكان شجاعاً فتاكا ، مدبراً قديما في اليمن ، من أمرائها السناجق ، ولي عدة بسلدان ، ويعرف أحوال اليمن وعربانها ، وطرقها ومساربها ومشاربها ، وضم اليه مائة مقاتل وجعله سرداراً عليهم ، وألبسه خلعة وأمره أن يتوجه من طريق لعسان إلى زبيد ، ويأخذ من وصل من مصر إلى زبيد من العسكر معه ، وكان وصل اليها من مصر خسمائة عسكري ، ويتوجه بهم إلى تعز فيحقظها ، ويحفظ القاهرية وحصن التعكر، وتلك النواحي .

ثم استدعا بالأمير برويز ، وكان البطلا شجاعاً مقداماً ، معروفاً في اليمن بالبسالة والشجاعة ، وضرب السيف ، وهو أيضاً من قدماء أمراء اليمن ، ولي فيها عدة مناصب ، وصار أمير الحاج الياني ، وغير ذلك ، وضم اليه الامير قره كوز بك المتقدم ذكره في واقعة قطران ، وعلي بن نشير ، وضم اليه أيضا أحمد الصوبائي من مماليك حضرة الوزير ، وتقدم ذكره في واقعة قطران أيضا ، وضم اليهم فرسانا وأبطالا ، والبسهم الخلع الفاخرة ، وأرسل حكما إلى سنجق رداع الأمير أحمد بك المأمور بمحافظة رداع ، وحكما آخر إلى أمير اللواء في ذمار عبدي بك المأمور بمحافظة ذمار وأن ينضها بمن معها من العسكر إلى الأمراء المذكورين ، ويتوجهوا جميعا إلى مقاتلة العرب العصاة ، المجتمعين في ( نقيل سمار ) من اؤلئك الأرجاس الفجار ، وتمهيد ذلك الطريق لسلوك القوافل والتجار ، وتأمين تلك النواحى ، وتطمين سكان

تلك الضواحي ، وقلع أساس العصاة بالمعاول والمساحي ، وقطع رؤوس من قدروا عليه من كل ملحد إباحي ، فمضى كل من المذكورين إلى ما أمر به ، وسافروا مصحوبين بالأمن والسلامة والنصر ، والتأييد من الله تعالى .

فأما الأمير صفر الريس فوصل بمن معه إلى بندر المخا ، ووجد به ثلاثة أغربة ، مهيأة في ساحل البحر ، فجرها إلى البحر وشحنها بالزاد والسلاح ، والمدافع وتوجه بها إلى عدن ، فوصل اليها بالسلامة ، واستمر بها هو ومن أرسل معه ، يحفظونها ويحرسونها من البر والبحر ، رما رأوا بها سوءا ولا مكروها ، واستقر به خواطر أهل عدن ونواحيها ، وأمنوا كيد الأعداء ومكرهم ، ودعوا للحضرة الشريفة السلطانية ، ولحضرة الوزير السعيد بالنصر والتأييد ، وخلود السعادة والعز والتأييد .

وأما الأمير شيخ على فسلك بمن معه من طريق لعسان إلى ان وصل إلى زبيد ، فرأى بها العسكر الذين وصلوا من مصر ، وكان جهزهم أمير الأمراء اسكندر باشا الجركسي البكلربكي بمصر ، ولكنه ما أصرف عليهم علوفتهم وجوامكهم ، وقال لهم : إذا وصلتم إلى اليمن يصرف عليكم الوزير سنان باشا علوفتكم ، وأرغمهم على السفر ، فتكلف كل واحد منهم ، واصرف جميع ما يملكه ، وباع وسلاحه وتجملاته ، ووصلوا إلى اليمن ، وهم لا يملكون مقيراً ولا قطميرا ، واستمروا في زبيد ، يأكلون مشل الفأر بالقرض ، ويعجزون عن أداء الفرض ، بيت :

وقد كنت مثل الليث أكِلي فريستي وقد صرت مثل الفار أكِليَ بالقرض

فلما رآهم الأمير شيخ علي بهذا الحال تحير في أمرهم ، ورأى انهم عاجزون عن السفر ، ليس لهم سلاح ولا بيدهم شيء ، وقد استحقوا علوفة ستة اشهر، وليس عنده ولا في خزينة زبيد ولا عند حضرة الوزير شيء من النقد، الصرف على هؤلاء، فارسل الى حضرة الوزير يعرفه بذلك ، وينتظر جوابه الشريف، فيا أمره به ، فوصل العرض الى حضرة الوزير بتفصيل الحال ، ولم يكن في

خزينته شيء يجهزه للصرف على هذه العساكر ، كا تقد بيانه ، ففكر في ذلك ورأى ان له بعض القياش والامتعة مودعة في زبيد ، ورأى ان يسمح بها ، وان كانت لا تفي بمصرف هؤلاء ، معاحتياجه اليها ، فكتب الى الأمير شيخ علي يأمره ببيع جميع ما أودعه بزبيد من الآلات والثياب والاثاث ، ويقترض عليها مسا يمكنه الاقتراض ، ويصرف جميع ذلك على العسكر ، ويسلحهم ، ويعطي لكلواحد منهم بندقا وبارودا ، ويدفع ذلك اليهم من (الجبه خانه ) المودع في بندر نخا ، ولا يتوقف ، ويتوجه بهم الى حيث أمر .

فلما وصل كتابه الشريف الى الأمير شيخ على بادر الى بيع تلك الأسباب فباعها بابخس الأثمان ، لكساد السوق وقلة الراغب ، واحتياجه الى الثمن ، ولم يتوقف في ذلك ، واقترض عليه مبلغاً ، واصرف على هذا العسكر علوفة تسعة اشهر ، فانتعشوا بذلك ، فسلحهم وأعطاهم البندقيات ، وأخذهم معه الى تعز ، فحفظ بهم تعز والقاهرية ونواحيها ، والتعكر ، وقطع جادرة من هناك من العربان والعصاة ، وانتظمت أحوال تلك الجهات بتدبير حضرة الوزير ، وآرائه الصائبة وفكره الثاقب ، واطعأن المسلمون ، وأمنت الرعايا ، ونامت البرايا ، في ظلال أمن السلطنة الشريفة ، ودعوا بدوام السلطنة المنيفة ، جعل الله ظلالها سايغة وريفة .

وأما برويز بك وقره كوز بك وأحمد الصوباشي فوصلوا بمن معهم إلى ذمار ، واجتمعوا بعبدي بك سنجتى ذمار ، وكان شجاعاً فتاكا ، واجتمع عليه من العسكر المنصور السلطاني ، ومن العرب الباقين على الطاعة نحو الف مقاتل .

وكانت مظان جمعية الزيدية والعصاة في ثلاثة أماكن : أولها ( بعدان ) مع علي بن شرف الدين .

والثاني في ( نقيل سمار) .

والثالث في يريم .

فتوجهوا يريم فاجتمعت الزيدية ، وانضم اليهم أهل نقيل سمار ، وكانوا زهاء عشرة آلاف ما بين فارس وراجل ومبندق ونابل ، يدكون الأرض دكا ، ويفكون حلق الحديــــد من الزرد فكا ، ليس لهم دين ولا دنيا ، ولا يعرفون عقلا ولا رأيا ، عصوا الله ورسوله واولي الامر ، فاطاعوا الشيطان الرجيم واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم ، وذلك أشد من شرب الخر، فحملت عليهم العسكر المنصور، وعليهم الألوية المنشورة، وبأيديهم الصوارم المشهورة، من كل فارس حمته حميته، وحميت نخوته، وغيرته غيرته، وحركته عزيمته، وكل طائر بأجنعته السوابق ، مطرق لطوارىء الطوارق، وكل صاد عزمه صادق، ورام سهمه الى المقاتل رامق ، وكل ضار ضارب هام العدو ، ويعد الضرب خَرْبًا من الضَّرَب ، وكل بطـَل يمحق الباطل وهو 'محيِّق" في الطلب ، بالجميع جمراً ، وجلب بيضاً وحمراً ، ودهما وشقراً ،وصوارم 'بتراً، وصواهل ضمراً ، فجاؤوا في سواد اسود منه الجو ، وانسد بظلامــه الضوء ، وتجلى بنجوم رماحه ليل العجاج ، وتجلى بسفور صفائحه صبح الهياج ،فدنت الآساد إلى الاساد ، وأغرى بالجلاد الأجلاد ، وأشرع المراح رماحه ، وأطلع فجر الغمد صفاحه ، وماجت غدران الدروع ، وهاجت حفائظ الجموع، واشتكت الأرض من الحوافر الحوافر وقعاً ، وأثارت لفرط تألمها الى السماء نقعاً ، واستمر الطعن والضرب في أقفية الاعداء ، بعد أن كانت في صدرها ، وانتقل القتل والفتك والسفح والسفك من نحورها إلى ظهورهـــا ، إلى أن ولوا مدبرين ، وانهزموا على وجوههم هاربين ، يعدون الفرار من أكبر الظفر ، ويعدون على أقدامهم فلا يعدون مهاوي الحفر ، فقتلوا قتلا ذريعـــا ، وكسروا كسراً شنيعاً ، فما أنجى من أبقته السيوف منهم إسبال الليل ستره المظلم، ولا أخفاهم عن الطلب غير إرخاء الظلام عليهم أذيال سواده المقتم ،ونصر الله أهلالسنة، وخذل أهل الإلحاد والفتنة ، ومحنهم بالقتل والأسر أعظم محنة ، ولله تعالى الحمد على ذلك والمنة ، واطمأن المسلمون في نواحي رداع وذمار ، وانقطع آثار الملاحدة العصاة الفجار ، وانفلت جموعهم من يريم ونقيل سمار ، ولم يبق إلا عسلي بن شرف الدين ، ومن اجتمع عليه من طوائف الزيديين ، وهم متحصنون في حصن حب ومملكة بعدان ، وسيأتي تفصيل ما سيقع لهم من السوء والخذلان ، والقتل والاسر والهوان ، وذلك جزاء الظالمين ، والحمد الله رب العالمين .



# الفصل الرابع والخسون

في تعمير ما خرب من حصن شماط، وتحصينه، ووضع الامير كلابي بك فيه و تأمينه، وغدر الزيديين و استشهاده بعد اخراجه بالمكر من عرينه

كان من جملة القلاع التي أخذت خلف كوكبان وجبل التيس قلعة شماط ، وتقدم أن أهلها طلبوا الأمان ، فأعطوا الأمان بشرط أن يخرجوا منها ويهدموها ، لأنها كانت في طريق المحطة ، وكان يحدث من أهلها العصيات وقطع الطريق على القرافل الجالبين للميرة على العسكر المنصور ، وكانوا لما باشروا هدمها ما بالغوا فيه ، ولا استأصلوها مرة واحدة ، بل أبقوا بعض مساكنها وأسوارها ، فخشي حضرة الوزير أن يعمرها الزيديون بأدنى توجه ، ويحمنوها كاكانت ، ويكمن فيها قطاع الطريق لمنع القوافل التي ترد بالميرة الى المحطة ، مع كال احتياج العسكر الى جلب الميرة اليهم ، فرأى أن يسبق الى تعميرها وتحصينها ، وأن يضع فيها جنداً لصونها لئلا تضع أيديهم الزيدية عليها ، فعين لذلك الأمير كلابي بك - بضم الكاف العجمية نسبة إلى الماء ورد حصرة الوزير لشجاعته ، وما لاحظ مآل حاقته ، وضم اليه ثلاثين رجلا حضرة الوزير لشجاعته ، وما لاحظ مآل حاقته ، وضم اليه ثلاثين رجلا والمنادق والسلاح ، وأعطاه بعض المدافع ، وأمره أن يعمر ما تهدم من قلعة بالبنادق والسلاح ، وأعطاه بعض المدافع ، وأمره أن يعمر ما تهدم من قلعة

شماط المذكورة ، ويحفظها ، وطلع اليه من الزاد ما يكفيه ، فتوجه إلى المحل المذكور ، وعمره وحصنه ، واستمر فيه محافظاً ، فضاقت حضيرة الزيديين بذلك ، وحرجت صدورهم ، فجاء اليه أهل شماط سابقاً، وأظهروا الطاعة السابقة ، ورحبوا به ترحيباً عظيما ، واروه من أنفسهم انهم فرحوا بقدومه على حصنهم ، وانهم باقون على الطاعة ، وصاروا يتوددون اليه ، وطلبوا منه أن يضيفوه ، وكان ذلك جميعه مكراً ونفاقاً وكذبا ، وقدموا عدة أغنام كثيرة ، وآلات الطبخ، وعملوا سماطاً عظيما ، طلبوه هو وطائفته اليه . فقال لهم : ادخارا الينا الضيافة إلى الحصن ، فقالوا : اخرج الينا إلى الفضاء ، في محل واسع النمد فيه الطعام ، ويكون بيننا وبينكم الخبز واللح، وذبحوا غنا كثيراً ، وأوقدوا قدوراً كثيرة ، وأحضروا من سائر أنواع المأكول ، ولا زالوا يستلطفون به إلى أن غره الملق الكثير منهم ، فاغتر بذلك لسذاجته ، وبرز لهم هو ومن معه ، بعد أن توقفوا في البروز معه ، فألزمهم بذلك ، وقال : هؤلاء يريدون أن يجتمعوا ويكونوا ظهراً لنا ، ونستعملهم في خدمنا ، ولا يحصل منهم خلاف ولا خداع، فاغتروا باغتراره ، وبرزوا معه إلى خارج القلعة ، في فضاء واسع ، فرشوه وزينوه ، وقالوا : ﴿ نجعل هذا اليوم يوم بسط وسرور ، وتنزه وفرحة وحبور ، فإلى متى أنتم في غم وكرب ، وطعن وضرب ، ومكابدة وحرب ، ألا تتنفسون في أثناء هذه الأتراح ، بيوم بسط وانشراح ، ولذة ولهو ومزاح ؟ فقالوا : نعم نفعل ذلك ، وانى لنا بيوم نأخذ فيه حصَّة نشاط وقليلا من فرح وانبساط .

> نزه النفس بالحنو عليها لا تكن جالب الهموم اليها ربحا مسك الزمان بضر لا تكن أنت والزمان عليها

وما علموا أن هذا الكلام ظاهره مرهم وباطنه كلام ، وافه سم في دسم ، ونار في ضرم ، وكان محمد بن شمس الدين أرسل من كوكبان جماعة يضربون بالبندق ، فكمنوا للترك خلف بعض الآكام ، فلما جلسوا على مائدة الطعام ،

فاذا ببندقية حررها راميها على كلابي بك، وقد مضغ لقمة ، وأراد ازدرادها فأصابت فؤاده ، فانكب على وجهه لحينه ، ووافى موعد حينه ، وانتقل إلى رحمة الله الكريم ، متنقلا في درجات النعيم ، فلما رآه أصحابه وقد فات وصاروا بلا رأس وبلا ثبات ، بادروا إلى التفرق والشتات ، فمنهم من لحق بأميره ورزق الشهادة في سبيل الله ، ومنهم من هرب على وجهه يسيح في عرض الفلاة ، واستولت العربان على ما جاؤوا به معهم إلى حصن شماط ، وأفرطوا في الخيانية والغدر أشد الافراط ، وكان الترك يوصفون عنيد العرب بالغدر ، ويعرفون عندهم بالحيل والمكر ، لوقوع ذلك أحيانا قبل الآن من بعض ظلمتهم ، لتفرقهم وعدم اجتاع كلمتهم ، فصارت العربان الزيدية الآن من بعض ظلمتهم ، لتفرقهم وعدم اجتاع كلمتهم ، فصارت العربان الزيدية الآن من أغدر بني نوع الانسان ، وأشدهم خيانة ، ومن خان لا كان .

ولما بلغ حضرة الوزير تفصيل هذه القضية ما ألقى لها بالاً ولا أظهر لها شأناً ، ولا راجع فيها أحداً من الناس وأهملها سدى ، ولم يسأل عنها ولم يلق اليها فكراً ، واستمر في التشديد على أخذ (كوكبان) والتضييق على أهلها بالمحاصرة ، ورميهم بالمدافع الكبار ، والاستعانة بالله الواحد القهار ، على اؤائك الملاحدة الفجار ، وانتظار ساعات الظفر والانتصار .



## الفصل الخامس والخمسون

في تضجر محمد بن شمس الدين من طول الانحصار ، وقرع باب الصلح ودخوله في الطاعة بغاية الذل والانكسار

قد تقدم بيان حصن كوكبان ، وارتفاعه في الجو إلى عنوان كيوان ، وما حوله من الخندق العميق المقطوع في الصخر الصو"ان ، وان له باباً من تحت، تحته نافذاً إلى القلعة ، فكان كلما ملى ، بالأحجار والصخار نزلوا اليه من تحت، وأخرجوها من ذلك المنفذ ، فحصل اليأس من مل ، الخندق ، وفكروا أن يعملوا جسرا من الخشب يضم بعضه إلى بعض بالحديد ، ويوضع على الخندق بالليل ، ويمر عليه العسكر ، إلى أن يصلوا الى السور ، فيصعدون اليه بالسلالم ، ولا يبالون بالقتل والرمي من أهل القلعة عليهم ، ويهجمون عليهم بالسلالم ، ولا يبالون بالقتل والرمي من أهل القلعة عليهم ، ويهجمون عليهم هجمة واحدة ، فيأخذون القلعة وتلك البلاد قليلة الأخشاب والأحطاب ، فتكلفوا إلى حمل الادقال الطوال من صنعاء إلى المحطة التي بأعلى كوكبان ، وجلبوا اليهم الألواح والأخشاب ، والمسامير والأطواق الحديدية ، ورتبوا جسرا على طول عرض الخندق ، واستمروا في عمله ، إلى أن تم ، وحملوه إلى الخندق ليلا ، وأرادوا وضعه عليه ليمروا من فوقه ، فشعر أهل كوكبان بذلك فجاؤوا بالمدافع والضربزنات إلى قرب الخندق ، وصاروا يرمون بها طلق ، ويرمي اليهم العسكر المنصور بالمدافع من خارج الخندق ، فقتل كثير من الجانين بالمدافع ويزحفون بالجاسر ليضعوه على الخندق ، فقتل كثير من الجانين بالمدافع ،

فلما قرّبوا الجسر ووضعوه على طرفي الخندق انكسر أحد طرفيه ، ووقع في الحندق ، وما تم لهم أمرهم الذي أضمروه ، وخسروا في ذلك أموالا كثيرة ، وأنفسا عديدة ، ورجعوا إلى المحطة ، وصم حضرة الوزير أن ينشىء جسرا آخر ، ولو أصرف عليه مها أصرف ، ولا يترك فتح كوكبان ، ودبر تارة أن ينقب نقباً في الجبل ، ليصل إلى أسفل الحندق ، ثم منه إلى القلعة ، ويكله بارودا ، ويطلق فيه النار ، ولكن النقب في الحجر الصلب الصوان في هذه المسافة المديدة مجتاج إلى صرف خزائن ومدد مديدة ، فأمر البناء أن يبني جدراً عريضاً في حافة الحندق ، يجتمع فيه العسكر ، ويعملون خلفه جسرا آخر من خشب ، فلا تصيبهم المدافع من جانب العدو .

ولما بلغ محمد بن شمس الدين تصميم حضرة الوزير في أخذ كوكبان ، وانه لا يتصور ان يرجع عن ذلك ولو طالت الايام ، علم ان كل محاصر غالب ، وكل محاصر مغلوب ، فشرع في طرق باب الصلح ، وبذل الطاعة والانقياد ، وطلب الامان ، وقدم لذلك مقدمات ، وطابق ذلك ما في ضمير جماعته ، وأهل قلمته ، فانهم اجتمعوا وتشاوروا سراً ، وقالوا : لقد قتل من أمرائنا وكبرائنا ورجالنا خلق كثيرون ، وقد تبين لنا ان هذا الوزير لا يرجع إعنا قط دون أن يفني هو ومن معه ،وعلمتم ان لا طاقة لنا بمقابلته، وطال حصره لنا ، وزاد ضعفنا ، وكلما قتلنا منهم جاء بدلهم من مصر ، فلا يفنيهم إلا الله تعالى ، وأجمعوا أن يـــــذكر ذلك بعض كبرائهم لمحمد بن شمس الدين ، ويحسن له طلب الصلح٬وبذل الطاعة ، واختاروا لذلك وزيره محمد بن الحسن العياني ، فأقبل على محمد بن شمس الدين ، وقال له : لقد ظهر لي رأي أريد أن أذكره لكم ، وأعرضه بين يديكم ، فقال : قل ما عندك ، لعلك تطابق ما عندي . فقال له : لا يخفاكم أنا كنا في أيام إطاعتنا لبني عثان ، في غاية الأمن ، وجمع الخاطر ، نتقلب في النعيم المقيم ، وأجلها أنا كنــــا آمنين على أنفسنا وأولادنا وأموالنا وذوينا ، إلى أن افترقت الكلمة ، وطمعنا في الملك، واستضعفنا من حولنا من الاتراك ، وحسن لنا الشيطان عصيان السلطنة ،

والخروج عليها ، فلما فعلنا ذلك اختلت البلاد ، وسفكت دمــاء العباد ، وجرت أمور بعضها باختيارنا وبعضها بغير اختيارنا ، وصدرت أفعال نحن مسؤولون عنها ، بين يدي الله تعالى ، ووقعت أحوال لزمنا فيها العار إلى آخر الدهر ، ثم ال سخط سلطانهم علينا أرسل وزيره إلينا بهذا العسكر ، الذي لا طاقة لنا بمقاومته ،وقد قتل من أشرافنا وأمراثنا من واراهمالتراب، وكانوا زينة الدنيا وجمال المحافل ، وما بقي منهم غيرك ، وقد تقدم أخوك الهادي وأبناء عمك ، ومن لا يحصى منا ومن أمرائنا ، ولا يرجعون عنا إلى أن يملكوا البلاد ، فالرأي أن نبقي على أنفسنا وأولادنا وأموالنا ، وندخل في طاعة آل عثمان ، ونطلب منهم الأمان ، فنستريح ونريح أنفسنا وخدامنا وأهلينا . فاما أتم كلامه وهو مصغ اليه بفهمه وسمعه ، أعجبه كونه طابق ما سبق منه من الرأي ، فقال له : والله ان هذا الرأي له مــدة يختلج في في صدري، وأنا أحبسه، خوفاً أن أنسب فيه إلى الجبن والخور، وحيث كاشفتني عليه فلا بد أن أرسلك الى الوزير ، لتبرم معه هذا الامر ، وتعقد لنا معه الهدنة، واتفقا على ذلك ، وافترقا عليه، وكانت محطة حسن باشا حول كو كبان، محاصرة لقلعتها ، ومعه من العسكر نحو الألف من كل صنف ، وكل منهم تنزُّق من طول المحاربة ، واستمرار القتل والقتال ، وكانت محطة حضرة الوزير أسفل جبل كوكبان ، ومعه الامراء وباقي العسكر ، وهو في كل قليل يطلع إلى الجبل ، ويأمرهم بما يأمرهم به ، ويرتبهم فيا يرتبهم فيه من النقب والحفر وملًا الخندق بالصخر والتراب ، وعمل الجسر ، وعبر ذلك ، ثم يعود إلى محطته ، ولا يفتر من المحاصرة والقتال ، وفتر كل من معه من العسكر ، غير انهم يهابونه ، فلا يظهرون فتورا ، ووصل خير طلب الصلح من محمد بن شمس الدين إلى حسن باشا ، وإلى بعض امراء السناجق ، ومــــا أمكن واحد منهم أن يتجرأ على عرض ذلك على حضرة الوزير، وهم يريدون عرض ذلك عليه ، ولا يقدمون على ذلك ، وكان القاضي شمس الدين السعودي ، الموقع ــ سلمه الله تعالى ــ اماماً لحضرة الوزير ، مداخلا له ،

معتمداً عليه عنده ، يحادثه في الليل ، وينادمه ، ويعرض عليه في أثناء المصاحبة بعض الأمور، ويشير عليه بما يراه صالحًا فيصغي الى كلامه، ويتلقاه بالقبول ، وهو مطلع على بعض أسراره ، حافظًا لها ، كتوم لأحواله عن الأجانب، وعمن لا يكون محرمًا، فقال له في ليلة \_ وقدراه يشتكي من انكار الدهر ، وعدم مساعدة الزمان له في بعض مراداته : طال الله تعالى أيام دولتك أيها الوزير ، وسخر لك كل صعب وعسير ، أريد أن أعرض عليك أمراً مها أنا خائف من إلقائه اليك ، وأخشى أن تجبهني بالرد ، أو اثقل عليك ، فالخوف يمنعني عن الاقدام ، والنصح يحثني على ترك الإحجام ، وأنا حاثر بين ذلك المقام وهذا المقام ، فقال له : قل ما بدالك ، ولا تخشى ، فاني معتمد على صدقك وصداقتك . فقال له : اعز الله أنصارك ، وضاعف قوتك واقتدارك ، لا يخفى على رأيك المنير ، وضميرك المشرق المستنير ، ان حصن كوكبان لا يمكن أن يفتح قسرا ، ولا يتصور أن يؤخذ عفصا وقهراً ، وما بقي عندنا من البارود للمدافع ، وقد انقطعت الطرقات ونجحت افتتحت لحفظها ، ومنهم من أرسل لقمع العصاة وقطاع الطريق ، ومنهم من استشهد في سبيل الله ، ومنهم من مرض ومات ، أو استمر متوعمًا ، ومنهم من هرب وأبعد عنا ، وكل من بقي عندنا نحو الألف نفر الآن ، غير العرب المطيعين للسلطنة والدعاة وأمثالهم ، فالأولى أن ارسل كتاباً إلى محمد بن شمس الدين أنصحه فيه ، وأذكر له قوتنا وشوكتنا ، واشير عليه بأن يطلب الصلح، ويدخل في طاعة السلطنة الشريفة، ويغتنم خلاصه من هذه المحاصرة، وحصول الأمن له لنفسه ولأولاده وذويه ، وهذه نصيحة ألقيتها اليكم ، وليس عند أحد من الامراء جرأة وإقدام على ذكر هذا لحضرتكم . فتفكر الوزير طويلًا ، فرأى بعين فكره الثاقب ، ان هذا رأي صائب ، فأذن له أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه ، من غير أن يطلع عليه أحد ، فشرع في ذلك وكتب من عند نفسه كتاباً الى محمد بن شمس الدين صورته :-

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد الله رب العالمين ، اللهم صــل وسلم على أشرف الخلق ، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، هذا الكتاب من المحب في الله ، اللائذ بجناب الله ، الباذل نصحه لله ولآل رسول الله ، ابتغاء لوجه الله ، قال الله عز من قائل: ( ألا الله الدين الخالص) وقال النبي عليه : ( الدين النصيحة ، يا سيدي محمد بن شمس الدين ، السلام عليك ورحمة الله وبركاته ، لا أُخْلاكِ الله من عقل ودين ، وأيقظك من سِنَة ِ الغفلة ، اعلم يا أُخي أن آل عثمان دانت لهم الرقاب ، واطاعتهم الملوك والسلاطين ، وملكواً غالب الربع المسكون ، ولا يعجزهم قلة مال أو رجال ، ولا هم مضطرون إلى هذه الديار ، وانما عزهم وشرفهم حفظ ناموس الشرع الشريف ، وتأييد الدين الحنيفي المنيف ، والله الذي لا يحلف بغيره انهم غير راجعين عن هذا الحصن ، ولا عن غيره ، ولو أقاموا عليه سنين ، وليس بخاف عليك قوتهم وشوكتهم ، ومكنتهم وقدرتهم ، وتغلبهم على الملوك ، وانما أذكر ذلك نصيحة مني اليك ، والله خير الشاهدين ، فان قدر الله أخذهم للحصن عنوة ، وهو المتبادر إلى الفكر ، فأي بلاء يحل بأهله ، وأي ابتذال يقع على من فيه من الأشراف والشرايف والنساء ، والأطفال والرجال ، وما يحصل من القتل والأسر ، والنهب والسلب ، والافتضاح بين القبائل ، ولا يرضى بذلك إلا من لا خلاق له ، ولا يستهون بذلك إلا من لا عقل ولا دين له ، وأرجو أن يقرب الله ما بين الفريقين من البعد ، ويوفقكم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، والصون للدماء والأموال والأنفس ، فان كنت يا سيدي من ذوي الألباب ، فتبادر لاستاع هذا الخطاب، وترسل إلى حضرة الوزير - نصره الله تعالى -تسأله الأمان الآن، والعفو عما سلف في غابر الأزمان، والإطاعة لحضرة السلطان، خلد الله تعالى سلطانه ، وليكن جوابك على الفور ، فاذا فعلت ذلك فان حضرة الوزير حليم ، أظنه لا يرد سؤالك ، لكنه يشترط عليك أن تكون الخطبة والسكة باسم السلطان ، فالرأي أن تجيبه على الغور ، وتشترط عليه أن يكون لك لواء والدك سابقاً ، فاذا حصل هذا ترسل من عندك من تثقى به ، يواجه حضرة الوزير ، ويختلع منه ، ثم تواجهه أنت ، وتكتسي حلل الرضا ، والله ثم والله اني باذل لك هذه النصيحة ، محبة في آلر سول الله على الله المعلى الله المعلى ا

فلما فرغ الموقع من كتابه ختمه ، وجهزه إلى محمد بن شمس الدين ، فوصل اليه ، ففرح بوصوله وابتهج بذلك ، وكتب إلى الموقع جواب كتابه وصورته :

بسم الله الرحمن الرحم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأكرمين ، وصحابته الراشدين ، السلام ورحمة الله وبركاته على الشيخ الأجل الأفضل ، الأكسل الأمثل الأنبل ، محب أهل البيت الأكرمين ، والفائز بحهم في الدارين ، العامل بقوله تعالى : (قل لا أسالكم عليهم أجراً إلا المودة في القربى ) صفي أهسل البيت الطيبين ، جمال الدين أبي السعود الموقع ، اسعده الله تعالى في الدارين ، وبعد : فقد وقفنا على المطالعة الكريمة ، وتحققنا ما تضمنته من النصيحة الصحيحة ، وذلك يقتضي دينه وامانته ، وخلوص طويته وصدق نيته ، ومحبته لأهل بيت نبيه (ص) .

وأنت ايها الشيخ الفاضل بمن لا يعزب عنه ما ورد من الآثار الصحيحة في أهل البيت كخبرى السفينة ، و « اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به نضلوا بعدي ، الحديث وكحديث وكل سبب ونسب منقطع منقطع الاسبي ونسبي ، فالحمد لله الذي جعل الشيخ بمن عرف حقهم ، وراعى معنى القرابة فيهم ، وجميع ما أشار به في مطالعته من أمر الصلح المبارك فهو مقبول ، وعلى الرأس محمول ، فلعل الله تعالى يصلح بين المسلمين ، ونحن بمن يحب الصلح، ويرغب اليه ، ولا يتأخر عنه ، وقد عرفتم ما كان بين والدنا الموحوم وبين ( ازدمر باشا ) من المحبة والصفا والمودة ، ولما توفي والدنا رحمه الله تعالى ، جعلنا عوضه عمنا السيد فخر الدين مطهر والدا لنا ، وهو بركتنا وعمدتنا ، ولا يتم الصلح الا بعد دخوله أيضاً ممنا في الصلح أيضاً ، وهو مثابر على ذلك ،

راض به ، فاسعوا بينه وبين حضرة الوزير في الصلح أيضاً ، ليكون الصلح تاماً ان شاء الله تعالى ، وتنحقن بذلك دماء المسلمين .

وقد جهزنا لإتمام هذا الأمر وزيرنا السيد محمد العياني الى حضرة الوزير أدام الله نعمته في هذا المعنى ، ليذكر لحضرته بعض الأمور مشافهة ، فان الكتب لا تفي بذلك ، والله تعالى يختار لنا وللمسلمين ما فيه الخير والخيرة ، إن شاء الله تعالى والسلام ، حرر ذلك في ثاني عشر ذي القعدة الحرام في سنة ٧٧٧ .

وجهز وزيره السيد محمد بن الحسن العياني ، وياقوت الحبشي النقاره زن ، إلى حضرة الوزير ، ومعهما مكتوب من عنده يتضمن طلب الصلح ، كتبه الى حضرة الوزير صورته :

بسم الله الرحمن الرحم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على خلقه محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين .

المقام الكريم العالي، والجناب المعظم السامي، الأعظمي الاكرمي الافخمي الأمجدي الاسعدي الاوحدي، من ارتقى من المفاخر اسماها، وتسلم من صهوة الوزارة اسناها، وزير سلطان الاسلام والمسلمين، نافذ الأوامر والأحكام في العالمين، حضرة الوزير سنان باشا عظم الله شأنه، ورفع قدره ومكانه، نهدي الى حضرته العلمية، وسدته السنية، اسنى السلام، وازلف التحية والاكرام والاعظام.

والذي ننهى الى علومه العالية انه صدر الى حضوره الشريف السيد محمد ابن الحسن العياني، ليؤدي بين يدي تلك الحضرة العلمية ما أودع من الحديث، ريشافهها بسه، ويأتي بجواب ذلك، ونحن منتظرون لما يرد به من تلقاء تلك الحضرة، ولا يخفى على علومها العالمية أن أهل الهمم السامية، وأصحاب المراتب العالمية، يسدأبون في اصلاح البلاد والعباد، ويرغبون الأمة المحمدية فياكان لها فيه صلاح وسداد، في

أمر المعاش والمعاد ؛ وليس بعازب عنكم ما ورد في صحيح مسلم : « لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل رجل مسلم » . وفي « الآثار » : « لحقن ألف دم محلل أهون من سفك دم محرم »وفي علمكم الشريف أمثال ذلك كثير ؛ والله تعالى يصلح أحوالنا أجمعين ، والسلام على السدة العالية ، ورحمة الله وبركاته ؛ حرر ذلك محمد بن شمس الدين ، في ثاني عشر ذي القعدة الحرام ، سنة سبع وسبعين وتسعائة

فورد الرسولان المذكوران إلى محطة حضرة الوزير ، ومعها من خفرهما ، إلى أن وصلا الى الخيم الكريم ، وهــو (علي جلبي لكلك) و (حسن الترجمان ) من جماعة حسن باشا المحاصر لقلعة كوكبان ، وكان وصولهما الى محطة حضرة الوزير في ثالث عشر شهر ذي الققدة ، فسلما مكتوب القاضي محمد الموقع اليه سراً ، واستأذن لهما على حضرة الوزير ، وكان الوزير مترقباً في الباطن وصول أحد من جانب محمد بن شمس الدين لطلب الصلح ، ومثابراً على ذلك ، غير انه لا يظهر ذلك ، بـــل يظهر الشمم والاستغناء ، وباطنه خلاف ذلك ، فعو"ق الواردين اليه عن الدخول عليه أياماً ، ثم أذن لهما في الدخول بعد أن يئسا من السلامة ، فأكرمها ، وباسطهما ، وألان لهما القول ، وألبسها من الخلع السراسر ، وأضافها وأمرهما بالانصراف ، بعد أن أخذ مكتوب محمد بن شمس الدين٬ولم يقرأه بحضورهما ، وأرسلهما الى دار الضيافة، ثم استدعاهما ليلا ، وحادثهما وباسطهما ، فعرضا عليه ان محمد بن شمس الدين أرسلها ليطلبا له من مراحم حضرة الوزير العفو والصلح ، وأن يسألاه الامان على نفسه وأمواله وأولاده ،وانه داخل في طاعة السلطنةالشريفة محب لمحبها، عدو لعدوها، وانه يتضرع في إعطاء الامان لعمه مطهراً يضاً، وانه مستغفر عما صدر منه ، داخل الطاعة ، محب لحبي السلطنة الشريفة ، معـــاد لعدوها ، فأضمر لهما البشر ، وقبل ما التمسا منه ، وشرط أن يعطي محمــــ بن شمس • الدين رهينة ، إما ولده أو أخاه، يكون مقره في صنعاء، على عادة أهل تلك البلاد من أخذ الرهائن ، فقبل ذلك ، وحصل لجميع الفئتينبذلك غاية السرور

والانشراح ، فأرسل حضرة الوزير معها من وصل الى محمد بن شمس الدين ، ويحلفه على المصحف ، أن لا يخهون ، وانه صادق ظاهراً وباطناً للسلطنة الشريفة ، ويأخذ منه الرهن ، وعين لذلك القاضي محمد الموقع ، فتوجه معها اليه ، وكان توجههم في ثاني عشر ذي القعدة ، فلما وصل إليه القهاضي محمد الموقع مع رسوله فرح بوصوله كثيراً ، وعظمه وأكرمه ، وعقد بينها عقد الهدنة ، وكتب كتابا مطنطنا ، وحلف له محمد بن شمس الدين على المصحف الشريف ، وسلم إليه أخاه السيد عبد القدوس رهينة ، فارتحل بأهله وعياله وأولاده الى صنعاء ، واستمر رهينة هناك ، وقد محمد بن شمس الدين إلى حضرة الوزير من الطعام والماكولات والحبوب شيئاً كثيرا ، ملا به الوطاق وتوسعت به العسكر المنصور ، بعد حصول القحط العظيم في المحطة ، ووصول العليقة بعشرين محلقاً ، ولله الحد على هذا الصلح المبارك .

وأنعم حضرة الوزير على محمد بن شمس الدين باللواء السلطاني ، وكتب له براءة سلطانية ، على لسان السلطنة الشريفة ، رقمها على ما عنده من الأوراق التي أرسلت اليه من الباب العالي ، المشمولة بالطغراء الشريف السلطاني ، على البياض ، ليكتب فيها حضرة الوزير ما أراد من الأمور اللازمة في سفره الميمون إلى بلاد اليمن وصورة ما كتبه :

بسم الله الرحمن الرحم ، الحمد الله فاتـــ القلوب ، وكاشف الكروب ، وغافر الذنوب ، الذى خاطب من أخطأ وحرق ، إذا تاب وفزع من جرمه وتخوف : (عفا الله عما سلف ) والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، مصلح أحوال الأمة ، الكاشف لكل كربة وغمة ، المرسل إلى كافة العالمين رحمة المأمور بوفاء العهود وتأييدها ، المنزل عليه : (وأوفوا بعد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) وعلى آله وأصحابه المهتدين بهداية الله وارشاده الباذلين أنفسهم في تأمين عباده وتعمير بلاده ، نحمده على أن أدخلنا في عداد من خاطبه بشريف خطاب : ( انا جعلناك خليفة في الأرض ) ووفقنا لإشادة الدين ، واحياء السنة والفرض ، من الجهاد في سبيله إلى يوم العرض ، واسعدنا الدين ، واحياء السنة والفرض ، من الجهاد في سبيله إلى يوم العرض ، واسعدنا

بخدمة الحرمين الشريفين مكة ويثرب ، وأطاع لنا أكثر بقاع أهل الأرضمن المشرق إلى المغرب، وملكنا تخوت الروم والعراقيين والعرب والعجم، وجعل من مماليكنا ملوك مصر والشام والعراق والكرج والترك والديلم ، وأيد عساكرنا بالنصر المبين ، والفتح العظيم المتين ، فحيث سلكوا ملكوا ، وأين حلوا سفكوا وفتكوا ، وأيان توجهوا إلى الأعداء غلبوا وأذلوا وأهلكوا ، ونشكره على أن خصنا بالرأفة واللطف والاحسان ، كا جعل فينا القهر لمن ظهر منه الطغيان والعصيان ، وحبب الينا تمهيد العدل الذي به العمران ، وأوجب على همتنا العلية دفع الظلم والجور والعدوان .

وبعد : فلما اتصل بمسامعنا الشريفة ، وذكر في أعتاب سدتنا العاليــة المنيفة ، ما حصل في أرض اليمن في العناد وخروج بعض أهل الجبال عن سلوك الرشاد ، إلى البغي والفساد ، واظهار العصيان بعد الطاعة ، واخافة البلاد والعباد ، خصوصاً بمن كان هو ووالده طول العمر الى أن مات داخلا في طاعة والدنا السلطان السعيد الشهيد، المالك المظفر، ( سليان خان ) سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان ، فلما آل الملك الى قبضة اقتدارنا الشريف ، وورثنا ملك بمالك الأرض بتقدير الله الكريم اللطيف ، لم يسلك أبناء هؤلاء مسلك آبائهم من الطاعة ، وخلعوا أيديهم من الجماعــة ، وقابلوا أوامرنا الشريفة بالاضاعة ، وحاربوا عساكرنا المنصورة بتلك الديار، وخرجوا عن طاعة الله ورسوله وأولى الأمر ، ونفروا عن الدين الحنفي أشد نفار ، فوجب على ذمة همتنا العالية ، قمع أهل الفساد ، وردع الفئة العاصية، وتأمين البرايا ، وتطمين الرعايا الذين هم ودائع الله تعالى بايدينا ، ودفع الظلم عنهم وترفيههم في ظل دولتنا الشريفة ، وادخالهم في ظلال معدلتنا الوريفة ، فبرز أمرنا الشريف المطاع ، وحكمنا المنيف النافذ في الأقطار والبقاع ، إلى وزيرنا المكرم ، ومشيرنا المفخم ، الدستور المعظم ، مدبر مصالح الأمم ، المجاهد" في سبيل الله ، القائم لاعلاء كلمة الله ، متمم مهام الأنام بفكره الثاقب ، مصلح أمور الجمهور برأيه الصائب ، المخصوص بصنوف عوارف الملك المنان (سنان)

دامت معدلته ، وزهت سريرته ، فعيناه سردارا لجندنا المنصور ، وامددناه بعساكرنا المؤيد بالظفر والحبور ، والزمناه باصلاح ما فسد من الأمور بأرض اليمن ، واطفاء نيران حدثت بها من المحن والفتن ، فلما وصلت ركائب وزبرنا المستشار ، إلى نواحي تلك الديار ، بادر لمقاومته محمد بن شمس الدين ، وصار ينهزم من سطوات عساكرنا المنصورين ، إلى أن حصروه في جبل كوكبان ، وضيقوا عليه كل مكان ، فخشي اطراف السنان ، وطلب الأمان ، وتبين ان عجزه قد بان ، واسترجع الى الله الكريم وتاب ، وبذل الطاعة لدولتنا القاهرة وأناب ، ولاذ بوزيرنا المومى اليه ، واستشفع به الى بابنا الشريف ، ورجا أن ينال منا ما نال والده من العز والتشريف ، فلما علم وزيرنا حقيقة حاله ، وتحق عنده رجوعه عن غيه وضلاله ، أخذ عليه المواثيق والعهود ، واشترط عليه الشروط وحد عليه الحدود ، وكان من جملة ما اشترط عليه تسليم احد اخوته رهيئة عندنا بقصر صنعاء المحروس، ويكون أكبر اخوته وهو عبد القدوس، يقيم بها مجللا محترما، يتداول مع أخيه عبد الله، على ما يختاره اخوهما محمد ويراه ، وعلى ان يكون لنا ( قلعة العروس ) وما يتصل بها من البلاد ، في مقابلة ما ينعم به عليه من اللواء الذي يتشرف به بين العباد ، وعلى أن يكون معاديا من عادانا ، مواليا من والانا ، مسالما من سالمنا ، محارباً من حاربنا ، وإذا فر اليه احد من عساكرنا إعاده البنا ، وإن لا يدخل هو ولا اخوته واتباعه في موالاة مطهر ، لا سرا ولا علانية ، ما دام على المخالفة والفجور .

ولما عرض علينا وزيرنا هذه المعاهدة والمهادنة ، على الوجه المشروح ، نفذناه وارتضيناه ، وعينا للسيد محمد بن شمس الدين ما كان لوالده من الجهات، وهي . جبل النيس ، وبلاد سمات ، والطويلة ، وبيت العز ، ورتبنا علوفته في كل عام ستائة الف عثاني ، من احساننا التام ، وانعامنا العام ، والزمناه بالاستمرار على ما كان عليه والده من الطاعة ، والانقياد لدولتنا الشريفة ، وامرنا بالعمل بهذا المقال ، وان يتلقى بالقبول والامتثال ، من غير عدول عن لفظه ولا خروج عن معناه ، وعلامتنا الشريفة اعلاء حجة ناطقة بفحواه ،

تحريراً في عاشر ذي الحجة الحرام، آخر شهور سنة سبع وسبعين وتسع مائة ثم وصل عبد القدوس أخو محمد بن شمس الدين، الى ملاقاة حضرة الوزير، فألبسه خلعة سنية، وقام بواجبه، وجهزه الى صنعاء ليقيم بها، وانتظم الحال، وزال الإشكال، وكفوا الحرب والقتال، ولله الحمد على سكون الفتن، وعلى انتظام أحوال مملكة اليمن، ورفع الجور والمحن، انه كريم رحيم بالمباد، بر" جواد.



## الفصل السادس والخسون

في تضرع مطهر الى حضرة الوزير في طلب الصلح والانقياد، والدخول في الطاعة واظهار التوبة وترك العناد، ومقابلة سؤاله بالقبول، بعد تكرار السؤال في ذلك المسؤول

لما استقر صلح محمد بن شمس الدين مع حضرة الوزير ، واستقر ذلك على الوجه الجميل أحسن تقرير ، وتمت المواخاة ، وعمت المهادنة والمهاداة ، وحصلت المواتاة ، وطابت القلوب ، واستراحت الجنثوب ، وهبتت بالرغباء الشال والجنثوب ، اشتغل خاطر مطهر واشتعل ، والتهبت أحشاؤه بلواعج الحوف والفشل ، وعرف أنه مأخوذ لا محالة ، وانه نزح ما عنده من أنواع الحيل والبسالة ، فطرق باب الصلح مرارا ، وأظهر عجزاً وتوبة واعتذارا ، وكان حضرة الوزير لا يجيبه على سؤاله ، لعدم اعتاده على مقاله ، لما تكرر عنده من مكره وخدعه واحتياله ، فكان مشابها في رداءة حاله ، وعدم الاعتباد على أقواله ، لذلك الكذاب الذي كان يطلع على سطح داره ، ويصبح بأعلى صوته : يا مسلمين الحريق الحريق في داري يرحمكم الله ت-الى!! فيسمى اليه كل أحد ، إما بقربة ماء ، أو معول حديد ، وغير ذلك فيطفئووا عنه النار ، ويهدموا ما احترق من الدار ، فلا يجدون شيئاً ، فيرجعون وقد ندموا على ويهدموا ما احترق من الدار ، فلا يجدون شيئاً ، فيرجعون وقد ندموا على قيامهم من فراشهم ، وهم يتجارون في الطرقات على الأحجار والأوحال ،

وتكرر منه ومنهم ذلك ، فعرفوه بالكذب ، واشتهر بينهم كذبه ، فقدر الله تعالى بوقوع الحريق في داره ، ليلة من الليالي ، فصعد الى السطح ، وصار يصيح بأعلى صوته : الحريق الحريق هذه المرة لا كلام فيه ! فلا يغيثه أحد، بل يهزأ الناس بكلامه ، ويطنزون عليه ، فلا زال يصيح حتى أدركته النار فاحترق ، فلهذا منع العقلاء من ان يعود احد لسانه الكذب ، لئلا يصير ذلك عادة ، فلا يصدقه أحد ، وإن صدق ، فلما تكرر سؤال مطهر في الصلح ولم يجبه الوزير الى سؤاله ، تشبث بأذيال ابن اخيه محمد بن شمس الدين ، وأرسل قاصداً اليه يستحثه في ذلك ، فأرسل محمد قاصداً مع قاصد مطهر الى حضرة الوزير ، يتضرع اليه في مصالحة عمه مطهر ، وإجابته الى ما سأل فيه ، وقبول توبته ، ودخوله في الطاعة السلطانية ، وبذل الأمن له على نفسه وماله وأولاده وبلاده ، وأن يكون من جملة رعايا السلطنة الشريفة ، وأن

وكان محمد بن شمس الدين أرسل لاتمام هذا الصلح قريبه ونسيبه ، السيد محمد بن الحسن العياني ، بكتاب منه الى حضرة الوزير ، والسيد محمد بن الحسن المشار اليه رجل من أهل الكمال واللطف ، وحسن الأداء ، وبشاشة الوجه ، والأصالة والعراقة .

صورة الكتاب الذي جاء به من عند محمد بن شمس الدين :

بسم الله الرحمن الرحم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، والسلام التام الأفيح، الذي لم يزل يعبق نسيمه الطيب وينفح ، على المقسام الكريم ، العالي الأجلى الأكرمي الأفخمي الأعظمي الأبحدي الأوحدي الذخرى ، أمير الأمراء الأكابر ، كبير الوزراء ذوي المكارم والمفاخر ، من ارتقى من المعالي أعلاها ، وتسنم من الوزارة سنامها وأسناها ، أمين سلطان الاسلام والمسلمين في الأقطار ، القائم بصلاح الأمة في كافة الأمصار ، المعان من الله المستعان ، الوزير المعظم سنان ، زاد الله في كافة الأمصار ، المعان من النظر وعدالته ، والذي ينهي إلى سدة...

السنية ، وحضرته الشريفة العلية ، صدور هذه المطالعة ، معرفة خواطره الخطيرة ، وضمائره المشرقة المنيرة ، ان الوالد فخر الدين مطهر قد استشفع بمحبكم اليكم في قبسول عذره عما مضى من الهفوات ، فان الله تعالى يعفو عن السيئات ، وقد طابت نفسه بما يحققه لكم السيد محمد بن الحسن العياني ، من رفع ناموس السلطنة الشريفة العثانية ، والدخول في طاعتها المنيفة، وقد ورد لى محبكم كتاب من السيد الوالد المشار اليه ، فسح الله لنا في مدته ، وهو مجهز صحبة السيد محمد المشار اليه ، لتحيط به المادم الشريفة ، ولا شك أن حضرتكم الشريفة ، تحب صلاح أمور المسلمين ، كما هو دأب أهل المراتب العالية ، والهمم السامية الساعية في اصلاح الدنيا والدين ، والذي يتشبث به الوالد مطهر حفظه الله تمالى إجراء على القواعد السابقة بينه وبين الباشوات المتقدمين ، فانه وفي بها ، حتى وقع النقض من جهة رضوان باشا ، فوقع في رعاع الناس وغوغائهم ما وقع ، مع لزومه الأدب ، والدفع عن نفسه لا غير فإذا أعيدت تلك القواعد عاد الأمن على ما كان من الصلاح ، وارتفع النزاع والوقاح ، وكلنا كما علم الله تعالى نبلغ الجهد في صلاح المسلمين ، واطفاء لهب الفتنة ، وإخماد نارها إن شاء الله تعالى ، والله تعالى المسؤول بحق القرآن ، وحرمق الرسول عليه أن يجمع القلوب على ما يرضاه ، وان يطفىء نار الفتنة ببرد لطفه ورضاه، والسلّام الأتم، والدعاء الأعم يخص المجلس الشريف، ورحمة الله وبركاته ، حرر ذلك في العشرين من شهر ذى الحجة الحرام ، آخر شهور سنة سبع وسبعين وتسعيائة .

فلما أحاط حضرة الوزير علما بهذا المكتوب ، وبمكتوب مطهر ، استشار من حوله من كبراء العسكر ، وامراء المعشر ، وكانوا قد مسلوا القتال ، وسئموا الجلاد والجدال ، ورأوا أن الصلح هو أصلح الأحوال، خصوصاً بعد تكرر السؤال ، وتعدد الضراعة والابتذال ، فكل أشار جالقبول ، ورضي بالصلح على الوجه المسؤول ، فتوثق حضرة الوزير منهم غاية التوثق، وتحقق مرادهم في ذلك غاية التحقق ، فوافقهم على ذلك ، وأرسل إلى مطهر الأمير

المعظم ، والفارس المطهم ، محمود بك صاحب اللواء السلطاني، والأمير المكرم والفاضل المفخم مصطفى بك الرموزى دفتر دار مملكة اليمن ، ليحلفاه على المصحف الكريم ، ويعقدا معه عقد الصلح المبارك ، وكتب معها كتاباً الى مطهر ، صورته :

بسم الله الرحمن الرحم ، الحمد لله ، وسلام على من اتبع الهدى ، ان أبهد حبر يشرق على صفحات الوجود نوره ، وأزهى زهر يعطر الممكنات كامه ونوره ، حمد الله الذي وفق لسبيل هدايته من أحب من أهل الرشاد ، وأبعده ، حيث اختاره وارتضاد ، من سبل الغي والعناد ، والصلاة والسلام على أجل نبي سطعت شموس رسالته فنورت أرجاء الوجود، وبزغت أقمار هدايت فعمرت بالعدل كل موجود ، وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ، ونجوم الهدى للاقتداء عن الغواية والآثام .

أما بعد: فلما طرقتم باب الصلح بكتابكم الباهر ، وتكررت رسلكم في ذلك بالكلام الزاهر ، ورجعتم عما نسب اليكم من الحلاف ، وعدتم الى طلب المؤانسة والائتلاف ، ودخل في عهدتكم ولد أخيكم السيد محمد بن شمس الدين ، وأظهرتم الطاعة لسلطان السلاطين ، قابلنا ذلك بالقبول ، وبذلنا لم المطلوب والمأمول ، وجهزنا اليكم الأمير الكبيرين ، المعظمين ، محمود بك ، ومصطفى بك أميري اللواء السلطاني ، وصاحبي السنجق الشريف الحاقاني ، ليحلفا كم على المصحف الشريف ، ويعقدا معكم عقد العهد المبارك اللطيف ، على أن تكون الخطبة والسكة في سائر قطر اليمن ، لحضرة الخنكار الأعظم، نصره الله تعالى ، وخلد ملكه الشريف ، ومد ظله السابغ الوريف ، وان بحيم ما افتتحته امراؤه السابقين ؟ امن البلاد ، يعود الى مملكته الشريفة كما كان سابقاً ، وان يكون ثلاثون نفراً من الرتبة مقيمين في قلمة صعدا ، وان تكون صعدا لكم على أن تسلمو خراجها الى وكلاء السلطنة الشريفة في كل . قسط ، على انه متى تأخر قسط واحد عن الوعد كان المتولي عليها منخلماً ، قسلم ولاية من بعد ، وان لنا الطويلة وما اليها من البلاد ، كذلك

بلاد الظاهر وعمران ونواحيها ، وجميع ما كان سابقاً في يد ولاة السلطنة الشريفة يعاد الينا ، وان تطلقوا من عندكم من الأمراء المحبوسين ، وأما حصن حب ومن تنلب عليه فالأمر بيننا وبين من فيه من المخالفين ، على ما يحكم الله بينا وهو خير الحاكمين ، لكنا نشترط عليكم عدم مساعدة من فيه ، وعدم مكاتباته وموالاته ، وسيف السلطان طويل ، وسيصبح مأخوذاً عما قيل ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، حرر ذلك في خامس عشر ذى الحجة الحرام ، سنة سبع وسبعين وتسعائة .

فلما وصل الأميران الى مطهر فرح بوصولها ، وخرج الى لقائها واستقبلها الى خارج الحصن ، وأكرمها وبالغ في اكراهما ، وأضافها ، وقدم اليها من التحف ، وأكرم خدامها وأحسن اليهم ، واعتذر بانواع من الاعتذار عما سبق منه في أيام الفتنة والمحاربة ، وعقد الأيمان ان ذلك جميعه بدون أمره ، وبدون رأيه ومشورته ، فقبلا منه ذلك الاعتذار ، ورضيا منه بالاعتراف بالانكار .

أقبل معاذيرمن يأتيك معتذراً فقد أجلك من يرضيك ظاهره

ان بر عندك فيما قال أو فجرا وقد اطاعكمن يمصيك مستترا

فجمع أقاربه وبنيه ، وخدامه وذويه ، واحضر الأميرين ومن معها ، ومد لها سماطا كبيراً ، ثم أحضر المصحف الشريف ، فحلفه الأميرات المذكوران على ما تضمنه مكتوب حضرة الوزير ، فحلف لها مجضور الحاضرين ولبس الخلعة الشريفة السلطانية ، فوقع الوفاق ، وحصل الاتفاق ، وارتفع الشقاق ، وزال النفاق ، ورجع الاميران الى حضرة الوزير ، وأخبراه بما وقع بالنقير والقطمير ، وحصل من الجانبين السرور والفرح ، وزال مجمد الله تعالى كل تعب وترح ، والحمد لله رب العالمين .

# الفصل السابع والخمسون

في رجوع حضرة الوزير الى صنعاء ، وذكر وصول بهرام باشا وما وقع من الحروب في ذلك الاثناء

اعلم انه لما تم عقد الصلح مع محمد بن شمس الدين ، وعمه المطهر ، رجع حضرة الوزير الى صنعاء مع العسكر ، واستقر به أوطاقه المنصور ، وشرع في إرسال الجيروش إلى الأطراف لإصلاح الأمور ، وكان ( البكلربكي ) الجديد الذي ولاه السلطان - نصره الله تعالى - مملكة اليمن، عوضاً عن حسن باشا ، قد وصل الى زبيد أوائل شهر ذي الحجة ، وهو أمير الأمراء العظام، نافذ الأوامر والأحكام ، مستخدم أرباب السيوف والاقلام ، الباشا المعظم ، بهرام ، لا زال مؤيداً بجيوش الملائكة الكرام ، وهو شاب كامل ، له كالات بهرام ، لا زال مؤيداً بجيوش الملائكة الكرام ، وهو شاب كامل ، له كالات وفضائل ، مع حسن الرأي والتدبير ، والسمت الحسن والعقل الكثير ، والده المرحوم مصطفى باشا ، وشهرته ( قره شاهين ) أحد بكاربكيا اليمن ، وقد تقدم وأخوه رضوان باشا أطال الله تعالى بقاه ، وولي اليمن أيضاً ، وقد تقدم ذكرها سابقاً .

ولما ولي بهرام باشا مملكة اليمن ، وأراد التوجه اليها من مصر ، كان متوليها اسكندر باشا الجركسي، صاحب ديار بكر، ووان سابقاً ، ولم يعتن بارسال بهرام باشا ، ولا جهز معه عسكراً كا ينبغي ، بل لفق له نحو ستائة عسكري ، كتبهم في مصر بمن لا سلاح له ، ولا قوة له ، وأعطاهم نفقتهم ،

إلى أن يصاوا الى زبيد فقط، فطال مكثهم في الطريق، وأكلوا كل ما معهم، وباعوا أثوابهم ، وما وصاوا الى زبيد إلا وهم عرايا جياع فقراء ، ضعفاء عن كل شيء ، فتحير بهرام باشا في ذلك ، ولم يجد بزبيد من الاموال السلطانيةما يصرفه على العسكر ، فتوجه بهم الى تعز ، وكان واليها الأمير ( شيخ علي ) أحد السناجق الذين خلصوا من كوكبان ، كما تقدم بيانه ، وكان حضّرة الوزير أنعم عليه وقو"اه ، وولاه سنجق تعز ، فلما وصل اليــه بهرام باشا قابله ، واستقبله وجمع له ممن كان معه من عسكر اليمن نحو ثمانمائة فارس ، وجمع أيضاً من المشاة نحو سبعائــة مقاتل ، ببنادقهم وسيوفهم ، فلما سمعت بهم عصاة العرب تألبت وجمعت واجتمعت القبائل في نقيل أحمر ، واجتمع عسكر بهرام ومن معه في القاعدة فلما فهمت العربان ضَعفُ الْأَتراك ، وتخيلَ لهم ذلك بمحكوس الادراك ، نزلوا من الجبل للقتال ، وظهروا قاصدين للنزال ، فبرزت اليهم الترك ، على خيول بلق وكمت وحلك ، تجري بهم في مجر الحرب كأنها الفلك ، وصار بهرام باشا يشجمهم ويستميلهم ، ويقوي قاوبهم على العصاة ويميلهم ، إلى أن حمي الوطيس ، وظهر الدسيس ، وبذل الروح النغيس ، واشتبك الخيس في الخيس ، فنهض بهرام باشا إلى السيوف البواتر ، بعسكره الحساضر ، ولم يتمهل لانتظــار باقي العساكر، وقد بلغت الروح الحناجر، وغرزت في الصدور الخناجر ، والتحم القتال ، واشتبك النزال ، وزحف الناس وحضر الباس ، وعلت السيوف من الدماء ونهلت، وغرست أغصان الرماح في أجساد الأعداء فأثمرت الرؤوس وحملت :

وحوَّمتِ الطيرُ الخاص خواطفا رؤس العدى ، والموت يهوى عقابُه ُ وقد شرقت رزق الأسنة بالقنا وانكر حد المشرفي قرابه فكم أمرد خط الحسام عذاره وقد ملاً المدان أشلاؤهم وقد

وكم اشيب سود الدماء خضابه تقاسمها أطياره وذئابه جهاد ، بأمر الله في نصر دينه وفي طاعة الله الكريم احتسابه وتثلمت الصفاح ، وتحطمت الرماح ، وامتد الكفاح ، من أول الصباح إلى الرواح ، فلما اغمد الشمس سيف شعاعه المسلول ، ورد صارمه المصقول إلى غمد الأفول ، انهزم جيش العدو المخذول ، وهو مكسور مفلول ، ودخل تحت ذيل الليل ، فأجاره بارخاء ستر الظلام عليه عن عيون فوارس الخيل ، واكحل أجفانهم بكحل الدجا ، فسلم العدو كحيل ، واستمر الجيش المنصور مكانه ، وأوقد لاظهار نعمة النصر والظفر نيرانه ، وعد قتيل الأعداء فأنافوا على مائة وستين قتيل ، وتشتت بقية السيوف منهم في الجبال فما أغنوا فتيلا ، ونصبت رؤوس القتلى على أسنة الرماح وصفقت لإرهاب العدو ميلا ، وأنشد هاتف النصر عثل تمثيلا :

قالرا وينظم فارسين بطعنة يوم الهياج ولا تراه كليلا فأجبتهم لو أن طول قناته ميل إذاً نظم الفوارس ميلا

ثم لما تم الفتح والظفر ، وانهزم العدو وأدبر ، ارتفعت المنهزمة إلى (نقيل أحمر ) وتوجه العسكر المنصور في الأثر ، فما أمكنهم العروج في الجبل ، وما تمكنوا من الصعود إلى تلك القلل ، لصعوبة المسلك ووعورة المدخل ، للحرجة الصخار الكبار عليهم ، ورمي الأحجار من فوق الجبل اليهم ، فخيم حضرة ( الباشا بهرام ) ونصب أوطاقه بذلك المقام ، وأرسل إلى حضرة الوزير عرضاً يذكر فيه ما وقع له من النصر العزيز ، والفتح الغزير فالحد لله العلي الكبير ، على هذا الخير العظيم والجبر الكثير ، واعتذر له عن الوصول الى بين يديه ، وذكر له تفصيل أحواله ، وما جرى عليه ، وطلب من حضرة الوزير عسكراً يحده به للظفر على من بقي من الأعداء ، ليقطع جاذرتهم من وجه الأرض ، ولا يبقى لهم رأساً ولا يداً ، فلما وصل رسوله بكتابه الى حضرة الوزير ، سر بذلك وسرى عنه ما يجده من اشتغال الفكر ، بكتابه الى حضرة الوزير ، سر بذلك وسرى عنه ما يجده من اشتغال الفكر ، واسعاده ، وجهز إلى بهرام باشا خلعاً سنية فاخرة ، وتلطف معه وطيب واسعاده ، وجهز إلى بهرام باشا خلعاً سنية فاخرة ، وتلطف معه وطيب

خاطره ، وعين له من الأمراء الشجعان ، أهل المعرفة والخبرة بمحاربات أهل الجبال ، وحيلهم ومكرهم ، وهم الأمير برويز الفارس ، البطل الشجاع ، وأحمد بك سنجق بلاد رداع ، وعبدي بك المشهور بشجاعته في تلك البقاع ، وجعل عليهم سرداراً الأمير المعظم محمود بك ، فاجتمعوا هم وعسكرهم ، ولفيفهم ، ووصلوا إلى ديوان حضرة الوزير ، فأكرمهم وحباهم ، واخلع عليهم وأعطاهم ، وقوي جأشهم ، ووسع معاشهم ، وزاد انعاشهم ، وتوجهوا من عنده في عز وكرامة ، مصحوبيز باليمن والبركة والسلامة .

فلما وصلوا إلى قرب ( نقيل أحمر ) وجدوها مشحونة بالعصاة ، مملوءة بالطغاة والبغاة ، وما وجدوا في أنفسم قوة لازاحتهم عن الطريق، لوعورتها وصعوبتها وكثرة المضيق ، فأقاموا هناك ، وأرسلوا إلى حضرة الوزير يستزيدونه عسكراً يمدهم به على دفع هذا العدو الكثير ، والجماء الغفير ، فلو فرض أن طائفة الأعداء ربطت أيديهم ، وأمر العسكر السلطاني بضرب أعناقهم لعجزوا عن افنائهم ، فكيف وهم بالأسلحة المتنوعة ، والبنادي والبارود ، وما خذلهم إلا الله عز وجل ، وإلا فليس في قدرة بشر قهر والبارود ، وما خذلهم إلا الله عز وجل ، وإلا فليس في قدرة بشر قهر هؤلاء وتفريقهم ، وتشتيتهم وتمزيقهم .



## الفصل الثامن والخسون

في تجهيز حضرة الوزير عسكراً مع حسن باشا لامداد الامراء الذين توجهوا لنصرة حضرة بهرام باشا وانهزام عسكر العدو، واجتاع العساكر على بهرام باشا، وأخذ الرهائن من العربان؛

لما وصل إلى حضرة الوزير عرض محمود بك وبقية الامراء الذين أرسلهم لإمداد بهرام باشا، يتضمن عدم وصولهم إلى بهرام باشا لكثرة العربان الذين لا يحصيهم إلا الله تعالى ، في (نقل سمار) وطلبهم عسكراً آخر يتقوّون به على الولوج من (نقل سمار) تكدر حضرة الوزير منذلك، وأرسل يعاتبهم على عدم النهوض بهذا الامر ، وكتب يستحقر لهم كثرة العربان وانهم لخيانتهم غلب عليهم الجبن والخور ، فان الخائن خائف ، واخذ يشجعهم ، ويقوى قلوبهم ، وارسل اليهم المدد جماعة من خيار شجعان مماليكه ، ولف عليهم الهيغاً من اطراف العسكر ، وجمل عليهم (حسن باشا) سردارا ، وجهزهم ووعدهم واوعدهم ، واعانهم وامدهم ، فتوجهوا وهم يهدون الارض هدا ، ويزبدون للاقاة العدو زبدا ، ويشدون عليهم شداً ، فلما وصلوا الى الامراء هجموا على العربان هجمة واحدة ، وتواردوا عليهم كالابل الظماء الواردة ، وصدقوا اللقاء بصوارم يبرين ، وقواضب يفرين ، وشموس سيوف المطلا يغرين ، وبالردى يغرين ، من كل معتقل بسنانه ، ملتثم بعثير حصانه ، معتنق تعرين ، من كل معتقل بسنانه ، ملتثم بعثير حصانه ، معتنق قبل نار جهنم بلهب نيرانهم ، ودفعوهم بالمدافع الى اقصى غاية خذلانهم ، واحرقوهم قبل نار جهنم بلهب نيرانهم ، ودفعوهم بالمدافع الى اقصى غاية خذلانهم ، وحاق

بهم سوء ما جلبوه الى انفسهم بسبب عصيانهم، فتمزقوا ايدى سبا ، وتفرقوا شدر مدرة لا يعلم لهم نبأ ، واستمر العسكر المنصور منحدرا من نقل احمر محفوفاً بالنصر والظفر ، والسكينة ، إلى أن نجم على محطة حضرة بهرام باشا فتلاقى المسكران بالفرح والسرور ، والتقى الأمراء والبكلربكية بالأنس والحبور ، وحمدوا الله تعالى على خذلان أهل العصيان ، وانهزام المفسدين من عصاة العربان ، وتكررت الضيافات والأسمطة العظمية ، اظهاراً للفرح بالنصرة على الأعداء ، وبملاقاة الأحباء والأصدقاء ، وأقاموا على ذلك أياماً .

ثم توجهوا إلى ( ممالك بعدان ) واستدعوا عربان تلك النواحي إلى الطاعة السلطانية ، فشرطوا عليهم اعطاء الرهائن من مشايخ كل قبيلة ، كا هو هو عادة ذلك الاقلم ، وأن تكون الرهائن محبوسة في صنعاء ، فاستمروا على ذلك إلى أن أخذوا الرهائن من نحو مائة قبيلة ، أطاع جميعهم ، ودخلوا تحت الحوزة ، وسلموا الرهائن من شيوخهم المعتمدين فيهم ، ولم يأب اعطاء الرهائن إلا القليل من المتمردين منهم ، البعيدين عن المالك الشريفة السلطانية ، وصارت العربان المطيفة والعساكر المنصورة يتخطفونهم ، إلى أن أبعدوا مرماهم ، وذهبوا إلى جبالهم وقلاعهم البعيدة ، وسكنت الفتن في تلك مرماهم ، وذهبوا إلى جبالهم وقلاعهم البعيدة ، وسكنت الفتن في تلك الجهات في الجلة ، وما بقي من أهل العصيان غير ( علي بن شرف الدين ) المتحصن في ( حصن حب ) بغاية الوثوق والتحصين ، فتوجهت العساكر المنصورة السلطانية إلى محاصرة ذلك الحصن الحصين ، والله تعالى بيده النصر يؤتيه من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين .

ومن بدائع حكم الله نعالى ان الأقاليم السبعة التي انقسم اليها الربع المسكون من كرة الأرض ، البارز عن صفحة كرة الماء المحيط بالأرض ، منسوب كل اقليم منها إلى كوكب من الكواكب السبعة السيارة ، واقليم اليمن منها منسوب إلى زحل ، وزحل كوكب نحس تأثيره باذل الله تعالى ، وتقديره في الفتنة والشر والقتال ونحو ذلك ، فقل ما تخلو تلك الديار من الفتن ، لذلك التأثير الكوكبي ، الواقع بنقدير الله تعالى ، ذلك تقدير العزيز العليم .

## الفصل الناسع والخسون

في توجه حضرة بهرام باشا ومن معه من العسكر المنصور بأمر حضرة الوزير ، إلى فتح حصن حب، ووصول حضرة الوزير الى ذمار، ليكون قريباً منهم، وانكسار علي بن شويع وعلي بن الحسين، ومن معها من الزيديين، وهلاك علي بن شرف الدين، وافتتاح حصن حب بتأييد الله تعالى و نصره و فتحه المبين

لما أطاعت عربان تلك النواحي وأخذت رهائنهم إلا من شذ منهم وندر ، وبعد عن القرى والحيضر ، وبيوت المدر والحجر ، أمر حضرة الوزير لبهرام باشا ومن معه من جيوش الاسلام أن يتوجهوا إلى محاصرة علي بن شرف الدين ، الامام ، المتحصن في حصن حب، ليصبوا عليه البلاء أعظم صب ، ويأخذوا ثأر من استشهد هناك من الأمراء المغدور بهم ، المغفور لهم، رحمهم الله تعالى ، وأنزل على أشلائهم ورفاقهم مطر الرحمة والغفران ارسالاً ، وجعل أرواحهم جوف طير خضر تبيت تحت عرش الرحمن ، وتسرح من الجنة حيث تشاء اكراما واجلالاً ، فتوجه حضرة بهرام باشا للقيام بهذا المأمور ، وصحب من كان في صحبته من العسكر المنصور ، وحط على حصن وللجهاد مع أهل الالحاد أشد رباط ، وأرسل الى حضرة الوزير يسأله أن

يكون نخيمه الشريف قريباً منه ، ولا يكون بعيداً ، ليستشيره ، ويستعين به ويقوى بقربه جأشه ، ولا يكون وحيداً فريداً ، فارتحل حضرة الوزير من صنعاء ، وحط في ذمار ، وصار بمرأى ومسمع من محطة المسكر المنصور لقرب الديار ، وقد تقدم وصف قلعة حب ، وصعوبة مسالكها وارتفاعها ، وملامسة كواكب الجوزاء لمناكب بقاعها ويفاعها ، وقصور نحور النجوم عن أطواق اعلا قصورها وقلاعها ، وما عهد أنها أخذت قسراً ، ولا قهرها أحد من الملوك قهراً ، وانما أخذها محمود باشا وغيره بالغدر ، والاحتيال والخديعة والمكر ، ولكن اذا اراد الله أمراً هيا أسبابه ، وإذ قدر شيئاً أمضاه وفتح بابه .

وكان من جملة الأسباب أن قاضياً رومياً ، وشفاوتاً جبجبياً أسرتها الزيدية ، وحسبتهما في حصن حب للاستخدام ، كا يفعلون بمن يستأسرونه من الأروام ، وكان محل حبس هؤلاء قريبًا من مخزن البارود ، فتفكر القاضي رمن معه في حيلة يتوصل بها الى احتراق البارود ، فرأوا شقاقة في أعلى المخزن ، فأخذوا هرة وربطوا في ذنبها فتيلة طويلة وأوقدوا أطرافها ، ورفعوا الهرة الى شقاقة المخزن ودفعوها الى المخزن ، فطافت بالفتيلة الموقودة أ على أحمال البارود ، فاشتعل النار ، وأخذ جانبًا من القلعة ، ورفعه الى عنان السماء ، وزلزل الجبل جميعه زلزلة هائلة ، وهدم كثيراً من البنيان ، وذهب البارود بأجمعه وانقصم بذلك ظهر أهل الحصن وعلموا انهم مأخوذون، وشعروا بمن فعل هذا بهم ، فأخذوا القاضي ورفيقيه فأداروا أكتافهم وأرجلهم رباطاً ، وأرادوا بذلك عذابهم ، فاشتطوا وزادوا في ذلك اشتطاطاً ، ودحرجوهم من أعلى الجبل الى أسفله، فتكسروا وتمزقت أشلاؤهم، فاحتسبوا وتصبروا، وما تردوا إلا وقد تركُّوا بحلل الغفران، وانتقلوا من أسفل الجبل إلى أعلىءليين من طبقات الجنان، فائزين بمرتبة الشهادة والرشوان، حائزين لأعلى مراتب الرضا والرحمة من الله الرحم الرحمن ، وصادف هذا الخبر السار ، إلى حضرة الوزير المعظم العالى المقدار ، يوم حلول ركابه الشريف في ذمار ، فحصل له بذلك كال الاستبشار ، وتيقن بحصول الظفر والانتصار ، وترحم على أولئك الشهداء الأبرار ، وعلم أن الجنة لهم ونعم عقبى الدار .

ثم أرســل حضرة الوزير إلى بكاربكي اليمن بهرام باشا ، ومن معه من العسكر المنصور ، يستحثهم في الاحتياط بحصن حب ، والاحاطة به كيلا يصل إلى أهله البارود من خارج ، فامتثلوا أمره ، وشددوا في الاحاطة بالحصن ، وتنبهوا لذلك ، واحتفظوا .

وكان علي بن شويع وعلي ابن الحسين مكنين في نواحي رداع ، في عربان عصاة ، وزيدية غواة ، ومعهم أحمال من البارود ، قصدوا أن يوصلوها إلى على بن شرف الدين ، في حصن حب ، ليكون عوضاً عما احترق من المارود عنده ، فشعر بذلك حضرة الوزير المعظم ، فأرسل اليه من خواص بماليكه، المعروفين بالشجاعة والفروسية ، علي صوباشي وأحمد صوباشي ، وكانا فارسين مشهورين بالنجدة والبأس ، والقوة ، سيفهما في الحرب مشهور ، وخصمهما في ميدان الفروسية مقهور مكسور ، فضم اليهما ثلثائة فارس ، نقام تنقية من بين العسكر، واختارهم اختيار الجوهري نفائس الجوهر، وقوى بأسهم، وانتخب لهم حصنهم وأفراسهم ، ورتبهم أحسن ترتيب ، وعلمهم وساسهم ، وجسرهم وشجعهم ، ووادعهم وودَّعهم ، فساروا يدكون الأرض دكا ، ويصكون صمالأصلاد بحوافر الخيل صكا ، وجدوا في الرحيل ، واختلطت الأصوات بالصهبل ، وسالت بأعناق المطي أباطح المسيل، وعمدوا إلى الساء فاستعاروا من أنجمها الأسنة الذُّبُّل ، واقتلموا الأرض فوهبوا ترابها للقسطل ، واستمروا في عزم مُثَار النقع ينوب عن لوائه ، وحزم أمضى من لمع البرق في مضائه ، ومجرّ كصدر العضب في لمعه وضيائه، ومضوا سابقين، وإلى طرق العليا مسابقين، وللنصر والظفر مرافقين ، إلى أن طرق الويل في ظلماء الليل علي بن شويع وعلي بن الحسين ، وساق اليهما وإلى من معهما من العصاة داعي الحين ، فزحف \* العسكر السلطاني زحفاً شديداً ، ونثروا على العدو جندلاً وحديداً ، وسطا بعصاتهم سوط العذاب المصبوب ، ووجبت له الجنوب، وسقطت به القاوب،

فهرب منهم من هرب ، وفات منهم من فاته الطلب ، وصار باقيهم طعمة للسيوف فالسباع ، وانتهب ما معهم من السلاح والكراع وذهبوا شدر مدر ، وتفرقوا أيدي سبأ لم يظهر لهم حس ولا خبر ، ورجع العسكر المنصور السلطاني ، تخفق عليهم ألوية العز الخاقاني ، ومعهم الروس المرفوعة على الرماح ، والحيول المنهوبة والسلاح ، وقد فرح المؤمنون بنصر الله ، ودارت الدائرة على أهل الالحاد والغواة ، وانقطمت جادرة الطغاة والبغاة والمصاة ، فحمد الله تعالى حضرة الوزير ، وأطلق بين يدي خالقه لسان العجز والتقصير ، واعترف بنعم الله تعالى وفضله الكثير ، وتضرع إلى الله العلي الكبير ، وتبرأ من حوله وقوته وعلم ان الله على كل شيء قدير .

وكان من اتمام النصر من عند الله العزيز الجيد ، وظهور آيات الفتح لهذا الوزير العظم السعيد ، واستيماب ممالك اليمن على يديه بالفتح الجديد ، هلاك علي بن شرف الدين ، وهر في حصنه الحصين ، في محل لا يصل الطهير إلى مداره ، وينقطع الفكر دون الوصول إلى خيال مزاره ، وقد اتخذ الاكليل مناجماً ، والعيوق منادماً ، والجوزاء نطاقاً ، والجبهة مصادماً ، لكن الله تعالى إذا أراد أمراً هيا أسبابه ، وإذا قدر شيئاً سهل صعابه ، وكشف جليابه ، ( شعر ) :

ولست بعيداً من تناول مطلب عسيراً إذا ما يسرته المقادر وإن لم يصنك الله عما تخافه فلا الحصن مناًع ولا الدرع ساتر

ومحصل هذه القصة ، التي ملأت صدور الاعدام غصة ، أن شفاوتين من خواص علي بن شرف الدين ، كانا في غاية التقرب منه ، والدخول فيه ، مجيث كان يستأمنها على طعامه وشرابه ، وكان كثير السكر لا يصحو من الشراب ، وكان قد ملا خدمته لطول الحرب ، ولسمها 'نقير وو'برب ، بالتصغير ، نزل أحدهما إلى حضرة بهرام باشا ، وتوصل اليه وقال له : معي سر فأخلي له بهرام المجلس ، فإذا به يقول: أنا اطعم لكم علي بن شرف الدين سر فأخلي له بهرام المجلس ، فإذا به يقول: أنا اطعم لكم علي بن شرف الدين

السم ، فماذا يكون لي عليكم ؟ فقال له بهرام باشا : يكون لك عندنا الاجلال والاكرام ، ونعطيك ما نرومه من المناصب العظام ، فقال له : نحن رجلان في خدمة هذا الرجل ، وقد اتفقنا على أن نسمم له ، وهيأنا له سفرجلا مسموماً ، فإذا رآه تناوله منــًا وأكله ، فلا يعيش بعد ذلك ، فقال له بهرام باشًا : نعطيك الف ذهب ونعطي صاحبك الف ذهب؛ فقال : ارقبوا الوقت الفلاني ، واهجموا القلعة ، فانكم لا تجدون من يمنعكم عنها ، فكونوا حاضرين في ذلك الوقت ، ولا تغفلوا فيه ، فمضى من عنده ، وطلع إلى الحصن ودخل إلى علي بن شرف الدين ، وهو سكران طافح ، فقال له : ما الذي جئتنا به من أسفل ؟ فأخرج له السفرجلة؛ فشره اليها في الوقت ، وأكلها كلها فانكب على وجهه ، وخر ميتاً ، وسيق إلى الـ أر وبئس القرار ، ووقع الصراخ في الدار ، ردعوا بالثبور والبوار ، والويل والشنار ، وإذا بالعسكر المنصور قد صعدوا الجبل وكان بأعلى باب الحصن مائتا نفر منهم ك طلبوا الأمات لأنفسهم ، فأعطوا الأمان ، فخرجوا يدأ واحدة ، وآمنهم بهرام باشا، فمضوا فارين ، ونجوا بأنفسهم، فدخل المسكر الحصن ، وأحاطوا بما فيه، وأخذوا ما وجدوا به من الحزائن والأموال ، والاسلحة والطعام ، ووجدوا به جميع ما أخذته الزبدية من مدافع المرحوم الأمير خير الدين القبطان ، وتم الفتح ، وكفى الله المؤمنين القتال .

ووصل خبر الفتح الى حضرة الوزير المعظم ، فكان ذلك عنده أجل مغنم ، فحمد الله تعالى على نواتر الآئه ، وتعاقب كرمه ونعائه.

وكان تاريخ فتح حصن حب في هذه النوبة خامس شهر رجب الفرد ، سنة ثمان وسبعين وتسعائة .

وكتب لمن طلب الأمان من جماعة علي بن شرف الدين وأمضى لهم تأمين حضرة الباشا بهرام٬وسكن روعتهم بعض الاسكان،ومنحهم الأمن والاطمئنان.

وتم الفتح المبارك لجميع مملكة اليمن ، بما كان تحت أمر السلطنة الشريفة العثانية ، خلد الله نصرها ، بل زاد على ذلك عدة حصون وبلدان ، وقرى وقصبات ، فتحت فتحا جديداً ، وكان رأي حضرة الوزير في جميع التدابير صوابا سديدا ، وطالعه في المحاربات مع طوائف أهل البغي سعيدا .

ولما سمع مطهر بتفصيل الحال ، وما وقع لأخيه من الخيبة والنكال ، ارتعدت فرائصه ، وتهلكت بالروع قوانصه فاراد توكيد العهود ، وتشييد أساس العقود ، وأرسل يسأل فضل حضرة الوزير أن يجعل عمل صعدا إليه ، ويعول في تسليم محصولها الى الخزانة العامرة السلطانية عليه ، وان يعين حضرة الوزير في قلعة صعدا نوبتجية من العسكر المنصور السلطاني ، يحفظونها للسلطنة الشريفة ، عن يتعدى أو يخالف ، ومن لا يدخيل تحت الطاعة الشريفة السلطانية ولا يخالف ، فتحفظ العساكر المنصورة صعدا ، ونواحيها من البلاد ، ويكون خراجها على القدر المعتاد ، على مطهر يسلمها عاما فعاما على المعتاد ، ويحصل بذلك كال الاعتدال ، وتسكن الفتن ويبطل الجدال ، ويتم بذلك الوصلة والاتصال ، فاجابه حضرة الوزير إلى سؤاله ، وبلغه من ذلك المطلوب غاية آماله ، وكنب له بمضمون ذلك عهودا ، وأكد به مواثيقاً سابقة وعقودا ، وعين ثلاثين نفراً من النوبتجية ، يقيمون بالنوبة في حصن صعدا ، ويحفظون وعين ثلاثين نفراً من النوبتجية ، يقيمون بالنوبة في حصن صعدا ، ويحفظون تلك البقاع واليفاع عن أهل الفساد والاعداء ، والزم مطهر بخراج تلك الأراضي كلها بالاسم الشريف المناقاني ، وأن تكون الخطبة والسكة في تلك الجهات كلها بالاسم الشريف الخاقاني .

ولما تم ما أراد، وبلغ منالفتح الخاقاني غاية المراد، بالجد وعلو الهمة وبذل الاجتهاد، واسفر سفره الميمون عن بياض الوجه وغاية السداد، ولم يبق له مأرب في ذلك البلاد، عزم على العود من مملكة اليمن، مريدا لثم الاعتاب الشريفة السلطانية، وتقبيل السدة المنيفة الخاقانية، فشرع في ذلك، وبالله التوفيق، ومنه الاعانة في سلوك كل سبيل وطريق.

### الفصل الستون

في تسليم حضرة الوزير مملكة اليمن الى البكاربكي المعظم بهرام باشا المكرم وعوده من تلك البلاد ومروره ببلد الله الحرام، واداء حجة الاسلام، وزيارة سيد الانام، عليه افضل الصلاة والسلام والاحسان الى أهل الحرمين الشريفين ومن حضر فيهما من الأنام

لما أراد حضرة الوزير البروز من مملكة اليمن ، بعد تمام الفتح الخاقاني ، وتسكين مواد الفتن ، طلب البكلربكي المنصوب من جهة السلطنة الشريفة ، وهو أمير الأمراء الكرام ، ربيب حجر السعادة والاكرام ، مكلم الأقوام بحداد السنة السيوف والأقـلام ، الأسد الضرغام ، والليث الهمام والباسل المقدام ، الباشا بهرام ، ابن المرحوم المغفور ، المقدس المبرير ، السعيد في الدنيا والآخرة القادم على رحمة ربه الزاخرة الباشا مصطفى ، عرف بقره شاهين ، أسكنه الله تعالى أعلى عليين ، ، وأسعد أولاده وأحفاده أجمعين .

فلما وصل إلى حضرة الوزير ، تلقاه بالبشر الكثير ، ونصحه نصائح مفيدة ، وعدد عليه من الرأي والتدبير والفطنة خبايا عديدة ، وأشار عليه في أمر الملك وضبطه ، وحفظ العسكر وربط ، ما يحتاج اليه ، ويعول في حفظ المالك عليه ، ونبه على أمور يجب التنبيه عليها ، وأيقظه الأحوال

يتعين التيقظ لهـ الله والنظر اليها ، فتلقاها بحسن القبول والاقبال ، وامتثلها أحسن امتثال ، فسلم اليه حضرة الوزير جميع بلاد اليمن ، سهولها وجبالها ، وعامرها وطلالها ، ووهودهــا وتلالها ، وبنادرها وسواحلها ، وأعاليها وأسافلها ، فتسلمها بهرام باشا بصدر منفسح ، وقلب منشرح ، وعين فيها عماله وكشافه ، وولاته وعرافه ، واستمان الله تبارك وتعالى في تحمل هذه الأثقال ، وضبط تلك التهائم والجبال ، وأظهر فيها بقدر الامكان العدل والأمان ، والانتصاف ، والعدول عن الظلم والاعتساف ، وتوكل على الله الحقي الألطاف ، وأخذ حضرة الوزير في أهبة السفر ، واحضار ما لزمه في ذلك الوطر ، وخيَّر من معه من الجنود والعساكر ، والجيوش الذين هم أسود كواسر ، بين الرحيل معه والعود إلى القاهرة ، أو الإقامة ببلاد اليمن مع العلوفة الوافرة ، فمنهم من اختار الرحيل معه ، ومنهم من أقام باليمن حيث وسعه ، وكان في زيادة من الجوامك وسعة ، وقرر أمرهم ، وأشرح صدرهم ، وركب البحر في سفائن أعدها ، وجلاب أجدها ، ومدها وأمدها ، ووضع فيها أثقاله ، وحمل فيها حوائجه وأحماله ، وأخر بعض خيله لتصل اليه بالتواني ، في البر مع الركب الياني ، وشرع شراعه وأقلع قلاعه ، بعد عيد الفطر ، في رابع شوال ، سنه ثمان وسبعين وتسعمائة ، ووافقته الرياح نشرا بين يديه ، وأقبل السعد عليه ، وسعى اليه ، وركب الأغربة وقال: بسم الله مجراها ومرساها ، فطارت به ولم تعرج على المراسي ومرساها ، وطوت عباب الباحات في البحر طيًّا، وقطعت المسافات البعيدة قطعًا فريًا، إلى أن ندخت به إلى بندر جدة المعمورة، وأرست في مراسيها التي هي بالأمن مغمورة ، وكان نزوله الميمون من سفينته إلى البر المأمون في ثان عشر شوال ، فكان أيام سفره جميعها في البحر اثني عشر يوماً ، من بندر المخا إلى بندر جدة ، غير يوم الدخول والخروج ، وقل أن يقع هذا لغيره من ولاة الأمور وغيرهم ، ووصل معه ستة عشر غراباً فيها بقية العساكر الراجعة ، وأمراء السناجق والاغوات وغيرهم متتابعة ، وتلقاه بجدة من رؤساء مكة

أعظمهم مقداراً وأجلهم شأناً واعتباراً، ذو الأصل الأصيل، والعرق الأثيل، والقدر الجايل ، والفعل الجميل ، فاظر المسجد الحرام ، ورئيس العاماء الاعلام، مولانا القاضي حسين بن أبي بكر الحسيني اجدد الله سعده وإسعاده وأخدمه الإجلال والسعادة ، وكان قد علم بوصول حضرة الوزير قبل أن يصل بيوم واحد ، من ساع وصل إليه من القنفدة يبشره به ، فركب من ساعته مصبحاً الى جدة في ليله واحدة ،فدخل جدة قبل أن ينزل حضرة الوزير منالسفينة ، فطلع إليه إلى السفينة ، ولاقاه أعظم ملاقة ، وفرح كل منهما بوصول الآخر ولقياه ، وأفرغ عليه خلمة جليلة سنية ، وحلة جميلة خسروانية ، ونزل ممه الى البر ، فأنزله مولانا دار السعادة ، بيت مولانا السيد الشريف يجدة، وأنزل الأمراء والسناجق فيما حولها من البيوت ، وأمر مولانا السيد الشريف بعمل سماط عظيم هائل ، وهدة كبيرة لها طائل ، تشتمل على جميع ألوان الأطعمة والمشروبات والحلويات والحلاوات ، والمحمضات ، عملها الوزير شرف الدين أبو القاسم بن قرقماش بأمر سيده ، ومد نحو ألف وخمسائة صحن، فما فوقها، إلى ألفين ، فجلس حضرة الوزير بنفسه على السماط ، ونادى أمراء السناجق الواصلين في صحبته ، وهم : مصطفى بك بن اياز باشا ، وإبراهيم بك ابن اخته ، والأمير ممي بك ، والأمير حماد بن خبير شيخ عرب الجيزة بمصر ، وسلاق أحمد ، وعلي بك ، وغيرهم من الاغوات ، فجلسوا على السماط وجميع من وصل من العسكر المنصور ، فأكلوا وحملوا ما أرادوا ، ولم يتغير السياط. إلى أن قاموا عنه ، وقعد بعدهم أطواف بعد أطواف ، إلى أن رفع الساط فأعطي الباقي للبحرية والكوركجية والفقراء ، وألبس حضرة الوزير قفطاناً للشرقي أبي القاسم . ثم وصل سيدنا ومولانا ربيب حجر السعادة ، ورضيم ثدي العز والشرف والسيادة ، نجل الكماة اللوابس ، وصفوة الليوث العوابس، المقر الكريم العالي ، والكوكب المضيء المتلالي ، مولانا السيد حسين بن المقام . الشريف العالي ، مولانا السيد حسن أدام الله تعالى نصرهما ، وشد بالسعادة والاقبال ازرهما ، ومعه البطل الكرار، مولانا السيد عرار بن عجل بن عرار،

وجميع الترك وأكابر من بني حسن والقواد الكبار ، جاؤا للسلام على حضرة الوزير وتهنئته بالقدوم ، والنصر على العدو المهزوم ، فقدموا عليه ، ووفدوا إليه ، وبلغوه السلام عن سيدنا ومولانا السيد حسن ، وانه أمرهمان يستمروا في خدمة حضرة الوزير ، والقيام بما يحتاج إليه في البندر من قليل أو كثير، فقابلهم حضرة الوزير بالتبجيل والاحترام ، وأنواع التعظيم والاكرام ، وألبس مولانا السيد حسين بن حسن ، والسيد عرار خلمــــا فاخرة ، وتشريفات باهرة ، ولاطفها ملاطفات ، وتلطف معهما في الكلمات ، واستمرا بمن معها في جدة يتفقدان أحوال الوزير بالخدمات، ويلازمانه في أغلب الأوقات، إلى أن قضى أوطاره، وجهز إلى مصر من البحر سفاره، وارسل في الأغربة أحماله وأثقاله ، وخفف بماليكه ورجاله ، وتكامل بقية عساكره ووصلوا من اليمن وفرق عليهم بعض الجوامك ، واذن لهم في العود إلى الوطن ، فمنهم من لم ينتظر الحج ، وسافر مجراً ، ومنهم من تأخر لقضاء النسك وحاز مثوبة وأجراً ، ورصل بعد أيام حسن باشا البكاربكي السابق بزبيد ، ومعه كيلان بك الدفاتردار باليمن سابقاً ، المنفك من أسر ، مطهر العنيد ، ومحمود بك الدفتردار قبله المتخلص من الأسر أيضاً والتقييد ، وصارا يذكران ما . قاسوه في الحبوس ، ومما لاقوه من الشدة والبؤس ، من ذلك الوجه العبوس ، ويتعجب الناس من مقالهما ، وما عانوه من شديد أحوالهما ، وكيف جعل الله لها الفرج بعد الشدة ، وكيف توالى من كرم الله تعالى البشر واليسر بعد العسر والمهدة؛ ولقد صدق الله تعالى ما وعد به من البشر والبشرى: ( إن مع العسر يسرا ، أن مع العسر يسرا ) ،

مشرقاً وسيا ، فخلع عليها خلعتين فاخرتين ، زاهرتين باهرتين ، وأكرم نزلهما ، ورفع محلها ، وأحسن حضرة الوزير بالاحسان الوافر الكثير إلى الصغير والكبير، والغني والفقير، وقرر لكثير من الفقهاء والفقراء من محصول بندر جدة علوفات ، ورقى بعض من له علوفة من الفقهاء والعساكر السلطانية أنواعاً من الترقيات ، وبذل لهم من الانعام والاكرام ، ما لم يبذله قبل ذلك الوزراء والأمراء المكرام .

ثم أخذ في أهبة التوجه إلى بيت الله الحرام ، زاده الله شرفاً وتعظيما ، ومهابة وبر"اً وتكريما ، وكان محرماً بالحج قارنا ، لأنه أفضل عند الامام الأعظم رضي الله عنه ، فأرسل اليه سيدنا ومولانا المقام الشريف المالي ، رافع رايات الكرم والمعالي ، السيد حسن بن أبي 'نمي" ، أدام الله تمالى عزهما ونصرهما ، ورفع شأنها الشريف ، وقدرهما ، باربعائة جمل لحل أثقاله ، وبماثة دابة أخرى ما بين الخيل والبغال والرواحل ، واخلى لسكناه مدرسة المرحوم الأشرف السلطان قايلباي ، سقى الله تعالى عهده صوب الرحمة والرضوان ، وأمر باخلاء بيوت كثيرة لأمراء السناجق ، وبقية المسكر المنصور ، فأخليت بيوت كثيرة ، وهيئت لسكناهم ، وبرز حضرة الوزير من جدة بعد العصر من يوم الجمعة ، رابع ذي القعدة الحرام ، سنة ثمان وسبعين وتسمائة ، ودخل حداً – بالحاء المهملة – صبحاً، ونزل في رأس العين، وهما الشرفي بو القامم بن قرقاس سماطاً من النواشف ، قدمه بعض مقدمي السيد الشريف بين يدي الوزير ، فألبسه قفطاناً ، وأكرمه ، وفرق على من معه من تلك الحلويات وغيرها ، وركب بعد صلاة العصر من (حدًا ) ومعه مولاتا القاضي حسين يسايره ويحادثه ، فلما وصل إلى الموضع الذي يقال له (الشاقة) وصل اليه مقدمة خيل مولانا السيد حسن – أدام الله عزه ونصره ، ووصل السيد عرار بن عجل ، وقبل يدي حضرة الوزير ، وذكر له وصول مولانا -السيد حسن لملاقاته ، فرحب بهم ، وفرح بوصول مولانا السيد الشريف ، وأظهر السرور بمجيئه اليه ، وإذا بالخيل أقبلت سرباً ، لكنهم وقفوا صفاً واحداً كبيراً ، نحو الثلثاثة فارس ورجُّل كثير ، وتقدم من بينهم مولانا السيد حسن ، ومعه السيد عرار ، ومحمد بن يونس ، ونحو الخسين فارساً من خواصه ، فوقف له حضرة الوزير إلى أن قرب منه ، وتصافحا على ظهور خیلها وتسالما ، ومشی عـن یمین حضرة الوزیر ، وأخذ یحادثه ویباسطه ، ويتأنس كل منها بالآخر ، فألبسه حضرة الوزير خلعتين عظيمتين ، أحدهما شيب ، والثانية سراسر ، وقلده سيفاً مذهباً عظيا ، فيه أنواع الفصوص ، واستمرا يتحادثان إلى أن قرب دخول المغرب ، ففارقه مولانا السيد حسن ومن معه ، وأخذوا جهة النخل ، ومال حضرة الوزير إلى جهة الحديبية ، وصلى المغرب ، ثم ركب واستمر هو ومن معه إلى أن جاوز الموضع الذي يقال له المفترق ، ونزل هناك ، ونام هو ومن معه إلى أن أصبح الصبح ، فصلی ورکب ، ومعه مولانا السید حسین المالکی ، إلی أن قربوا من الرَّبع ، وإذا بمولانا السيد حسن لحقه مع خيله ورجله ، فلاقاه واستمر يماشيه إلى أن دخل مكة من الشبيكة ، وفارقه مولانا السيد حسن أدام الله تعالى عزه أسفل مكة ، وتوجه إلى منزله ، واستمر حضرة ااوزير ومن معه إلى أن نزل في مدرسة الملك الشرف قايتباي ، سقى الله عهده ، فورد عليه الفقهاء والأعيان ، طوفاً بعد طوف ، وهو يقوم لهم ، ويكرمهم ويعدهم بالخير ، ثم دخل الطواف ، وكنت معه ، فطاف بسكينة ووقار ، ورمل على السُّنة ، ثم خرج إلى الصفا وسعى ماشياً ، ولم يترك شيئًا من الآداب والسنن والمستحبات ، ثم طاف للقدوم ثانياً ، وأخبَّر سعي الحج إلى محله ، ومد له الخواجا كال الدين أبو الفضل ابن ابي على سماطاً عظيا جميلاً ، من أعظم الأسمطة وأجملها ، بأمر مولانا السيد حسن أدام الله تعالى عزه ، فأكل وفرق على الأمراء والعسكر ، والبس الخواجا خلعة سراسر .

وفي يوم الاثنين سابع ذي القعدة وصل سيدنا ومولانا السيد حسن ، مد الله تعالى ظلال سعادته إلى حضرة الوزير المعظم ، بمدرسة الأشرف قايتباي، مسلماً عليه ، وجلس عنده ساعة كبيرة ، واستأذنه في التوجه إلى السيد

الشريف الكبير ، مولانا السيد ابي نمني أدام الله عزه وسعادته ، وخلد دولته وايالته ، وكان في الشرق ، فأذن له في ذلك ، فتوجه إلى والده ، أطال الله تعالى عمرهما ، وشيد أركان عزهما ونصرهما ، وحصل لأهل البلاد بذلك كال الاطمئنان ، وزال عنهم الوسواس والاضراب ، وذلك من بعد أن كاد تزييغ قلوب فريق منهم بالجهل وسوء الظن والارتياب ، والله سبحانه وتعالى يصون حرمه الآمن من كل فتنة وانقلاب .

ثم في عاشر ذي القعدة ، توجه الى عمل عين عرفات ، للكشف عليه ، ومعه أمراء السناجق ، وكل فارس بطل سابق ، وكان الناظر على عمل العين قدوة الأمراء ، زين الكبراء ، الأمير قاسم البوصنوي ، نائب جدة المعمورة، وكان نارلا حيث انتهى العمل ، وهو بقرب بركة السُّلُّم ، فهيأ لحضرة الوزير سماطاً عظيماً فيه انواع الاطعمة الرومية ، تبكلف عليه كلفة كبيرة، وكان حضرة الوزير يغض من الأمير قاسم المذكور ، لأنه 'رميي عنده بأمور الله أعلم بها ، فلما وصل حضرة الوزير الى محل العمل ، مَد " لديه الأمير قاسم سماطه فأراد منعه من ذلك ، فشفعت له الأمراء ، وتقدم الامير سلاق أحمد، والأمير ممي وقبلا يده على ذلك ، فقبل ذلك منهم ، وأكل هو والأمراء والعسكر من سماطه ، وشربوا السكسّر، وأحضر الأمير قاسم خمسة رؤوس من الخيل والبغال ، بآلاتها و ُسرُجها وركبها ،ولـُبسها ، والدروع والخوذة، وقدمها لحضرة الوزير ، وأحضر من عنده خلعة ، وتضرع في أن يلبسها ، ويوهم الناس ان ذلك من إلباس حضرة الوزير له ففعل ذلك ، فظن الناس ان الوزير ألبسها له ، وكانت البواطن مشتملة ، ونيران الغل مشتغلة ، وأقام عليه من يفتش عليه دقائتي العمل مدة الاقامة بمكة ، ومع ذلك فما ظهر على الأمير قاسم شيء ، لملاطفته بالمفتش عليه ، ولضيق الوقت ، واتساع العمل ، ولما فرغوا من السماط عاد حضرة الوزير الى مكة ، والفرسان تستبق بين . يديه ، وتظهر دقائق فروسيتها وتفننها لديه ، وتعرض "بضائع كالها في هذا الباب عليه . شعر :

ثم صار يتمهد المعاهد ، ويزور المآثر والمشاهد ، ويتصدق على الفقراء ، ويحسن الى الضعفاء ، بحيث عم إحسانه ولطفه ، وشمل غالب المستحقين فيضه وعطفه، وحصل لهم به كال الارتفاق، وملأوا بالدعاء لهأ كناف الارض وأطراف الآفاق ، وفي أثناء ذلكزار غار حراء محل شقٌّ صدر النبي (ص) ومكان ابتداء الوحي إليه، ونزول جبرئيل عليه الصلاةوالسلام، بالقرآن العظيم عليه ، فتوجه مع أمرائه وكبراء جيشه المنصور ، وبَكُّر لزيارة هذا المحل الشريف المأثور ، وعند عوده من الزيارة تقدم له مولانا شيخ الاسلام ، ناظر بلد الله الحرام المتفق على جلالته وعظمة شأنه ألسنة الخاص والعام ، بدر الدنيا والدين السيد القاضي حسين الحسيني المالكي مدرس المدرسة الشريفة السلطانية السليمانية ، وما مع ذلك من الوظائف الشريفة السنية ، ولاقاه عند بستانه بالأبطح وقد هيأ له سماطا عظيما ، يليق بمثل هذا الوزير المعظم الكبير ، ويسع من معه من الجمع الكثير ، بل يفيض عليهم وعلى أمثالهم باذن الله القدير ، فمد ذلك الساط العظيم بين يديه ، وجلس هو والأمراء واعيان العسكر عليه ، فكانت الأواني كأنها الزبرجد والفيروزج ، مملوءة بنفائس الأطعمة كاللوزينج والفالوذج ، والخراف المشوية والدجاج والمهلبية ، والمأمونية [ والسكباج ، والرشيدية والشرابية ] والكلاج ، لا يستطاع للكثرة حصر اسمائها ، ولا يتمكن ان يصف الواصف حسن صفاتها وصفائها ، وأجلس حضرة الوزير مولانا المشار اليه عن يمينه ، وصار يلاطفه بالكلام ، ويتعجب من حسن الطعام ، وكثرته ولطف ذلك المقام ، ويؤنسه بحديثه ، ويستأنس بتحديثه ، وكان من جملة كلامه له : مولانا القاضي أنت بذلت لنا محصول وظائفك عن خمس سنين ، في ساعة واحدة، يعني به هذا الساط ، فأكل بانبساط وسفاط، وأكل الحاضرون،ثم جلس المسكروأكلوا،ورفعوا ما أرادوا،ثم أعطى الفقراء وفضل بعد ذلك شيء كثير، ثم نزل حضرة الوزير الى محل سكنه بالمدرسة .

ثم توجه بعد أيام الى جبل ثور وزار غار النبي (ص) وطلع ذلك الجبل بغاية القوة والجلد ، مع انه وعر المسلك ، صعب الصمود ، ودخل من النقب الذي عشعش عليه العنكبوت ، وفرخ فيه الحمام ، كما دخل النبي ( ص ) منه الى الغار ، وهو المحل المأثور الذي اختفى النبي ( ص ) فيه هو وأبو بكر رضي الله عنه ، وتبعهما المشركون الى هذا النقب ، فرأوا عش الحمام ، ونسج العنكبوت ، وصدهم الله تعالى عن نبيه ( ص ) وعن صاحبه في الغار ، بذلك السبب الضميف ، اظهاراً لكمال قدرته تعالى ، وفيه يقول صاحب البردة رحمه الله تعالى . شعر :

وماحوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمى فالصدق في الغار، والصديق لم يريا 

وهم يقولون : ما بالغار من إرم وقاية الله اغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم

وعند العوام أن ولد الحلال يدخل من هذا النقب ، وأما ولد الزنا يشتبك فيه ، وليس لذلك أصل ، وانما يحتاج الداخل الى دربة ، فانه اذا انبطح على وجهه ليدخل صادمه أمامه حجر ناتيء يمنع صدره عن الولوج ، فيشتيك لعدم لباقته وظرفه، فاذا مال الى جهة اليسار وجد سعة وولج بسهولة من غير تعب، وقد اشتبك فيه في عصرنا وقبل ذلكناس كثيرون ، يطلب لهم الحجارون في مكة ، فيكسرون عنه ليتسع الخرق ، ويخلص بذلك ، ولأجل ذلك لا يجسر كل أحد على الدخول منه إلا قليل من الناس ، ثم عاد حضرة الوزير من زيارة جبل ثور ، وهو في غاية النشاط ، مع طول الطريق ووعورته وصعوبته، وتعب بقية الأمراء والعسكر من الصعود والهبوط، وحصل ثواب الزيارة واله الحمد .

ثم ان حضرة الوزير لا زال يتبع المزارات المأثورة ، والمشاهد المعروفة المشهورة ، ويتصدق على الفقراء ، ويحسن إلى الكبراء ، ويخرج في الليل فيطوف بالبيت الشريف ، ويحسن إلى من يجده من الفقير والضعيف ، ويخفي الصدقة ، ويفعل المعروف ، إلى أن جاءت أيام الحج ، وكان أول ذي الحجة يوم الحبيس باكال ذي القعدة ثلاثين ، وصادف الوقفة الشريفة يوم الجمعة ، وذلك من كال سعادة حضرة الوزير ، وحسن نيته وخلوصها ، إذ يسر الله تعالى له الحج الأكبر ، وكان ذلك موافقاً لحجة النبي عليه في حجة الوداع ، وهي آخر حجاته عليه فكان أفضل الحج ، وقد ورد في ذلك من الآثار ما هو محرر في موضعه .

وكان أمير الحاج المصري افتخار الامراء ، وواسطة عقد الكبراء ، مراد بك ، كتخدا المرحوم محمود باشا ، وكان دخوله إلى مكة بالركب المصري في يوم السبت ، ثالث ذي الحجة ، ولاقاه السادة الاشراف إلى سبيل الجوخي ، على المعتاد ، وضرب أوطاقه بالمعلاة ، ولم ينزل مدرسة قايتباي على عادته ، لأن حضرة الوزير كان نازلًا بها ، ودخل بعده أمير الحاج اليماني، ووصل معه بقية أثقال حضرة الوزير ، وبعض خيله وأسبابه ، ثم دخل أمير الحاج الركب الشامي حضرة رضوان باشا بن مصطفى باشا وتأخر عن المعتاد لحصول بعض المطر والسيول في الطريق ، صده عن سيره المعتاد ، فدخل مكة يوم صعود الناس إلى عرفات وهو يوم الخيس، ثامن ذي الحجة، ونزل في منى ، علي وجه السنة ، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، ولم يترك هذه السنة ، وأحياها ، وكان ذلك سبباً لأن أحيا هذه السنة كثير من الناس ، بعد أن كانت متروكة منذ زمان مديد ، ثم توجه إلى عرفات ، ونزل بها ، ومد سماطاً كبيراً للفقراء والأكابر ، وجمع بين الظهر والعصر بمسجد نمرة ، ثم عاد ووقف في ذيل جبل الرحمة ، ودعاً وتضرع إلى الله تعالى ، وبكى وأبكى الواقفين بذلك المحل الشريف، وتواضع لله تعالى، ومرغ وجهه في التراب بين يدي خالقه جل وعلا ، ودعا هو وجميع الواقفين بذلك الموقف العظيم ، بدوام دولة السلطان الأعظم ، والخاقان الأفخم 

سلطان الروم والعراقين ، خادم الحرمين الشريفين ، السلطان سليم خان بن سليان خان ، خلد الله تعالى سلطانه مدى الزمان ، وأبقى ملكه ما سار النيران .

فلما أفاض الإمام أفاض معه الناس ، وكان إمام الموقف الشريف يومئذ المرحوم المغفور له مولانا محي الدين محمد بن خضر شاه بن محمد بن حاجي حسن أفندي القاضي بمكة المشرفة المتوفي بها سنة تسع وسبعين وتسعائة ، أسكنه الله تعالى أعلى عليين ، وجعله من عتقاء هذا البلد الأمين .

ثم وصل إلى مزدلفة فبات بها بعد أن جمع بين المغرب والعشاء فيها ، وعمل بقوله تعالى : (فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) وبات بجمع ، واستغفر الله من المظالم والآثام ، وطلب من الحي القيوم غفران الذنوب وارضاء الأخصام ، وقد وعد النبي عليه أمته أن يتجاوز الله عن مظالم العباد ، ممن وقف متضرعاً إلى الله تعالى في هذا المقام ، ويرضى الله تعالى خصومه بالاحسان والانعام ، فيتجاوزون عمن ظلمهم باذن الملك العلام.

ثم أفاض حضرة الوزير ومن معه مع سائر الحجاج إلى منى ، ونزل قرب مسجد الخسيف ، ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات ، قطع التلبية بأولاها، وهو يكبر لكل حصاة ، وذبح نحو المائتين من الهدي ، ما بين الغنم والابل، وانهبها الفقراء وأباحها لهم ، وكانت سنة محل وقحط ، فارتفق الفقراء بذلك كثيراً وتوسعوا ، ودعوا له بالقبول ، ثم حلق وحل من احراميه التحليل الأول ، وكان قارنا كا تقدم ، والقران أفضل ، عند علمائنا حرضي الله عنهم من التمتم والأفراد .

ثم أفاض إلى مكة ، فطاف طراف الافاضة ، وهو طواف الحج ، وبه يحصل التحلل الثاني ، وهو قربان النساء ، وسعى وعاد إلى منى ، وأقام بها يومين يرمي فيها الجمار الثلاث ، من بعد الظهر ، يرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الثانية ، ثم جمرة العقبة كل جمرة بسبع حصيات .

ثم تعجل ، ونفر مع النفر الأول الى مكة ، ونزل بالمحصب ، كا هو السنة .

ثم دخل الى الطواف وطاف للصدر ، ثم عاد إلى أوطاقه ، وهو لا يخلو من البر والصدقات ، وبذل أنواع الخيرات ، واطعام الطعام للفقراء ، وكسوتهم ، وبذل النفود لكثير من الفقراء بالحقية ، وكانت أيامه طاعات ، وأوقاته مستفرقة في العبادات .

ومن جملة الخيرات التي فعلما بمكة انه بنى حول المطاف الشريف ، وفرشه بالحجر المنحوت ، مثل فرش المطاف ، وكان هذا المحل بميزاً عن باقي المسجد بافريز دائر عليه من الطرف إلى الطرف ، وباطن الافريز إلى المطاف نحو ثلاثة أذرع كان مفروشاً بالحصى الصغار ، كباقي المسجد ، ففرشه بالحجر المنحوت مثل المطاف ، وانتفع المصلون بالصلاة فيه لملامسته وحسنه بالنسبة الى باقي المسجد ، فصار مثل المطاف الشريف ، إلا أن بينه وبين المطاف افريز آخر ، فيه وضع الأساطين النحاس ، التي تعلق فيا بينها القناديل حول المطاف .

ومن آثاره الجميسة أيضاً البئر التي جددها بالتنعيم للمعتمرين ، ولأهل القوافل ، التي تمر بها من كل جهة ، فصاروا يشربون من هذه البئر، ويستقون، ويلأون قربهم وأوانيهم من ذلك الماء العذب ، وتضاعف الدعاء من المعتمرين والحجاج وأهل القوافل، والمارين بالتنعيم، لحضرة الوزير ، كنب الله له ثواب ذلك في صحائفه الكريمة .

ومن آثاره أيضا رَبْعَة عَيَّنها ليقرأ له بطول السنة ثلاثون نفساً من أهل القرآن ، كل نفر في كل يوم جزءاً من القرآن العظيم ، ويختمون ختمة قرآنية في كل يوم ، يهدون ثوابها في صحائفه الكريمة ، ورتب لكل شخص تسعة دنانير ذهباً ، في كل عام ، ورتب مثل ذلك في المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام .

وله غير ذلك من الخيرات في طريق المدينة الشريفة من حفر آبار ، في المقاطع والمعاطش ، وإحسان على الفقراء ، ومرتبات ووظائف ومعالم ، وغير ذلك ، وقرر لكثير من أعيان الفقهاء والعلماء وظلامات في ديران السلطنة الشريفة ، نصرها الله تعالى ، مجيث لم يعهد أحد قبله من السلاطين والوزراء ، فعل مثل هذه الخيرات والمآثر التي صدرت منه ، والله تعالى يجزيه خيراً على إحسانه ، ويسبغ عليه سحائب فضله وكرمه وامتنانه.

وفي يوم الجمعة سابع عشر ذي الحجة نزل حضرة الوزير من محيمه بالأبطح، وضرب خيامه في سبيل الجوخي ، وصلى الجمعة ، وتوجه بعد أن وادع البيت الشريف ، وقام في الملتزم قيام الخائف الضعيف ، وبكى فأبكى العيون لفراقه ، وأظهر شدة كآبته على ذلك واحتراقه ، وتضرع إلى الله تعالى في القبول ، واعترف بين يدي خالقه بالعجز والقصور ، وتصدق كثيراً ، ومشى القبقرى إلى أن خرج من باب الحرورة ، وركب إلى محيمه ، وهو يتصدق عينا وشمالا ، فلما أمسى عليه الليل ذهب الى التنعيم ، وأحرم بعمرة مفردة ، وأتى إلى أن طاف بالبيت ، وسعى وحلق ، ثم دخل المسجد الحرام ، وأعاد طواف الوداع ليلا ، محتفياً عن الناس ، واختلى ببيت ربه ، وتضرع إليه ، وعدد إحسانه عليه ، واعترف بتقصيره بين يديه ، وعاد الى مخيمه ، ثم توجه مصحوباً بسلامة الله تعالى إلى زيارة رسوله عليه ، ثم الى مصر ، كتب الله مصحوباً بسلامة الله تعالى إلى زيارة رسوله عليه ،



<sup>(</sup>١) هنا ينتهي كتاب « الفتوحات » وبمده : ( وكان الفراغ من كتابة الأصل الذي نقل منه هذه النسخة في مستهل رمضان الشريف ، سنة احدى وثانين وتسمائة ، بمكة المشرفة ... النح ) وانظر المقدمة .

### الخاتمة

في توجه حضرة الوزير الى ايالة مصر ، ثم الى الباب العالى وزيرا ، ثم توجهه الى فتح تونس ، وجهاد النصارى ، وأخذ حلق الواد ، وعوده مظفراً منصوراً وفيها خمسة فصدول

#### الفصل الاول

في توجه حضرة الوزير الى مصر، بقصد الوصول الى الاعتاب الشريفة السلطانية ، وملاقاته في أثناء الطريق الاوامر النافذة الخاقانية ، متضمنة شكر صنيعه في فتح اليمن ، وإعطائه ايالة مصر في مقابلة ما لافاه من المحن والاحن

لما شرع في المسير حضرة الوزير الى جهة مصر ونعم المصير ، ليسير منها الى الباب العالى ، وشمر أذيال عزمه الى هذا القصد السامي ، فبيا هو في أثناء الطريق ، وهو مشمول من الله تعالى بجسن التوفيق ، إذ وصل إليه جاووش من الباب المستطاب ، على يده مراسيم شريفة سامية الخطاب ، وخلع فاخرة تهتز لها كواهل الاعجاب ، وتتضمن الشكر والرضا ، من الحضرات الشريفة السلطانية ، والمواقفة العلية الخاقانية ، عن ذلك الوزير المعظم ، والمشير الكبير المفخم ، في سعيه المبرور ، وجد وإقدامه المشكور ، وان المراحم الشريفة السلطانية ، والعواطف الكريمة الخاقانية السليمية العثانية ، أنعمت عليه بايالة مصر ، حميت عن المخاوف والأصر ، وان حضرة الوزير يطوي شقة المسير، وينشر لمحروسة مصر لواء المعدلة ويلقي بها عصا التسيير ، ويستريح بها بعد ذلك من التمب الكثير ، ويشتم أنفاس الراحة من نسيم ويستريح بها بعد ذلك من التمب الكثير ، ويشتم أنفاس الراحة من نسيم ويستريح بها بعد ذلك من التمب الكثير ، ويشتم أنفاس الراحة من نسيم ويستريح بها بعد ذلك من التمب الكثير ، ويشتم أنفاس الراحة من نسيم ويستريح بها بعد ذلك من التمب الكثير ، ويشتم أنفاس الراحة من نسيم ويضها النضير ، فامتثل حضرة الوزير ذلك الامر الشريف الخطير ، إذعاناً ويفي النصور ، إلى الميرا الشريف الخطير ، إذعاناً ويشيم أنفاس الراحة من نسيم ويضها النضير ، فامتثل حضرة الوزير ذلك الامر الشريف الخطير ، إذعاناً ويفي النصور ، فامتثل حضرة الوزير ذلك الامر الشريف الخطير ، إذعاناً ويفي النصور ، ويشتم أنسيم الميناء الميناء ويشير ، ويشتم أنفاس الراحة من نسيم الميناء الميناء ويشير الميناء الميناء ويشير أنه الميناء ويشير ويشير أنه الميناء ويشير ويشير أنه ويشير الميناء ويشير أنه ويشير أنه الميناء ويشير أنه ويشير أنه ويشير أنه ويشير أنه الميناء ويشير أنه ويشير أنه ويشير أنه ويشير أنه ويشير أنه الميناء ويشير أنه أنه ويشير أنه ويشير أنه ويشير أنه ويشير أنه ويشير أنه ويشير أنه أ

لأوامر السلطنة الشريفة ، وانقياداً واستسلاماً لأحكامها النافذة المنيفة، وكان أحب إليه أن يقدم على السدة الشريفة السلطانية ، ويفوز بلثم اعتابها العلية الخاقانية ، ويذكر بلسانه شفاها أحوال تلك البلاد الشاسعة ، ويبين خفيات المصالح والمفاسد الجارية بتلك الأقطار الواسعة ، فليس الخبر كالعيان ، ولا يجوز بيان البنان ما يقرر لسان السنان بسنان اللسان ، فلما لم يتيسر له ذلك اكتفى بالكتاب عن الخطاب ، وعرض ما يجب عرضه على الباب ، وأعاد الجواب ، وتلقاه بالاستقبال من مصر أكابرها وأعيانها، وأمراؤها وكبراؤها وأركانها ، وفرح أهسل مصر بولايته عليهم ، لما يعهدون من حسن انشائه الشريف إليهم ، ولمرفته أحوال مصر لسبق ايالته عليهم .

فلما وصل الى مصر شرع في تعمير البلاد ، وتأمين العباد ، واستجلاب خواطر الحاضر والباد، ودفع مواد البغي والعناد ، وقطع جادرة أهل الفساد، وإكرام العلماء والاحسان إليهم ، والدلطف بهم والحنو والعطف عليهم وجبب خواطرهم وقضاء حوائجهم ، وتقوية الضعفاء من الفلاحين والرعايا ، وجذب قلوب كافة البرايا ، إلى أن كادت تعمر مصر بعد خرابها وتدميرها ، ودب فيها ماء الحياة وانتعشت بعد سوء مصيرها . وأرسل جرايات أهل الحرمين الشريفين ودشائشهم ، وأحسن إليهم بالتقارير والوظائف ووسع معائشهم ، وفاض إحسانه على الحاص والعام ، وشملهم بالفضل والكرم والانعسام ، واستجلب قلوبهم للدعاء بدوام دولة سلطان الاسلام ، ظل الله في الأنام ، خلا الله تعالى ظلال سلطنته على الدوام ، وشيد اركان خلافته وعقبه ونسله الى يوم القيام .

وأنشأ عمائر جليلة حسنة ،وأبنية عالية متقنة،أوقفها في وجوه الخيرات، وجعلها صدقة جارية بعده على جهات الخيرات والمبرات.

ومن محاسن آثاره حفر الخليج ، الذاهب إلى الاسكندرية ، فإنه امتلأ بالتراب ، وصار الماء لا يجري فيه إلى الاسكندرية لاستيلاء الخراب ، فنظفه

وحفره ، وبناه وعمره ، فعاد إلى أحسن بما كان ، وجرى فيه الماء كسائر الخلجان ، وكان الاحتياج إلى حفره وتعميره شديداً ، وكان ذلك رأيا صائباً وفكراً سديداً ، وانتفع أهمل الاسكندرية بذلك غاية الانتفاع ، وعمر بسبب ذلك كثير من الأراضي والبقاع ، وصار ثواب ذلك جميعه في صحائفه الشريفة مسطوراً ، ولواء الشكر والثناء عليه من الناس ولله الحد منشوراً ، ولا شك أن الله تعالى أعطاه الحكمة في تصرفاته ، ومن يُؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً .

واستمر حاكما متصرفاً في تخت يوسف الصديق عليه السلام ، باذلا للكرم ناشراً للعدل بجسب الامكان بين الأنام ، مشكور السيرة ، محمود السريرة بين الخاص والعام ، إلى أن اشتاقت السلطنة الشريفة إلى مشاهدته ، وحلوله بالسدة العلية لمشارفة أمور الملك ومساعدته ، فطلب إلى الباب العالي بغاية التعظيم والتكريم .

فتوجه برا في أوائل عام ثمانين وتسعائة وخرجت لوداعه أكابر مصر وأمراؤها وعلماؤها إلى الصالحية ، وهنهم من وصل معه إلى قطية ، وعزم إلى الابواب الشريفة السلطانية ، مصحوبا بالسعادة والسلامة ، في السفر والاقامة ، وعاد أهل مصر اليها إلى أن ورد عليهم المتولي الجديد لمصر ، وهو أمسير الأمراء الكرام حسين باشا ، أحسن الله تعالى أحواله ، وبلغه آماله ، إن شاء الله تعالى .



## الفعل الثأني

في وصول حضرة الوزير المذكور بالسلامة الى الأبواب، وتعظيم السلطنة الشريفة له، وتأهيله للذيذ الخطـاب، وابقائه على منصب الوزارة الشريفة، مع الترقيات العظيمة المنيفة

لما يسر الله تعالى لحضرة الوزير المذكور طيّ المسافة، من غير مَسَّ آفة، وفَرَى أديم الغــــبرا، وشق شقة الثرى، من غير مشقة ولا مخافة، (بيت):

إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما تمر به الوحول صار يطوي البيد والفجاج ، ويقطع المهامه بالسرى والادلاج ، ما بين هياج وغياض ، ورياض وحياض ، وجبال تناغي كوكب الجوزاء ، وآجام تواري وجه الأرض عن عين الساء ، وقرى وبلدان ، وضياع وعران ، فكان ذلك أحلى منحلاوة اللوزينج ، في صحون الفيروزج ، بالنسبة إلى ما قاسوه من أهوال اليمن وهرجه ومرجه الأوهج ، فسلكه أتباع حضرة الوزير سلوكا رضيا ، وجنوا من رياض جناته ورداً جنيا ، وزهراً طريا ، وافترشوا من نسج ربيعه فراشاً عبقريا ، الى أن لاحت لهم 'غر"ة قسطنطينية العظمى ، وأشرفوا من ( اسكودر ) على السراي العالي السلطاني الأسمى ، فخضعت الأعناق الذلك المرأى المدهش ، وانتعشت النفوس بذلك فخضعت الأعناق الذلك المرأى المدهش ، وانتعشت النفوس بذلك المنظر الشريف المنعش ، وأقبل كبراء اصطنبول وعظهاؤها ، ومواليها

وأمراؤهـــا ، إلى ملاقاة حضرة الوزير ، وتهنئته بالسلامة باذن الله القدير ، وتقدمت كواخي الوزراء ، ودفستر دارية الباب العالي إلى (اسكودر) برسم الاستقبال ، وقدموا اليه من الضيافات والتقادم ما يقصر عن حصره لسان المقال ، وقدم إلى اصطنبول بغاية التعظيم والاجلال ، وحفيَّته في قدومه الدولة ، وساعدته السعادة ، وأقبل عليــــه الاقبال ، واجتمع بالسند الأعظم ، والصدر الأفخم الأكرم ، ملاذ كبراء وزراء سلاطين العالم ، أعدل وزير أحيى العـــدل وأنعشه انعاشاً وانكر المظالم ، فان ذكرت في أنامه قال : كلا وحاشا ، حضرة الوزير المعظم ، محمد باشا، أنعم الله به تعالى للبرية معاشا، وانتعشت الرعية بحسن معدلته انتعاشا، فرأي منه الجبر والخير ، واللطف الكثير ، وقرَّ عين كل منهما بروية الآخر ، مع الاقبال الكبير، وجاءه بقية الوزراء للسلام عليه، وحصل له كال التعظيم والاجلال باقبالهم اليه ، وهرعت الناس اليه من الأركان والأعيان ، ولم يتخلف عنه أحد من عظهاء الشأن ، ودخل بالاذن الشريف السلطاني ، إلى السراي المالي المعظم الخاقاني ، وتشرف بلثم قوائم سرير الملك العثاني ، ونال بهذا الشرف غاية المرام ، ونهاية الأماني ، وخاطبته لسان السلطنة الشريفة بالترحيب والاجلال ، وناجت، الحضرة الشريفة السلطانية بحسن الالتفات الشريف ويمن الاقبال ، وشكرت حسن صنيعه ، وصدق خدمته ، في افتتاح ممالك اليمن، وما قاساه من الأهوال، وأفرغ على كاهله خلع الرضا والتشريف، فقبل الأرض ورجع القهقري ، إلى صوب الباب الشريف ، وتلقته جاووشية الباب العالي ، والقابجية والخدام ، والنوبتجية والموالي ، وأوصلوه إلى دار سعادته بالتبجيل والاكرام ، ووقفوا بين يديه ، صفوفًا للتعظيم والاحترام ، فانعم عليهم جزيل الانعام ، ونثر عليهم الذهب والفضة والنعم الجسام ، وذهب كل حامداً شاكراً ، محصل المرام .

 وخباياه ، فبرز الاذن الشريف السلطاني له بالتقديم ، وعرض ذلك على النظر الشريف الخاقاني الكريم ، فقدم بين يدي الحضرة الشريفة السلطانية تقدمته ، وأهدى إلى سرير السلطنة العلية الخاقانيــة هديته ، وأبرز من التحف واللطائف ، ونفائس الذخائر والطرائف ، والخيول المسومة ، والسروج ، واللجم المرصمة ، والركب الجوهرة ، والسيوف المسقطة ، والرماح المكللة ، والجواهر النفيسة ، وصنوف السراسر والديباج والزرياف، والمالك والخدام ، من سائر الأصناف ، ما بهر العبون ، وأدهش العقول والظنون ، ومن تحف الهند وطرف اليمن والأنجاد ، وظرف مصر وسائر البــــلاد ، ما لا مجصره العاد ، ولا يحيط به القلم والمداد ، فقوبل جميع ذلك بالقبول ،وشمل بالنظر الشريف الخاقاني أكرم شمول ، وخلع أنواع ملابس التشريف ، على من حمل ذلك إلى الباب الشريف ، وصار له ذكر أطيب من المسك والعنبر ، ونشر أذكى من نشر العود وأعطر ، وهادى كلا من الوزراء العظام ، والبكاربكية الكـــبراء الفخام ، والدفتردارية وأغوات البلوكات ، وأعيان الأصباهية والشاووشية والمتفرَّقات ، الى أن عم بره وإحسانه العميم ، أكثر من في ذلك الباب الكريم ، واشتهر بالكرم والجود ، وأنسى بفعله المحمود ما سبقه بسه المرحوم محمود ، وأمر من جانب السلطنة الشريفة بالجلوس في الديوان السلطاني مع الوزراء ، وأنعم عليه باستمرار وظيفة الوزرة ، وعوائدها ورسومها مع الوزراء الكبراء ، وصار مشاراً اليه في المهات ، مستشاراً مؤتمناً في أمور مصر ، والحرمين الشريفين ، وممالك اليمن ، وتلك الجهات ، يستضاء بأنوار رأيه الصائب ، ويعمل بما يشير به فكره السديد الثاقب ، وقد دفع من المظالم المظلمة ما لا يحصى ، ورفع من الخطوب المدلهمة ما أكسب الدولةالشريفة كمالاً وأزال نقصا ، وأحسن إلى العام والخاص ، وخص بكرامته كثيراً من أهل الاختصاص ، وقرر كثيراً من المرتبات لأهل الحرمين الشريفين ، ونفعهم في جراياتهم ودشائشهم ، و صَرِّهم ومرتباتهم ، وبسط في ذلك كلتا اليدين ، طلباً للمثوبات العظمى من الله الكريم ، ( يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سلم ) .

## الفصل الثالث

في توجهه الى الغزو والجهاد ، على طائفة النصارى باقليم تونس وما والاهامن البلاد

وقع في حدود سنة إحدى وثمانين وتسعائة حركة من طائفة النصارى الافرنج دمرهم الله تعالى ، وخذلهم ، وزادهم خزيا ووبالا ، فعائوا في بحر الروم ، ما بين جزيرة رودس والاسكندرية ، وما حول تلك المراسي بالسواحل البحرية ، فصاروا يأخذون من المسلمين كل سفينة غصباً ويأسرونهم بالسواحل البحرية ، فصاروا يأخذون من المسلمين كل سفينة غصباً ويأسرونهم ضررهم على طوائف أهل الاسلام ، وزاد فساد عبداد الصليب على ضعفاء المسلمين من الانام ، وأخرج (أصبانيا) الملعون جيشا كثيفاً من النصارى ، جزهم للفساد في الارض عناداً واستكباراً ، فوالس معهم السلطان أحمد بن حسن الحفصي صاحب تونس ، وطلبهم الأخذها من عساكر الروم المسلمين في تونس ، فصارت توحش الأبصار ولا تؤنس ، فأخذوها بالغلبة والقهر ، والاستيلاء والجبر ، وسبوا النساء والأطفال، فأخذوها بالغلبة والقهر ، والاستيلاء والجبر ، وسبوا النساء والأطفال، الأيام ديباجة وجهه واسمه ، وانقلب خاسراً مدحورا ، وانخلع عن ربقة والدين وازداد كفورا ، ونفرت قاوب الخلق عنه نفورا ، حيث استعان عبلة الكفر على الاسلام ، واستدعى عبدة الصليب والأصنام ، وامتهن ديارة

تونس باقدام الكفرة اللئام ، فوصلت هذه الأخبار الموحشة ، والأنباء المدهشة ؛ إلى مسامع سلطان سلاطين الاسلام ، ظل الله على مفارق الأنام ، خليفة الله في بلاده ، وظله الظليل على كافة عباده ، رفيع ذرى المجد والغارب ، ملك الملوك في مشارق الأرض والمغارب، صاحب الأمانة العظمى، والسلطان الباهر ، وارث الخلافة الكبرى كابراً عن كابر، واسطة عقد ملوك بني عثمان ، المخصوص من الله تعالى بشمول الرحمة والغفران، السلطان سليم خان بن سليمان خان سقى عهده الله صوب الرحمة والرضوان، وأبقى الملك في عقبه إلى انتهاء الزمان ، فلما طرق سمع المرحوم ما وقع لأهل الاسلام ، من هذه المصائب العظام، والامتهان الذي أحزن القلب وأوهن العيظام، اشتاط سخطاً وغضبا ، وتأججت نار حميته واضرمت لهبا ، وقام لنصرة دين الله قياماً عجبا ، وحمى ملة الاسلام وسل لذلك سيوفاً و'قضبُها ، وخاطب وزراءه العظام ، وبكلاربكيته الكبراء الفخام ، بتجريد العساكر المنصورة لنصره استؤسر من المسلمين بيد أولئك الكفرة الطغام ، فبادر الوزير المعظم ، والليث الكاسرُ الغشمشم ، صاحب السيف القلم ، فاتح ْمــــالك اليمن الأيمن ۗ المكرم ، أبو الفتوحات ، حضرة سنان باشا المعظم ، لا زالت ألوية نصره منشورة الذوائب ، مشرقة كالشمس يغشى ضوء ها المشارق والمغارب، صاعدة إلى أفق السماء حتى تزاحم مناكب الكواكب ، وقال : أنا لسد هذه الخلة ، أنا لها ، افرج كربتها ، وأفتح مقفلها ، واصلح خللها ، وأقيم عَوَجها ، وأركب ثبَجَهَا ، والحضرة الشريفة السلطانية لأي يوم تدخرنا ، ولأي ساعة تؤخرنا. فقابلته الحضرة الشريفة السلطانية بالشكر منه والثناء عليه، وشرفته بحسن الالتفات الكريم اليه ، ولقب سردار العساكر السلطانية ، وأفرغ على كاهله تشاريف الخلم الفاخرة السنية ، واذن له في أخذ الأهبة والاستعداد ، وتحصيل أسباب السفر وآلات الجهاد ، فبرز من الديوان العالى وهو 



في تهيئة السفر ، وأخذ معه من ليوثه كل أسد غضنفر ، وكل باسل معقود بناصيته النصر والظفر ، وأمرته الحضرة الشريفة السلطانية ، أجرى الله تعالى في الخافقين أحكامها النافذة الخاقانية ، أن يكون معه تحت ايالته ، لمساعدته ومعاونته ودفع ملالته ، وضبط العساكر البحرية ، وأعمال المدافع والمكاحل الحربية ، قابودان الباب العالى ، ناشر رايات المكارم والمعالى ، أمير الأمراء العظام ، كبير الكبراء الفخام ، الصارم الصمصام ، الأسد الضرغام ، البكلاربكي المعظم المفخم ، حضرة قلج باشا على باشا المكرم ، لازال مؤيداً منصوراً ، ولا برح سيفه صارماً مشهوراً ، ومن الأبطال المشهورين والشجعان المخبورين ، عن له في حرب البحر يد بيضاء آية للناظرين ، وقد تقدمت له عدة حروب انتصر فيها على النصارى ، والله خير الناصرين .

وبرزت الأوامر الشريفة السلطانية بتجهيز مائستي غراب ، وعدة من المؤونات الكبار ، لحمل الأثقال والأسباب ، وملاها من العسكر المنصور ، والمدافع الكبار لفتح الثغور ، وهدم السور ، والجسور ، وآلات الحرب والجهاد ، وما يحتاج اليه من المؤن والأزواد ، وتقدم إلى الركوب في تلك السفائن حضرة الوزير الأعظم ، خسلد الله تعالى ظلال وزارته العظمى ، وجميع حضرة الوزير الأعظم ، خسلد الله تعالى ظلال وزارته العظمى ، وجميع الوزراء ، وأركان الدولة الكبرى ، وكان يوما عظيا مشهوداً ، وساعة مباركة أظهرت يمنا وبركة وسعوداً ، وكان جما مباركا مسعوداً ، وجنوداً مؤيدة من عند الله تأييداً ، وفرساناً يعدون فيعدون ليوثاً وأسوداً ، وبدأ سردار بعساكره نصره الله تعالى بملائكت الكرام ، وهو يتدفق تدفق الغهام ، ويستبق هو والسهام ، فأي صدر ما تزحزح عند رؤيته ، وأي قدر مسا تضاءل عند مشاهدة عظمته ، وأي بدر ما غاب ، وأي شمس مسا توارى ضياؤها بحجاب ، ويا لله العجب كيف ما نزحت البحار ، عند عبور هذا و الجيش الكرار، فحصل الوداع عند السفر المسفر السعيد ، المشعر بالعود سريعاً مم الظفر والتأييد ، وعاد حضرة الوزير الأعظم ، وبقية الوزراء العظام ، ما الطفر والتأييد ، وعاد حضرة الوزير الأعظم ، وبقية الوزراء العظام ، ما المنفر والتأييد ، وعاد حضرة الوزير الأعظم ، وبقية الوزراء العظام ، ما المغر والتأييد ، وعاد حضرة الوزير الأعظم ، وبقية الوزراء العظام ، ما المنفر والتأييد ، وعاد حضرة الوزير الأعظم ، وبقية الوزراء العظام ،

وأركان الدولة الشريفة والأمراء الكرام، ودعوا حين ودعوا بالنصر والظفر، واستبشروا بحصول البشر والبشر، وركب حضرة الوزير المعظم سنان باشا، وحضرة علي باشا القبودان، وجميع العسكر المنصور بتأييد الله الملك الديان، وطارت بهم الأغربة على وجب البحر أقوى طيران، ومضوا مصحوبين بسلامة الله تعالى لنصرة أهل الايمان.

وكان ركوبه الشريف في اليوم الثامن والعشرين من محرم الحرام ، افتتاح شهور سنة اثنين وثمانين وتسعائة .



# الفصل الرابع

في افتتاح البلاد والبقاع ، وأخذ الحصون والقلاع ، وانتصار عساكر الاسلام ، وانكسار جيوش النصارى اللئام ، وتمزيقهم كل بمزق بالسنان والحسام

قدر الله السميع العليم بقضائه وقدره، وهو العزيز الحكيم ، ان بكلاربكي طرابلس المغرب من قبل السلطنة الشريفة ، أمــــير الأمراء العظام ، الأسد الباسل الضرغام ، والسيف الصارم الصمصام ، دلو مصطفى باشا ، أدام الله تعالى نصرته ، وخلد رفعته وعزته ، لما بلغه ما وقع في تونس من الاختلال ، والحرب والأسر والقتال ، جيش جيشا كثيفا ، وعسكرا نقاوة للحرب نظيفا ، وتوجه بهم إلى بلاد تونس ، وهو يحث الركاب حثا ، يطلق نحوها الأعنة ولا يحبس، فصادف في برها السلطان أحمد بن حسن الحفصي ، صاحب تونس ، في زهاء أربعة آلاف مقاتل ، وهم غارون آمنون ، جالسون في صدور المحافل ، فأغار عليهم دلو مصطفى باشا، وغار غيرة لله والاسلام، وحمل صدور المحافل ، فأغار عليهم دلو مصطفى باشا، وغار غيرة لله والاسلام، وحمل عليهم حملة أسد ضيغم ضرغام ، وكر عليهم كرة بعد كرة ، وضرب بحدود سيفه مرة بعد مرة ، إلى أن قتلى أحمد الحفصي ، قتلة شنيعة ، وضاقت عليه الأرض الرحبة الوسيعة ، ونقل من المنك إلى الهلك ، وانطوى أمره ولله الأرض الرحبة الوسيعة ، ونقل من المنك إلى الهلك ، وانطوى أمره ولله الملك ، وقتل أكثر عساكره ، وتمزق باقيهم في السهل والوعر ومحاجره ،

وقدم حضرة الوزير إلى بلاد تونس وبرها وبجرها ، وافتتحها بجد السيوف ونحرها ، وقتل من وجد بها من النصارى ، وأسر باقيهم وما وجدوا من دون الله أنصاراً ، وضبط البلاد ، وأحكم الجهاد ، ونشر العدل بين العباد ، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ، وخذل الباغون والمشركين وباؤوا بغضب الله .

وكان هذا الفتح المبارك بعد بروز حضرة الوزير المعظم سنان باشا من الباب العالي ، بعد وصوله إلى بلاد تونس ، وما يقاربها من البلاد ويوالي ، فلما حصل خبر هذا الفتح العظيم ، وأنعم الله بهذا الفضل العميم ، بادر بارسال بشارة هذا الخبر إلى الباب العالي من ساعته بلا تعويق ، ففرحت الحضرة السلطانية بهذا الخبر السار ، وعم جميع أركان الدولة الشريفة السلطانية ، وكافة المسلمين بشائر البشر والاستبشار ، وتوجه حضرة الوزير المعظم الى حصن حصين للكفار ، قريب من ، تونس جزيرة في البحر الزخار ، وهسو على مجتمعهم وامنهم ، وأقوى القلاع التي اتخذها الكفرة لحصنهم ، في محل مجتمعهم وامنهم ، وأقوى القلاع التي اتخذها الكفرة لحصنهم ، في محل بجتمعهم فيه عدد هم وعدد منه النصارى على ما هنالك من المسلمين من المبلاد ، يجتمع فيه عدد هم وعدد منه من جميع طوائف النصارى خذاهم الله تعالى ممده ، اتخذوه مقراً لجيوشهم الفجرة ، ومعقلا النصارى خذاهم الله تعالى ممده ، اتخذوه مقراً لجيوشهم الفجرة ، ومعقلا النصارى خذاهم الله تعالى ممده ، اتخذوه مقراً لجيوشهم الفجرة ، ومعقلا النصارى خذاهم الله تعالى عمده ، اتخذوه مقراً لجيوشهم الفجرة ، ومعقلا النصارى خذاهم الله تعالى عمده ، اتخذوه مقراً لجيوشهم الفجرة ، ومعقلا النصارى خذاهم الله تعالى عمده ، اتخذوه مقراً لجيوشهم الفجرة ، ومعقلا النصارى خلاق النصارى الكفرة .

وكانوا شرعوا في بناء هذا الحصن سنة تسع وثلاثين وتسعائة ، ولا زالوا يشيدونه في كل عام ، ويملاونه بآلات الحرب والمدافع العظام ، الى أن صار لهم ملجاً وذخراً ، وموئلا يأمنون فيه ويأخذون منهم حذراً ، ولقربهم من المسلمين يؤذونهم سراً وجهراً ، ويواصلون جيوشهم المردة الى بلاد المسلمين براً وبحراً ، فقصد حضرة الوزير تدمير هذا المكان المكين ، وتخريب هذا الحصن المنيع الحصين ، وقلع هذه القلعة من تخومها ، وعو أعلامها من العالم ورسومها ، حتى لا تجد الكفار على المسلمين سبيلا ، ولا يكون لهم محل ورسومها ، حتى لا تجد الكفار على المسلمين سبيلا ، ولا يكون لهم على يجتمعون فيه من البلاد الشاسعة قليلا قليلا ، فيخف أذاهم عن أهل الاسلام ،

وتأمن أهل تونس وغيرها من شر أولئك الفجرة اللئام ، وهذا كان من أحسن الرأي الثاقب المصيب ، وأحكم التدابير الآخذة من الاصابة أوفر نصيب ، فحط بعسكره المنصور على حلق الواد ، وبرز الججاهدون في سبيل الله بآيات المكاحل الكبار والمصانع ، وبرز حضرة الوزير يخوض الاهوال محتسبًا نفسه في سبيل الله ، معتمداً على نصر الله وعونه والقوة لله ، الذي تسجد لعظمته الجباه ، وأقدمت العساكر المنصورة السلطانية بصدق اعتقـــادها ، وفاتك جلادها ، وثبتت النصاري الكفرة بغلظ أكبادها ، وشدة أحقادها، وتراموا بالمدافع الكبار ، التي هي أقوى من الصواعق ، وأخطف للأبصار والأسماع من الرَّعود والبوارق ، تخطف ما صادفت من النفوس والارواح ، وتمزق ما صادمت من الصور والاشباح ، وتفكك اللحم عن العظم ، وتذيب الشحم وتسيل الدم ، وعساكر المسلمين مقدمون على هذه النيران ، وهم كالجبال ثباتا مع قوة الجنان ؟ لا يسأمون مصادمة الجر ، ولا يبالون على أية جنبيه وقع الأمر ، لم يتأوه أحدهم والنار تحطمه عضواً عضواً ، ولم يجزع واحد منهم وجسده يخاط ويرفا رفواً ، لأنهم مقدمون على جنة الخسلد وملك لا يبلى ، طالبون درجة الشهادة من الله العلى الاعلى .

ثم اشتد الوغا والكفار داخل السور متحصنون بحصنهم الشديد، والمسلمون خارج السور محيطون به إحاطة القلائد بالجيد ، متحصنون بحياية الله الحميد المجيد ، والارض تزلزلت من وقع المدافع ، وصواعق البنادق البواقع، والجبال تهتز كأنها تميد ، والاطواد كأنها تنشق وتحذف بأصلاد الجلاميد ، والمعركة من الهول تظن كأنها عراص المحشر ، وطبول الحرب ومزاميرها كنفخ الصور إذا أقبل أو أدبر ، وقد عقد مثار القساطل ، على رؤوس القبائل غمائم تطر بالنيران ، بروقها بريق المناصل ، ورعودها أصوات المكاحل والضربزان ، وظلت المدافع تتهاوى كا تتهاوى لوامع الشهب ، وتترامى كا تترامى بوارق وظلت المدافع تتهاوى كا تتهاوى لوامع الشهب ، وتترامى كا تترامى بوارق السحب ، الى أن صبغت الشمس فرش الأرض بلون الورس والزعفران ،

وبدأ الاصيل بلون ذهبي ينفض لونه على الأكدوان ، وضرب الليل بجرانه الى الارض ، ومسالت أعين الزهر والزهير الى الانفتاح والغمض، ونثر النجم على البساط الأزرق وشاحه، وأخذت النفوس والأرواح تتوجه من الكدر والتعب إلى الراحة والاستراحة ، ومد سلطان النوم على أعين القوم رواقه ، وهجعوا هجعة نائم ، يخاف أن تغمض أحداقه ، كا قال القائل :

ينام باحدى مقلتيه ويتقي باخرى الرزايا فهر يقظان نائم

إلى أن صافح الليل صباحه ، وانشق الفجر وكشف أوضاحه ، وانهزمت عساكر فوارس النجوم ، والليل ولى إلى طرف الغرب وهو مهزوم ، فعادت العساكر السلطانية إلى تحمل أمسهم ، وبادروا إلى الجهاد في سبيل الله غير مبالين بحتفهم ورمسهم ، واستمروا على هــــذا المنول في الجلاد والجدال و والحرب والقتال ، إلى ثلاثة وأربعين يوماً بعدد السنين التي أحكم فيها بناء هذا الحصن الحصين ، الذي فاق على حصون الآفاق ، وذلك من غريب الاتفاق ، فتوجهت عساكر الاسلام توجها خالصاً لوجه الله ، وحملوا حملة واحدة بغاية التيقظ والانتباه ، وما بالى أحد منهم بموت ولا حياة ، وأيقنوا أن لا مفر ولا محيص بما قضاه الله ، وهجموا على القلعة ودخلوها ، ومزقوا الكفرة والفجرة وقتلوها ، وافتتحوا ذلك الحصن الحصين ، ونصر الله تعالى طائفة المسلمين ، وكان اليد البيضاء في هذا الفتح المبين للمساكر المصريين الذين جلبهم معه الوزير المعظم المكين ، بحيث استشهد منهم ثلثائة مقاتل عند دخول الحصن ، وفتحه بحد السيف وطعن الذوابل ، فنصر الله المؤمنين ، وخذل فرقة النصارى المشركين ، فوضع المسلمون السيف في عباد الصليب والكفار المخذولين ، إلى أن قتلوا منهم بغير عد ولا حساب ، ونهبوا الأموال وسلبوا ما أرادوا من الأسلاب ، وأسروا النساء والأطفال ، وغرباوا ما في الحصن بالغربال ، وهدموه حجراً حجراً ، وتركوه خبراً لا أثراً ، وأعملت

المعاول في رأسه ، إلى يلغ العمل بها إلى أساسه ، فصار طللا في الأطلال ، ودمنة يلعب بها هبوب الصبا والشهال ، ولم يبتى بها من الأنس والأنيس ، إلا اليعافير وإلا العيس ، ولا يسمع في جوانبه صدى ، إلا من بوم أو صدى .

وقد من الله تعالى بهذا الفتح العظيم عقيب فتح تونس ، لما سل هذا الوزير ، مدية الحزم والتدبير ، على حلق الواد ففرى منه الأوردة والأوداج، واساغه سلسبيل الفرات العذب من الايمان بعد ماء الكفر الملح الاجاج ، على يد هذا الوزير الكبير ، المعظم المشير ، مدبراً أمور الجاهير ، بثاقب الفكر وصائب التدبير ، حضرة الوزير المعظم سنان باشا ، يسر الله له ما شاء ، ونصره الله تعالى نصراً قريبا ، وفتح له فتحاً مبيناً ( شعر ) :

فتح الفتوح المعلى لن يحيط به نظم من الشعر ، أو نثر من الخطب فتح تفتح أبواب السماء لـــه وتبرز الأرض في أثوابها القشب

واعقب الله ذلك فتحا آخر ، هو ثالث الفتوح ، أهلك الله به عباد المسيح، ولنباس المسوح ، وهو ان (أصبانيا) اللهين ، وجنوده المردة الملاعين ، جمعوا مائة غراب مشحونة بالسلاح ، وأهل القتال ، بالمدافع والمسكاحل الثقال ، وما يقدرون عليه من آلات الحرب والابطال ، وأرسلوهم لنصرة النصارى المتحصنين في حصن حلق الواد ، ليدركوهم بالاعانة والامداد ، ويسعفوهم بالأسلحة والازواد ، فصادفهم المسلمون بعد أخذ تلك البلاد ، وخرجت عليهم العهارة السلطانية كأنها الأطواد ، وأحاطوا بأغربة الكفار كإحاطة الأطواق بالأجياد ، فوقع بين الطائفتين على وجسه البحر حرب عظيم ، وتراموا بالمدافع الكبار كأنها نار الجحيم ، وقاتل حضرة الوزير المعظم عظيم ، وتراموا بالمدافع الكبار كأنها نار الجحيم ، وقاتل حضرة الوزير المعظم هالك أشد قتال ، ورمى بالمدافع الطوال ، كأنها صدع الجبال عند طارقة الزلزال ، تفاجىء بأعظم تهويل ، وترمي بحجارة من سيجيل ، وتزاحمت ، السفائن بالسفائن ، وتواجهت الوجوه بالوجوه ما بين ضارب وطاعن .

وكان لحضرة القابودان قاج علي باشا المكرم يد بيضاء في نصر المسلمين ،

لقوة معرفته بالقتال في وجه البحر مع النصارى الملاعين ، ففرق في البحر بضرب المدافع من أغربة النصارى ثلاثين غراباً ، وأسر منهم خمسون غراباً ، وغيه من المقاتلة ، وهرب الباقون من النصارى لضعفهم عسن المقاومة ، ووهنهم عن المقابلة ، ونصر الله تعالى عساكر الاسلام ، وغنموا من النصارى غنائم لا يحصرها الدفاتر والاقلام ، وآبوا فائزين بالمؤونات العظام ، والكرامات المتعاقبة والانعام ، وجهزوا أخبار الفتح والظفر ، والبشائر العظيمة البشر ، إلى الابواب الشريفة المسلطانية ، والاعتاب الشريفة المنيفة الحاقانية ، لتعم بشائرهم كافة بلاد الاسلام ، ويفرح المؤمنون بنصر الله والملائكة الكرام ، فورد البشير كأنه الصبح الصادق ، ونشر على الخافقين رايات النصر والخوافق

( بيت )

وكوكب الصبح ُنجّاب على يده مخلق قمالًا الدنيا بشائره



## الفصل الخامس

في عود حضرة الوزير المعظم، والقابودان المكرم المفخم، بالعساكر المنصورة السلطانية، الى الأبواب العلية الخاقانية، محفوفين بنصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين

لما قضى الوطر حضرة من أخذ ثأر المسلمين من الكفرة والمشركين ، وبلغ ما أراده من خيرى الدنيا والدين ، وأرسل البشائر بما وقع له من الألطاف الربانية ، والنصرة الالهية السبحانية ، إلى الأبواب الشريفة السلطانية ، والاعتاب المنيفة الخاقانية ، عاد بالعساكر المنصورة إلى الباب العالي السلطاني وقد أدى خدمته كما أمر بها من غير تكاسل ولا تواني ، فقوبل بانواع القبول والتهاني ، وشعله النظر الشريف الخاقاني ، ونظرت اليه السلطنة الشريفة بعين القرب والتداني ، وحصلت له المرتبة العظمى ، والمكانة الكبرى ، وبلغ غاية الاماني ، وخرج الوزراء وأركان الدولة الشريفة لملاقاته ، وتلقوه بغاية التعظيم والتكريم في استقباله واكراماته .

وكان يوم دخوله إلى اصطنبول يوماً مشهوداً ، ووقت حلوله في منزله السعيد وقتاً مباركاً مسعوداً ، وازدحمت الخلق على مشاهدة طلعته ، والتبرك برؤية وجهه الكريم وميمون 'غرته ، وصاروا يتبركون بالنظر إلى المجاهد في سبيل الله ، ويلتمسون البركة بطلب الدعاء منه وبمن معه من طوائف الغزاة ،

الخلصين في الغزاة والاسارى من النصارى تقاد بين يديه بالسلاسل والأغلال ، مقرنين في الأصفاد ، يسحبون على وجوهم بشديد النكال ، وسفائنه وأغربته جاءت إلى الأصقال ، مزينة مزخرفة بزخارف تبهج النظر ، وصواريها نصب عليها رايات الفرح وهي تخفق بالنصر والظفر ، وإذا اطلقت المدافع زلزلت الأرض زلزالها ، وأخرجت الأرض أثقالها ، وصمت آذان الناس فلا تكاد تسمع مقالها ، والعساكر المنصورة السلطانية تواردت صفوفا بعد صفوف ، وتعاطفت عائدة بالنصر والتأييد الوفا بعد الوف، وكانت ساعة فرح وسرور، وحالة ابتهاج وبشاشة وحبور ، ولله الحمد على بلوغ المرام ، والشكر له على ما تجدد من الفضل والانعام ، وتحقق من نصرة دين الاسلام على الكفرة المشركين اللئام ، وخذلان طوائف النصارى وعباد الصليب والأصنام .

فلما توجه حضرة الوزير المعظم المذكور ، والقبودان المؤيد المنصور ، إلى الديوان الشريف السلطاني ، لتقبيل قوائم سرير السلطنة الخاقاني ، قوبلا من الحضرة الشريفة السلطانية بغاية القبول والاقبال ، وخوطبا بلسان الشكر والثناء على سعيها الجيل بالتفصيل والاجمال ، وأخلع عليها الخلع الشريفة السلطانية ، والتشاريف العظيمة الباهرة الخاقانية ، وقبل كلما عرضا على الاعتاب السلطانية من المطالب ، وأنعم عليها بكل ما سألا فيه من المقاصد والمآرب، فكان من جملة ما طلبه حضرة الوزير المشار اليه الترقي في العلوفة بجميع من كان في هذا السفر المبارك الميمون ، من العساكر السلطانية المنصورة ، فأجيب الى ذلك .

وطلب ثانياً حضرة القابودان المكرم زيادة اخرى لهم في العلوفة ،فأجيب الى ذلك ثانياً ، وحصل لكل واحد من العسكر المنصور بجسب مراتبهم الترقي مرتين في العلوفة ، وكان ذلك مالاً عظيا ، وخزانة كبيرة ، سمحت بها الخواطر الشريفة السلطانية ، وأنعمت بها عليهم الحضرة العلية الخاقانية، وكان جزاؤهم جزاء موفوراً ، وعطاؤهم عطاء وافراً مشكوراً ، ومع ذلك فقد

ادخروا عند الله ثواباً عظيا وأجراً جزيلاً ، وصاروا من الغزاة المجاهدين في سبيل الله ، ونالوا في الدنيا والآخرة من الله ومن الناس شكراً جميلا ، وبذلوا نفوسهم وأموالهم في طاعة الله وطاعة رسوله ، وطاعة أولي الآمر ، وسمحوا برؤوسهم بالجهاد في سبيل الله ، وإعلاء كلمة الاسلام ، وناهيك بهذا العز والفخر ، وقد بقي لهم هذا الذكر الجميل محسلداً في صفحات الدهر ، والله تعالى يديم هذه الدولة الشريفة العثانية على صفحات الليالي والآيام ، وينصر بهم المسلمين ويؤيد بهم الاسلام ، ويبقي سلطنتهم القاهرة على الدوام ، الى يوم القيام ، فكم ولاسلافهم الكرام في نصرة دين الاسلام من يد بيضاء يوم القيام ، فكم ولاسلافهم الكرام في نصرة دين الاسلام من يد بيضاء أي للناظرين ، وكم فتحوا دار الكفر ، وصيروها دار الاسلام رغم المشركين والكافرين ، وتكاد تلتحق فتوحاتهم بفتوحات الصحابة رضي الله عنهم في صدر الاسلام ، والله خير الناصرين .

ولقد حكت علماء أمة الاسلام ، واتفق قول الأثمة الأعلام ، رضوان الله عليهم أجمعين ، وشملهم برحمته انه أرحم الراحمين ، ان سيوف الحق أربعة ، وما عداها للنار : سيف رسول الله على على المشركين ، وسيف أبي بكر رضي الله عنه في المرتدين ، وسيف على رضي الله عنه في الباغين ، وسيف القيصاص بين المسلمين .

أقول: وسيوف بني عنان رحمهم الله تعالى ، وأبقى الملك كلمة باقية فيهم ، وفي عقبهم إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى ، إذا سبرتها وتأملتها لا تخرج عن هذه السيوف الاربعة فانهم مسا زالوا من أول أسلافهم رحمهم الله تعالى إلى الآن ، يجاهدون الكفار والمشركين ، ويقاتلون الملحدين والباغين ، ويقيمون شعائر شرائع الدين ؛ فالله تعالى يمد ظلال سلطنتهم على المسلمين ، ويؤيد بهم أهل السنة ، ويقمع بهم كافة الملحدين ، وهذا دعاء يجب أن يدعو لهم به جميع طوائف المؤمنين ، فانهم عماد الاسلام وقوام هذا الدين المتين ، والدعاء لهذه السلطنة الشريفة دعاء لكافهة أهل وقوام هذا الدين المتين ، والدعاء لهذه السلطنة الشريفة دعاء لكافهة أهل والسلام ، وإعزاز دين الله تعالى ، ونصرة ملة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وتأمين البلاد ، وتطمين العباد ، وتوهين أهل الفساد ، وقطع جادرة

أهل الالحاد ، وقمع جميع أرباب البغي والعناد ، والله تعالى يختم لنا بالحسنى، ويبلغنا من جوده وكرمه المقام الأسنى . وهذا آخر ما أجرى الله تعالى به القلم من أخبار غزوة الوزير المعظم ، بحسب ما بلغ الينا مجل هذا الخبر المعلم، وأما تفاصيله فيحتاج الى بسط طويل، ومع ذلك فما وصل الينا ذلك التفصيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على خير خلقه سيد الأولين والآخرين، وخاتم الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين .



# فهارس الكتاب

- ١ \_ فصول الكتاب.
  - ٢ \_ أسماء الرجال .
  - ٣ \_ أسماء المواضع.
- ٤ \_ الجماعات والقبائل والأمم.

#### تنبيهان:

١ – وضع المؤلف عناوين فصول الكتاب مسجوعة ، وقد تحتوي على بعض كلمات نابية فتصرفنا فيها في الفهرس .

٢ - الكلمات التي تتكرر كثيراً في الكتاب مثل: (اليمن) و (سنان باشا ويعبر عنه بالوزير و (الزيدية) و (العرب) و (أهـــل السنة)
 - وأمثالها - لم تذكر في الفهارس.

# ١ - فهرس الموضوعات العامة

### مقدمة المحقق:

|        | الكتاب – المؤلِّف – المؤلُّف – طريقة التحقيق               |      |
|--------|------------------------------------------------------------|------|
| ۸٠-١   | ايضاح معاني بعض الكليات                                    |      |
| ۳      | مقدمة المؤلف                                               |      |
| ٥      | إهداء الكتاب                                               |      |
| 11     | سبب تأليف الكتاب                                           |      |
| 14     | قصيدة للمؤلف في مدح الأتراك                                |      |
|        | الباب الأول                                                |      |
| W-10 ( | كر من ملك اليمن من أول القرن العاشر الى زمن الفتح العثماني | في ذ |
| 17     | ل الأول : في دولة السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري       | الفص |
| ١٨     | الثاني : في انتقال الدولة من بني طاهر إلى الجراكسة         | •    |
| ۲۳     | الثالث : فيما وقع لحسين الجركسي                            | •    |
| 44     | الرابع : فيما وقع لبرسباي الجركسي                          | •    |
| 44     | الخامس : في ولاية اسكندر الجركسي                           | •    |
| 4.5    | السادس : في توجه حسين الرومي نائب جدة إلى الىمن            | 3    |

| 40             | الفصل السابيع : في مقتل اسكندر وولاية كال الرومي ثم قتله                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                | « الثامن : في عصيان أحمد باشا والي مصر،وغزو اليمن مز                       |
| ٥٧             | الريس وحسين نائب جدة                                                       |
| الريس مز       | « التاسع : وفأة حسين وولاية مصطفى بكووصول سلمان                            |
| ٤٢             | مصر لغزو اليمن                                                             |
| 19             | الفصل العاشر : في وصول سلمان وخير الدين ألى اليمن                          |
| οį             | استقلال سلمان بملك اليمن                                                   |
| ٥٣             | ﴿ الحادي عشر : في قتل سلمان وولاية مصطفى بيرم                              |
| oi             | قتل خير الدين وترك مصطفى بيرم ولاية اليمن                                  |
| 70             | <ul> <li>الثاني عشر : ولاية اسكندر موز على مملكة اليمن</li> </ul>          |
| ٥٩             | <ul> <li>الثالث عشر: وفاة اسكندر موز وولاية أحمد الناخوذة</li> </ul>       |
| ٥٩             | ظهور الامام شرف الدين وترجمته                                              |
| 71             | مذهب الامام زيد                                                            |
| ٦٧             | محاربة شرف الدين للناخوذة أحمد سنة ٩٤٠                                     |
|                |                                                                            |
| <b>۲・۸</b> – 7 | الباب الثاني: في ابتداء الفتح العثاتي                                      |
| ثم عدوله       | الفصل الأول : في توجه سيمان باشا الخادم لغزو البرتغال في الهند             |
| ٧٠             | عن ذلك وأخذه اليمن وفتكه بالسلمين                                          |
| ٧١             | من ظلم سيمان باشا وأفعاله في مصر                                           |
| ٧٨             | <ul> <li>الثاني . ولاية داود باشا لمصر وتوجه سليان باشا الى جدة</li> </ul> |
| ٨٠             | <ul> <li>الثالث : توجه سلیمان باشا الی عدن واخذها غدراً</li> </ul>         |
| ٨٢             | الفصل الـ ٤ : توجه سليمان باشا من عدن الى الهند ورجوعه                     |
| ٨٥             | و اله : وصول سليمان باشا إلى الحجا وقتله الناخوذة أحمد                     |
| ۸٦             |                                                                            |
| •••            | ولاية مصطفى بك نائب غزة زبيد                                               |

| ٨٧    | الغصل الـ ٦ : عودة سليان باشا من اليمن                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٨٨    | استيلاؤه على جازان وضمها الى زبيد                                        |
| ٨٩    | وصوح الی مکة وما جِری له فیها                                            |
| 4.    | سفر وفد من مكة الى اصطنبول مع سليان باشا                                 |
| 91    | كثرة القتلى من غزاة الترك في اليمن                                       |
| 97    | رجوع الوفد المكي بعد إخفاقه في مهمته                                     |
| 94    | الفصل الـ ٧ : ولاية مصطفى نائب غزة على زبيد ثم عزله عنها                 |
| 9 8   | <ul> <li>ال ۸ : ولاية مصطفى النشار الأولى لليمن</li> </ul>               |
| 90    | <ul> <li>اله: ولاية اويس باشا ثم اغتياله</li> </ul>                      |
| 4.8   | <ul> <li>ال ۱۰: قيام ازدمر باشا وأخذه الثار لأويس باشا</li> </ul>        |
| ١     | <ul> <li>ال ۱۱ : استيلاء علي بن سليمان البدوي على عدن ثم قتله</li> </ul> |
| ١     | استيلاء حيدر على زبيد ، ثم قتله                                          |
| 1.7   | الفصل الـ ١٢ :ولاية فرهاد باشا على اليمن سنة ٩٥٤                         |
| 1.0   | <ul> <li>ال ۱۳۱۱ : عزل فرهاد وتولية ازدمو</li> </ul>                     |
|       | وصول مصطفى النشار يجيش كثيف الى اليمن مدداً لأز دمر لحرب المطهر          |
| 1 • 4 | منافسة بين ازدمر ومصطفى النشار تفضي الى صلح معمطهر                       |
| 1 • 9 | مرسوم سلطاني للمطهر بن شرف الدين                                         |
| 111   | كتاب من مطهر للسلطنة جواباً على المرسوم                                  |
| 117   | الفصل اله ١٥ : استقلال از دمر بالولاية الى أن عزل سنة ٩٦٢                |
| 119   | <ul> <li>ال ١٦ : عودة ازدمر من اليمن ووفاته في الحبشة سنة ٩٦٧</li> </ul> |
|       | « الـ ۱۷ : ولاية مصفى النشار الثانية لليمن من سنة ٩٦٣ الى                |
| 171   | ۹۳۷ وکتبت خطأ (۷۳) ثم وفاته سنة ۹۳۷                                      |
| • 171 | حدوث أول محمل للحج اليمني                                                |
| 175   | <ul> <li>ال ۱۸ : ولاية مصطفى باشا قره شاهين ثم عزله</li> </ul>           |
| 177   | <ul> <li>ال ۱۹ : ولاية محمود باشا وذكر غدره وخيانته</li> </ul>           |

| 177   | وصوله إلى جدة واستقباله فيها                                   |          |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 174   | دخوله اليمن وبعض أفعاله السيئة                                 |          |
| 178   | اختلال العملة التركية في اليمن                                 |          |
| 14.   | مل الـ ٢٠: قتل النظاري غدراً والاستيلاء على حصن حب             | الفص     |
| 144   | العهود ﴿ المحمودية ﴾ عند العرب                                 |          |
| ١٣٤   | الـ ٢١ : في الكتابة إلى الباب العالي بخبر فتوحات محمود باشا    | •        |
| ۱۳۷   | ال ۲۲ : عزل محمود باشا وولاية رضوان بن مصطفى باشا              | •        |
| ۱۳۸   | الـ ۲۳ : توجه محمود باشا إلى مصر سنة ۹۷۲ هـ                    | •        |
| 144   | ملاقاته في جدة ورصف موكبه                                      |          |
| عين   | ما وقع بينه وبين ابراهيم المعاري المشرف على عمارة              |          |
| 111   | عرفات                                                          |          |
| 127   | الـ ٣٤ : سفر محمود باشا إلى مصر ، وما عمله فيها من أنواع الظلم | <b>)</b> |
| 101   | اله ۲۰ : قتل محمود باشا                                        | •        |
| 104   | الـ ۲۲ : ولاية رضوان باشا بن محمود باشا سنة ۹۷۲                | ,        |
| 104   | ملاقاته في جدة ، ثم حجه                                        |          |
| 109   | ال ٢٧ : جمل اليمن ولايتين ووقوع اختلال أمورها بسبب ذلك         | •        |
| صنعاء | ر الـ ۲۸ : ولاية مراد باشا للتهائم واستقلال رضوان باشا به      | •        |
| ۲۲۲   | وصعدة                                                          |          |
| ۱۲۰   | الـ ٢٩ : في ابتداء الفتن وشروع مطهر بالعصيان                   | •        |
| باشا. | ميل مطهر إلى مراد باشا واختلافه مع رضوان                       |          |
| ۱٦٧   | وأسباب ذلك                                                     |          |
| 471   | الدعاة الاسماعيلية مع الأتراك ضد مطهر                          |          |
| ۱۷۰   | انقسام الدعاة الاسماعيلية                                      |          |
| 141   | عصيان عيسى بن المهدي صاحب جازان                                |          |
| 141   | شريف مكة يحاول الاصلاح بين مطهر والاتراك                       |          |

| 174   | الـ ٣٠ ؛ عزل رضوان باشا وولاية حسن باشا سنة ٩٧٤      | ) |
|-------|------------------------------------------------------|---|
| 140   | قطع مطهر الميرة عنصنعاء وحصر العسكر ااتركي فيما      |   |
| ۱۷٦   | قيّام مراد باشا لامداد المحصررين ثم هزيمته           |   |
| 177   | استجابة كثير من أهل الجبال للمطهر وخروجهم على الترك  |   |
| ۱۸۰   | هزيمة الجيش التركي ثم قتل مراد باشا                  |   |
| 141   | ال ۳۱ : استیلاء مطهر علی صنعاء                       | ) |
| 71    | الـ ٣٢ : وصول حسن باشا الى زبيد وما رقع في أيامه     | • |
| 14.   | الـ ٣٣ : استيلاء علي بن شويع ـمن اتباع مطهر ـعلى عدن | ) |
| 194   | الـ ٣٤ : استيلاء علي بن شرف الدين على حصن حب         | • |
| 190   | اله ٣٠ : على بن شويع على موزع وغزوه زبيد             | • |
| 114   | الـ ٣٦ : في وصول انباء احتلال اليمن الى الباب العالي | • |
| 194   | تميين مصطفى باشا اللالا وأمره بالتوجه لليمن          |   |
| 199   | تواني الجند المصري عن غزو اليمن                      |   |
| 199   | سمي مصطفى باشا للصلح مع مطهر                         |   |
| Y • • | شريف مكة يتدخل للصلح ، ويرسل كتاباً إلى مطهر         |   |
| 4 • { | كتاب من مطهر جواب كتاب الشريف المتقدم                |   |
| 4.0   | الـ ٣٧ : توجه عثمان بـاشا بـالجيش لغزو اليمن         | ) |
| ۲•٦   | استقباله في جدة ثم في مكة ووصوله إلى تعز سنه ٩٧٦     |   |
| X • X | فناء أكثر الجند العثاني في اليمن                     |   |

## الباب الثالث: في الفتح العثاني على يد سنان باشا

الفصل الد : في عزل مصطفى باشا وتولية سنان باشا قتل بعض رؤساء عسكر مصر قتل بعض رؤساء عسكر مصر توجه سنان باشا من مصر ووصوله إلى ينبع سنة ٩٧٦

| *1*          | ملاقاته من قبل شريف مكة ودخوله مكة                        |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 714          | نفور بینه وبین شری <b>ف</b> مکه                           |       |
| 418          | إشرافه على عمارة عين عرفات                                |       |
| 127          | ل ال ٢ : ارتحال سنان باشا إلى اليمن من مكة                | الفصل |
| <b>T1</b> A  | اله : وصول سنان باشا إلى جازان وأخذها                     | )     |
| ***          | ال ٤ : توجه سنان باشا من جازان إلى تعز                    | •     |
| TTT          | اله : محاربة أهل جبل الأغبر                               | •     |
| **           | الله : الاستيلاء على جبل الأغبر                           | )     |
| TTY          | ال ٧ : في فتح قلمة القاهرية                               | •     |
| 744          | ال ٨ : في ارسال جيشين من البر والبحر لغزو عدن             | •     |
| 220          | الـ ٩ : في استشارة القواد في غزو صنعاء                    | •     |
| 777          | ال ١٠ : خلاف بين سنان باشا وعثان باشا                     | •     |
| 744          | الـ ١١ : عزل عثمان باشا وتعيين حسن باشا والياً لليمن بدله | •     |
| 717          | الـ ١٢ : الطرق إلى صنعاء وتوجه الجيش مع طريق ميثم         | •     |
| و استقباله ً | سفر عثمان باشا إلى مصر ومروره بمكة وجدة                   |       |
| 711          | فيها                                                      |       |
| 719          | الـ ١٣ : ذكر فتح عدن ، وكيفية ذلك                         | )     |
| 701          | الـ ١٤ : تعيين حسن ابن أخت سنان والياً لعدن               | )     |
| 707          | اله ١٥ : توجه الغزاة إلى صنعاء بطريق ميثم                 | •     |
| 709          | اله ١٦ : ممركة قرب مسجد القاعة بطريق صنعاء                | •     |
| 777          | ال ۱۷ : معركة أخرى قتل فيها عدد من الفريقين               | •     |
| 777          | ال ١٧ : استسلام أهل جبلة ، وفتح التمكر وقلعة بحرانة       | )     |
| 179          | الـ ١٩ : توجه الداعي لفتح حصن خدد                         | •     |
| TYT          | ال ۲۰ : فتح إب ، وبعدان وهر"ان                            | •     |
| ***          | ال ۲۱ : مكافأة الجند بزيادة مرتباتهم                      | •     |

| <b>YA</b> • | صل الـ ٢٢ : توجه محمود الكردي بقسم من الجند لفتح حصن حب      | الفد |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|
|             | د الـ ٢٣ : فتح بلدة ذمار                                     |      |
| ١٨٢         | _                                                            |      |
| 448         | د اله ۲۶ : الوصول إلى صنعاء ، وهرب مطهر إلى ثلا              |      |
| 440         | وصف موجز لمدينة صنعاء                                        |      |
| <b>7</b>    | د اله ۲۵ : الاستيلاء على حصن خولان بقرب صنعاء                | •    |
| 744         | : الـ ٢٥ : الإغارة على وادي السُّرُّ وحصن ذمرمر              | •    |
| 791         | ا الا ۲۷ : غزو بلاد المطهر وفتح قلعة شبام                    | )    |
| 798         | اله ۲۸ : محاصرة ثلا وكوكبان                                  | •    |
| 797         | ال ٢٩ : إخلاص الداعي الاسماعيلي للفزاة                       | •    |
| 799         | : الله ٢٠ : مناوشات بين سرايا الغزاة وبين أهل البلاد         | •    |
| 4.1         | الـ ٣١ : محاصرة كوكبان من الخلف                              | >    |
| *•*         | الـ ٣٢ : هجوم على محطة قائد الغزاة                           | •    |
| 4.1         | الـ ٣٣ : معركة في سفح كوكبان يقتل فيها أحد قواد جيشمطهر      | )    |
| ٣١٠         | اله ٣٤ : معركة في سفح كوكبان يقتل فيها الهادي بن مطهر        | )    |
| T1T,        | اله ٣٥ : افتتاح حصن حب العروس وهجوم على محطة القائد التركي   | •    |
| 414         | الـ ٣٦ : في محاولة صعود الفزاة إلى قامة بيت العز في كوكبان   | •    |
| 471         | افتتاح قلمة درام في وادي خبان                                |      |
| 4744        | ال ٣٧ : قيام الداعي بدعوة القبائل للخضوع للفزاة واستجابتهم ل | •    |
| ۳۲۷         | 0. 0. 0                                                      | D    |
| 441         | الـ ٣٩ : معركة قرب كوكبان                                    | •    |
| 444         | الـ ٠٠ : صعود قسم من الغزاة إلى جبل كوكبان                   | 2    |
| 411         | الـ ٤١ : تعيين حسن باشا لمحاصرة كوكبان وفتح بعض قلاعه        | •    |
| 455         | طلب الصلح والافراج عن بعض الأسرى                             |      |
| 414         | الـ ٤٢ : وقعة بين أهل ثلا وبين الفزاة                        | 3    |

| أهل         | استسلام أهل شبام حراز وبني قوي من بلاد الحيمة و    |      |
|-------------|----------------------------------------------------|------|
| <b>40</b> + | ردمان وبعض سکان حراز وما حولها                     |      |
| 401         | ل الـ ٤٣ : هجوم على محطة القائد في غيابه           | الغص |
| 401         | اله ع : قتل بعض رؤساء أهل البلاد                   | •    |
| <b>TO</b> A | انقياد الشريف ناصر بن حسين الجوفي                  |      |
| 411         | الـ ٥٤ : قدوم أهل صعدة وأهل الجوف على المطهر       | •    |
| 411         | الـ ٤٦ : احصاء الجند من الغريقين                   | •    |
| 449         | معارك حول حصن كوكبان                               |      |
| 474         | اله ٧٤ : مبارزة بين الفريقين                       | •    |
| 444         | اله ٤٨ : غاذج من دعايات أهل ذلك العصر              | •    |
| 444         | قصة طسم وجديس                                      |      |
| <b>"</b> ለኒ | الـ ٤٩ : عصيان من بعض القبائل وقطع طرق             | •    |
| 444         | الـ ٥٠ : فتنة كادت تقع في صنعاء                    | •    |
| 441         | الـ ٥١ : ضيق في النفقة وتمزق الجند                 | •    |
| 498         | قتل قائدين كبيرين من أهل البلاد                    |      |
| 499         | الـ ٥٢ : محاصرة علي بن شرف الدين في حصن حب         | •    |
| ٤٠١         | هزيمة الجند الغازي وقتل كثير منهم                  |      |
| ٤٠٦         | الـ ٥٣ : تقوية حامية تعز وعدن وارسال بعض السرايا   | •    |
| ٤١٢         | الـ ١٥ : تعمير حصن شماط ، ثم قتل قائد عسكره الغركي | •    |
| ٤١٥         | اله ه : ضجر يتبعه طلب صلح من الفريقين              | •    |
| ٤١٧         | سمي قاضي الغزاة بالصلح بعد موافقة القائد سراً      |      |
|             | كتاب من القاضي إلى صاحب حصن كوكبان بن شمس الدين    |      |
|             | جواب من ابن شمس الدين للقاضي مع رسول لطلب الصلح    |      |
|             | كتاب من ابن شمس الدين للقائد مع رسول لطلب الصلح    |      |
| ٤٢٣         | كتاب من القائد لابن شمس الدين بالموافقة على الصلح  |      |

|              | <b>4</b> .                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 140          | شروط الصلح التي أملاها القائد النركي                                           |
| <b>£ Y Y</b> | الفصل اله ٥٦: مطهر يطلب الصلح                                                  |
| 443          | محمد بن شمس الدين يتوسط لعمه في الصلح                                          |
| 473          | كتاب من محمد بن شمس الدين للقائد مع رسول للمفاوضة                              |
| ٤٣٠          | موافقة بعقد صلح وكتاب من القائد                                                |
| ۱۳٤          | مقابلة مطهر للوفد التركي وموافقته على الصلح                                    |
| لجديد        | <ul> <li>ال ٥٥ : رجوع القائد إلى صنعاء روصول بهرام باشا الوالي الله</li> </ul> |
| ٤٣٢          | لليمن                                                                          |
| ٤٣٤          | مناوشات يحصر فيها الغزاة                                                       |
| ٤٣٦          | <ul> <li>امداد الجند المحاصرين وانتصارهم</li> </ul>                            |
| رد في        | <ul> <li>ال ٥٩ : افتتاح حصن حب بسبب اشتعال النار بمستودع البارر</li> </ul>     |
| ٤٣٨          | الحصن                                                                          |
| ٤٤١          | قتل علي بن شرف الدين مسموماً                                                   |
| ٤٤٣          | مطهر يجدد العهد على الولاء للأتراك                                             |
| 111          | <ul> <li>ال ٦٠ : تسليم مملكة اليمن لبهرام باشا</li> </ul>                      |
| 110          | رجوع سنان باشا من اليمن                                                        |
| ٤٤٦          | استقبال سنان باشا في جدة                                                       |
| <b>££</b> A  | توجه سنان باشا إلى مكة                                                         |
| 119          | وصول سنان باشا إلى مكة راقامته فيها                                            |
| १०९          | الكشف على عين عرفات وزيارة الآثار                                              |
| 804          | اداء سنان باشا الحبج                                                           |
| 100          | بعض أعماله في مكة والمدينة                                                     |

#### الخاتمة

| £ o Y      | في توجه سنان باشا لولاية مصر ثم لفتح تونس    |
|------------|----------------------------------------------|
| <b>10</b>  | الفصل الأول : التوجه إلى مصر                 |
| 109        | من آثاره في مصر                              |
| 173        | الفصل الثاني : سنان باشا في اصطنبول          |
| 171        | الفصلالثالث : سنان باشا يتوجه غازيا إلى تونس |
| 473        | الفصل الرابع: في افتتاح البلاد التونسية      |
| 179        | محاصرة قلمة حلق الواد وافتتاحها              |
| <b>{YY</b> | ممركة بحرية ينهزم فيها الأعداء               |
| <b>tyt</b> | الفصل الخامس: عودة سنان باشا إلى اصطنبول     |
| ٢٧٤        | خاتمة الكناب                                 |

### ٢ ـــ فهرس أسماء الرجال

#### حرف الالف

ابراهیم بےك بن أخت سنان باشا آدم 77 - 70 أبو بكر الجمفري آفباي 74. أبو بكر الصديق ابراهيم بناحمد بن ابي السعود بنظهيرة 31 - 311 - 703 - 543 (قاضيمكة) أبو بكر العبدروس ابراهيم باشا ( وزير السلطان سليان ) أبو بكر بن مقبول (صاحب اللُّحيَّة) 111 - 17 - 17 - 11 - 17 ابراهيم بن الصباح أبو الغوث ( الشريف ) ابراهيم بن محمد بن الهادي أبو 'نمسَى" بن بركات ( الشريف ) P7 - 73 - 03 - 73-A3 -ابراهيم بك (الدفتر دار أمين عين عرفات) , {0+ ١٤٢-١٤٢ - ١٤٥ - ١٤٦ - ١٥٦ | أحمد باشا ( وزير السلطان سليان ) 119 10Y -104

أحمد باشا ( والي مصر ) أحمد الصوباشي 98 - 71 - 8+ - 77 - 77 - 107 - TP7 - TP9 - TP9 11 - 1 - 9 أحمد البعداني ( من أمراء اليمن ) أحمد العتلة 177 أحمد جاويش أحمد العسى ٤٧ أحمد جقل ( الجركسي ) أحمد كجك: (كوجك أحمد بك) T+0 - 11A - 1+0 أحمد كمخما أحمد جلبي ( دفتردار مصر ) أحمد بن ماجد ( الربان النجدي ) أحمد بن حسن الحفصي (صاحب تونس) 174- 171 أحمد بن محمد بن أبي بكر اليافعي أحمد بن الحسين الفايقي أحمد بك ( بن مصطفى باشا ) والي أحمد بن الحسين اليافعي 140 - 104 أحمد بن حنبل أحمد الناخوذة 70 - P0 - YF - OA - FA أحمد بك (أمير الحاج المصري) أحمد بن خلكان (شمس الدين ) أحمد بن رضوان باشا أحمد بن أبي 'نمي ( الشريف ) 97 - 9. أحمد من سالم أحمد النهروالي ( والد المؤلف ) 24

14.

144

144

177

777

144

اسكندر آغا (كاشف السر) 174- 177 - 170 اسكندر باشا الجركسي واليدياربكر £47 - 4 . 4 - 447 اسكندر الجركسي والي زبيد 24 اسكندر ذو القرنين 17. اسكندر موز بن سولي 10 - 10 - 64 - 14 اسكندر بك القرماني 19 - 49 - 47 - 40 اسكندر ( مملوك الامير حسين ) TO - TE - TT - TY اسكندر ( من قواد الجيش اللركي ) الاسكندر 171 - 17. اسماعيل النبي (ع) 444 ١٧٠. - ١١٩ - ١٢١ - ١٢٨ - اسمعيل بن حيدر الصفوي الاردبيلي 74

أحمد اليافعي تعبقرة 174-174-177 أحمد بك قزلباش 407 - 450 أحمد بك ( جترقيل الكاشف ) أحمديك £40-1.0 - 177 - 07 - 00 إدريس الاعور 174 - YTY - 0A ادريس (كاتب النظاري) 121 أروس حسن 144 أريق حسن بك 410 ازدشير بابك 177 - 171 ازدمر باشا -1·0-1·1 - 1··- 99 - 9A - 111 - 1.4 - 1.4 - 1.1 174 - 179 - 174 ارسطاليس الحكيم 171-17.

اسماعيل الداعي

14.

اوزن علي جاووش 111 - 177 اولو خان ( من قواد محمود سلطار\_ كجرات ) ۸۳ اويس الكاشف (أمير الحج الشامي) 13 أُرَيس باشا ( والي اليمن ) 1.0- 99 - 98 - 97 - 90 109 -حرف الباء باز بن فارس الحسيني 13 بالي الجلبي 1 · T - 0T بايزيد (السلطان) 174 بخشد ( الخواجا ) 104 بدر (سلطان الشحر) 14. 40 - 44 - 41 - 4. بركات أبو نمى (أمير مكة)

17 - 40 - 79 - TX - TT

ابن اسماعيل TTE الأسود بن عفار 441 الاسود العنسي 441 الأشرفي ( الامير صاحب تعز) الأعرج: ( عطهر ) أفلاطون الحكم 171 - 17. اكمكجي زادة : ( محمود جلبي دفتر دار مصر ) الى ملندي (قائد برتغالي ) 27 أمر الله الكاشف (فيحيس) 117 أمير الحاج: (أحمد بك) أمير الحاج الشامى 73 - +P - 771 - 403 أمير الحاج المصري 10T - 9+ - AA أمير الحاج الياني 147 - 703

حرف التاء الله الدين : ( عبد الوهاب ) **241 - 449** وقي الدين الفامي: ( محمد الفامي مؤرخ مكة ) أبر تمام ٨Y حرف الثاء

ثقبة بن بركات 63 - 13

#### حرف الجيم

جابر بن عامر ( وزیر محمد بن شمس الدين ) 414 جابر بن عبدالله الأنصاري YOX - YOX

جابر بن عبدالله الأنصاري ( آخر ) YOA

-111 - 111 - 111 - 111141 - 141 - 164 - 164 برويز بك -4.7 - 4.4 - 741 - 74. 140 - 1 · 4 - 1 · V البسكري : ( محمد من علي ) ابن بغداد ( في مصر ) بكر Y+Y بهادرشاه ( سلطان کجرات ) بهال وزير المطهر . TOX - TOY - TOY - TIA بهرام باشا بن مصطفى باشا قرة شاهين - 177 - 177 - TEE - 17V - 173 - 177 - 177 - 171 117 - 111 - 11. بهرام بك ( سنجق عدن ) البهاوان : ( حسن ) البوصيرى صاحب البردة

107

حسن بن أبي نمي (الشريف أمير - T++ - 10A - 1TE - 17Y - T17 - T+7 - T+1 - TOE - TEO - TIE - TIT 114 - 114 LIV - 117 حسن باشا -1 AV - 1 A T - 1 A O - 1 Y- 197 - 190 - 1A9 - 1AA - TET - TET - TT+ - T19 - TAT - TAA - TAA - TYO - TT - TI4 - T.T - T.1 - TT4 - TT4 - TTY - TTT - TTE - TTT - TT1 - TT. - 44. - 444 - 444 - 441 - 177 - 177 - TTT - TET 117 - 177 1TT الحسن البصري 71 حسن المهاوان - 44 - 44 - 47 - 47 - 40 117 حسن الترجمان

جانم بك لحزاوي ( i \_ v = v - v - v - v - v - v . AY - Yo جار الله من فهد 1 1 جادقيل الكاشف 241 جعفر جاروش باشا 127 جمفر الصادق 11 جقل أحمد : (أحمد جقل) جمال الدين المنشوي 11. جوهر المغربي (القائد) 17 حرف الحاء الحارث بن هشام الحجاج حزيمة ( السيد أمير المدينة ) 13 حسان بن تبع 474

177

- 77 - 78 - 77 - 77 - 71 - 19 - 11 - 1+ - T9 - TA 179 حسين ( الأمير من قواد جيش سنان ماشا ) 100 - TOE - TTT حسين الثاني الرومي - TX - TY - TO - TE - TT £4- £+ - 49 حسين الكردي 49 - 48 حاد بن خبير: (أمير عرب الجيزة) 117 - 4.4 - 4.0 ان حمزة 07 - 0. حمزة خير الدن 19 - 14 حزة ( الأمار الكاشف بمصر من قواد سنان باشا ) - 117 - 117 - 117 - 100 أبو حنيفة حيدر ( الأمير ) 1 - 1 - 1 - .

حسين آغا ( رئيس الطائفة الكوكلية | حسين ( الأمير الجركس ) عصر ) \*\*\* حسين آغا ( دزدار جدة ) 124 حسين ن أبي بكر الحسيني المالكي - 111 - 11. - 170 - 17V 1- Y+7 - 167 - 164 - 164 - TEO - TIT - TIT - TI 101 - 119 - 111 - 117 حسين بن حسن بن أبي نمي 117 - 117 - TEO - T+7 حسين بن شرف الدين 177 - 170 حسين بن شمس الدين - TTE - T - 197 - 179 TOV - TOT الحسين بن محمد اليمني حسين باشا ( والي مصر ) 17. حسين بك كدخدا مراد باشا حسين بك ( دفتر دار اليهن ) 111 - 177

حرف الخاء خداوندخان (صفر الخواجا) 11 - 17 - 17 - 00 خسرو باشا ( الوزير ) خسرو (كاشف موزع) 190 خضر بك آغا: 444 خضر بك القبودان - 1.7 - 1.1 - 1.. - 499 £ + Y خضر ( الأمير خضر ) 197 خوشكلدي ( الأمير نائب جدة ) 177 خير الدين ( والي اليمن ) 01 - 07 - 19 خير الدين القبطان : (قورت أوغلي) خير بك ( ملك الأمراء ) - 20 - 22 - 24 - 42 - 44 01 - 07 - 19 - 14 حرف الدال داذويه الفارسي

717

دارا بن دارا (ملك الفرس) 17. الداعي: (عبد الله الممداني) داود باشا ( والي مصر ) -1+1-48-41-44-44 177 - 1 - 7 - 1 - 7 داود بن عمر (أمير الصعد) **AY - Y**7 أبو داود بن الهادي T00 - T01 يدرغود باشا أبو الدرداء (عامر بن عويمر الصحابي) ان دريب: (عز الدين) دفتر دار اليمن: ( كيلان بك ) ( مصطفى الرموزي ) دلو بيري 184 دلو علي بك الطويل دلو مصطفی باشا

473

زهكيرجي حسن آغا حرف الراء ابن رصاص (خزندار النظاري) زيد بن أرقم 121 YOX رضوان باشا ( والي اليمن ) زيد بن علي - 17. - 109 - 10A - 10Y - 75 - 75 - 71 - 70 - 01 - 177 - 170 - 178 - 174 71 - 174 - 174 - 174 الزيلمي ( في جدة ) - 140 - 148 - 144 - 141 189 104 - 119 زين الدين :عبد القادر الجزيري الحنبلي رضوان بك بن مصطفى باشا قره زين العابدين ( الامام ) شاهين (أمير الحاج الشامي) 154 - 144 - 140 - 145 الزيني : الامير الزيني (حماد بن خبير) رمضان (أمير تعز) 77 - 70 حرف السين ر ميثة (الشريف) سام بن نوح رياح بن مرة الطسمي 740 سحبان الريس: (شكركدخدا) A٣ السخاوي حرف الزإي 25 السراج ( والي جازان ) زكريا (شيخ الاسلام الأنصاري) 714 سعد بن حبثة زعير

77

TOX

ابن سعد ( صاحب الطبقات ) سليان بك 7.0 أبو سعيد الخدري سلمان خان (السلطان) YOX - 0V - TX - TV - T7 - 11 سلاق أحمد -17\*-117-11-11- 1YY - 10. - 1T0 - 1TT 10 - 117 سلامة بن الخبير 174 - 377 - 373 سلمان شاه 714 141 سلمان الريس (أمير البحر) سليم شاه - 44 - 44 - 40 - 45 - 44 144 - 17 - 17 - 11 - 17 - 79 سليان بن عبد الملك -0+-19-14-10 - 00 - 01 - 07 - 07 - 01 سليان الكيخيا AY - 0A - 0Y 77 سلم خان (السلطان) سنان ماشا \_ TO \_ TE \_ TT \_ T9 + TA - Y · A - OE - OT - 18 - V ۲۱۰ ـ ۲۱۱ ، ( ثم في كثير من 170 - 101 - TAT صفحات الكتاب ) سنان ( أخو قورت القبطان ) سليمان باشا ( والي مصر ) - YO - YE - YT - Y1 - Y. 719 ٧٧ - ٧٧ - ٨٠ - ٨٠ - ٧٧ - ٧٦ 9. \_ 19 - 14 - 14 - 10 - 16 141 **۹۱ – ۹۲ – ۸۸ – ۱۱۲** – ۱۱۲ اسنان جاووش 141 - 17. 

707 - +T3 ان ابي الشوارب 77 شهلا تمتي ( محمد شهلا ) 170 - 187 - 174 شيخ الاسلام (حسين الحسيني المالكي) شيخ المصرح (؟) 147 - 141 شيخ على بك - £ · Y - £ · 7 - TEO - 141 £44 - £+9 - £9x حرف الصاد صاحب اللواء السلطاني والسنجق السلطاني : ( محمود بك ) صفصفان مصطفى (مصطفى النشار) الصُّغَدِّر ( شرف الدين ) YE - YT صفر بك قبطان السن 1 · A - 1 · Y - 1 · 7 · - Yo صفر الخواجا ( مماوك مصطفى بيرم ) - 14 - 17 - 00 - 01 - 07

سنان كتخدا (أمير الحج المصري) إشمس الدين بن شرف الدين 13 سنان القبطان 101 - 04 سيف بن ڏي يزن YA0 - 11 حرف الشين الشافعي ( محمد بن ادريس ) VT - 1 شاه جلبي ( قاضي مصر ) شاه على بك (شيخ على بك) T10-141 شرف الدين ( يحيى بن شمس الدين بن احد) YF - TY - 3Y - 0Y - 7A -- 144 - 146 - 144 -شرف الدن : ( الصُّغَيِّر ) الشريف: ( أبو نمى ، بركات = محمد ابو غی ) شمس الدين العبادي 101 شكر كدخدا الريس 101

AŁ

عبد الباقي بن علي العربي (القاضي) عبد الرحمن بن علي ( قاضي عسكر روملي سابقاً ) 717 عبد الرحمن بنالنظاري 141 عبد الرحمن بن يحيى المغربي 190 عبد القادر الجزيري الحنبلي عبد القادر النزيلي **\*\*\*\* \*\*\*\*** عبد القدوس بن شمس الدين 173 - 170 - 174 عبد الله الداعى الممداني ( من الاسماعيلية) - 171 - 177 - 177 - 171

- ۲۲۱ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۹ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۰۲ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ ، ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳

الصلاح الداعي الهمداني ٢٩٧ – ٢٩٨ صولق فرهاد : (فرهاد باشا) حرف الطاء حرف الطاء الطبري : (محمد بن جرير) طوغان الميب المتنى

#### حرف المين

TA1 - TT0

عبيد الشوافي 141 عثان آغا Y - 1 - Y - + عثان باشا \_ ازدمر باشا (أمسير الحج المصري)  $-\Upsilon \cdot \xi - 1\lambda Y - 1Y\xi - 1Y \cdot$ - 119 - 1.4 - 1.7 - 1.0 - 777 - 777 - 777 - 774 - TET - TT4 - TTA - TTY T9T - T17 - T10 - T11 عثان باشا ( والي الحبشة ) عثان بن عبد الله بن يزيد بن حارثة TOA عثان بن عفان 112 عجل بن عرار 172 عرار بن عجل بن عرار النموي -144-118 - 41 - 41 - 44 - 110 - 1-7 - 110 - 179 £ £ 9 - £ £ 8 -- £ £ 7 -- £ £ 7

عز الدين بن احمد بن 'در َيْب

**79** - 77

عبد الله شمس الدين 140 عبد الله بن عباس 144 - 0 عبد الله بن عمر TOA عبد الله الهمداني ( الآغا ) \*\*\* - \*\*\* عبد الله اليافعي 177 - 177 عبد الرحمن بن الدَّيبع TT - T - 19 - 17 عبد الملك من عبد الوهاب (الطاهري) 74-44-41-48 عبد الملك اليمني (أمين دار الضرب) 144 عبد الوهاب المحرقي 144 عبد الله بن يعقوب ( تاج الدين رئيس قضاة مكة ) 97 - 9. عبدی بك ( مأمور محطة ذمار ) 140-1-4- E+4 عمقرة: ( احمد اليافعي القاضي )

علي الرومي ( من ولاة زبيد ) 14. - 01 على الريامي (صهر النظاري) على بن سلمان البدوي 1.4-1.1-1.. على بن شرف الدبن ( الامام ) - 1A0 - 17Y - 170 - 40 - TA1 - TA+ - 198 - 197 - 1.7 - 1.1 - 1.7 - 499 - 111 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 17117-11-11. علي بن شويع - 140 - 141 - 140 - 144 - Y+X - Y+E - 19Y - 197 - TYO - TYY - TYY - TYY - rrq - rrx - rr1 - r1. £ £ + - £ T A - T O A - T £ 1 علي صوباشي 11. على بن عبد الرحمن بن محمد النظاري 194 - 149 - 149 على بن الفضل 14.

عز الدين بن شرف الدين عفيرة بنت عفار **TA1-TA.** العفيف: (عبد الله الداعي الهمداني) علي باشا الخادم ( الوزير نائب مصر) - 117 - 177 - 119 Y18 - 10. على بن أبي طالب 111 - 381 - PYY - TY3 على بن أحمد بن مكابر ( جمال الدين ) على البسكري ( من علماء مكة ) 144 علي بك 117- 7.0 على جاووش 701 - 7TY - 10 علي جلبي لكلك 173 على بن الحسين ( من قواد الجيش اليمني ) £ £ + - £ T A على بن در"اج بن هجار (أمير الينبع) على بك القرماني 111 - 10.

علي القوشقجي عمر بن يزيد YOA عملوق ملك طسم علي الكيلاني ( من تجار مكة ) **711 - 71.** عيسى الجويلي ( من مصر ) علي بن محمد البعداني ( الأمير ) 101 عیسی بن یونس على بن محمد النظاري (النضاري) - 18. - 18. - EF - FE عيسى الحجري (حسام الدين) 144 - 141 71 علي بن نشير عيسى بن المهدي <del>-</del> ተጓ٤ <del>-</del> ተጓ٧ - ተለ٦ - ተለ٥ 141 1 · V - T9A - T9Y - T90 حرف الفاء فاطمة ( بنت محمد عليه ) على بك ( من قواد جيش سنان باشا ). 145 فائق بك 140 عمر الجبرتي (الفقيه) أبو الفتح اليعمري ( ابن سيَّد الناس ) YOX عمر الخامري ابن فتحون عمر بن الخطاب فخر الدين: ( مطهر ) فرحان ( من نقباء مطهر ) عمر بن هانيء الطالبي T+A - T+Y

علي السيد

714

197

111

74

قاضي قضاة البلد الحرام ۲۱۱ قاضي مكة: (انظر:حسين الحسيني: محمد بن خضر أفندي ) محمد بن خصر أفندي ) محمد بن خصر أفندي (السلطان ) محمد بن خصر أفردي (السلطان )

قره شاهین( مصطفی باشا نائبغزه) ۱۲۰ – ۲۸ – ۹۳ – ۲۲۱–۱۲۲ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۱ – ۱۳۰ – ۱۸۳ قره کوز بك ۳۹۰ – ۳۹۰ – ۳۹۰ – ۳۹۰ –

1 - 9 - 1 - 7 - 2 - 7 - 794

قزل باش : ( أحمد بك، محمد بك ) قطران ( من قواد جيش اليمن ) ٢٨٧ – ٢٨٨ – ٣٨٤ – ٣٨٦ – ٢٨٧ – ٣٩٨ – ٣٩٠ – ٣٩٠ – قليج باشا علي باشا

473 – 473 – 477 – 477 قورت أوغلي ( خير الدين القبطان ) 470 – 477 – 477 – 487 –

فرهاد باشا - ۱۰۲ - ۱۰۱ - ۱۰۰ - ۹۹ - ۱۰۳ - ۱۰۰ - ۱۰۰ - ۱۰۳ ۱۳۵ - ۱۲۱ أبو الفضل بن عبد الرحمن بن أبي علي ( الخواجا ) فيروز الديلمي ۲۸۲ - ۲۸۲

#### حرف القاف

قاسم الشرواني (قاسم بك) ۱٤۵ – ۴٤ قاسم بن شويع ۱۹۱ – ۲۳۲ – ۲۶۹ – ۲۵۰ – ۲۵۲ – ۲۵۲ – ۲۵۵

أبو القاسم بن قرقماس ۱۶۲ – ۱۶۳ – ۲۰۲ – ۶۶۹ قاسم الهلالي

144 - 140

قاسم بك البوصنوي سنجق جدة ( أمير آخور علي باشا الوزير ) ۲۱۶ – ۲۱۶ – ۲۰۰ قاسم ( قائد قلعة بيت العز" ) ۳۱۸

٢٥٠ ـ ٢٥٢ ـ ٢٥٢ ـ ١٥٤ ـ | كوجك أحمد لك 117 - 410 قورد اوغلى سنان كور مراد: ( مراد باشا ) 4 . . كوسه بهرام ( من أمراء اليمن ) قولاة سليمان جاوويش 199 قىت آغا سنان باشا ) 4.4 **TTT - TIT** حرف الكاف

كد خدا: مراد باشا (حسين بك ) كرد : محمود بك ( من أمراء جيش سنان باشا ) كدوك فرهاد الكاشف 771 كريم الحلبي 04 کسری TAO کلابي بك 113 - 113 كال الدين أبو الفضل 111 كال بك الرومي 77 - 70

- 1 · 1 - 1 · · - TAO - T · O كوله محمود بك ( من قواد جيش كون مراد ( مراد باشا سنجق غزة ٤ ثم والي اليمن ) كيلون باشا ( على باشا صاحب مصر ) 10. كيلان بك ( دفتر دار اليمن ) £ £ Y - 1 A 1 حرف اللام لبيد بن ربيعة (الشاعر)

> 114 لطف الله بن مطهر

- TY+ - T79 - TiA - TTT  $-TI \cdot -TA9 - TYT - TYI$ 411

لطفي باشا ( الوزير الأعظم ) محمد بن ادريس الشافعي ٦٠ محمد أبو نمي الشريف ( أبو نمي ) حرف الميم AA - AYمالك ( الامام ) محمد بن اسماعيل الداعي مامي ( الأمير من قواد جيش سنان عمد بن اسمعيل بن أبي الصيف اليمني باشا ) ۲۱۳ – ۲۲۳ – ۲۵۱ – ۲۰۱ – محمد بن اسمعيل البخاري ۲۰۲ – ۲۰۲ – ۲۰۲ – ۲۰۲ – ۲۰۰ ١٨٧ - ٢٨٨ - ٢٨٧ - ٤٤٦ - عمد باشا ( الوزير الأعظم ) 10. - 177 - 717 - 100 - A - Y الجاهد (الملك) 173 محمد باشا ( والي الشام ) محب الدين الحنفي ( أخو المؤلف ) 177 محمد الباقر محمد (النبي عليه ) 11 ٣ - ٢٩ - ٧٦ - ١١٢ - عمد البشير - 710 - 111 - 117 ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۸۹ - ۳۷۸ - محد بن جرير الطبري - 113 - 273 - 273 - 273 YOX ١٥١ - ٤٥١ - ٤٥١ - ٤٦٩ - ١٥٥ - ١٩٩ 147 - 141 - 44 101 - 101 - 173 محمد بك ( سنجق جبلة ) محمد بن اسحاق 175 740

- TT4 - TTX - TT1 - T1X - 401 - 461 - 466 - 461 - 117 - TTE - TOX - TOY - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 11- 177 - 177 - 179 - 119- 174 - 177 - 177 - 170 محمد شمس الدين السعودي القساضي ( إمام سنان باشا ) £74 - £77 - £14 محمد العبادي ( القاضي كاتب الروزنامة عصر ) 101 محد بن عبد الحيد بن عبد الله بن خلف القرشي المصري محمد بن عبد الله الداعي 179 محمد من عراق (الشيخ) 17 - 11 - 17 240 TIY محمد بن على البسكري 717 - 717 - 1AY

محمد جلبي إكمكجي زادة ( دفار دار مصر ) 101 محمد جلبي ( ملتزم زبيد ) 197 محمد من الحسن العياني  $\xi Y = \xi Y = \xi Y = \xi Y$ محمد خان (السلطان) محمد بن خضر أفندي قاضي مكة 101 - 11V محد الدمياطي (شمس الدين) محمد بن رضي الدين بن شرف الدين **\*\*\*** - \*\*1 محمد من سعيد المدلى **TTY - TT1** محمد السمهودي ( السيد ) 13 محمد بن سليان الجركسي: ( دفتر دار | عمد بن عز الدين بن شرف الدين داود باشا ) عمد شاه قوا اللاري (التاجر بمكة) عمد بن عقبة (القائد) 27 محمد بن شمار الله ن

- TIN - T97 - T 0 - TYT

-147 -148-140- 148-141 - 188 - 184 - 184 - 144 - 119 - 114 - 114 - 110 - 104 - 106 - 101 - 100 - 174 - 177 - 177 - 104 194 - 14A - 14E - 143 محمود بك (الدفتردار) - 177 - TEO - 1AT - 177 EEV الأمير محمود : ( محمود بك الكردي ) محمود بك الكردى - \*\*1 - \*47 - \*40 - \*\* - TT9 - TTA - TT0 - TTA - 1.7 - 1.1 - 1.1 - 1.. 24+ مي الدين اللاري مراد بن السلطان سليم بن خان بن سلمان خان

7 – ۱۲۱ – ۱۰۷ – ۱۲۳ مراد باشا ( الأمير سنجق غزة ، ثم أمير الحج ثم والي اليمن)

- 177 - 178 - 174 - 109 - 170 - 178 - 178 - 178 - 181 - 184 - 179 - 177 محمد بن عمر (صاحب الصعيد)
اهم الفاسي مورخ مكة
الفاسي مورخ مكة
المحمد قرلباش

- 1AT - 140 - 148 - 14T 480

محمد الكرماني ( الشيخ ) ٢٣ محمد الكرماني ( الشيخ ) عمد بن مجدالدين محمد النجمي بك ( أمير اللواء بمصر ) ٢١٠

محمد النظاري ( الأمير شمس الدين ) ٣٢ - ١٢٩

محمد المكي بن محي الدين اللاري ۱۷۱

عمد بن یحیی ۱۳۳

عمد بن يونس ٤٤٩

محمود ( السلطان ؛ سلطان کجرات) ۸۲

محمود باشا (عتيق محمد باشا واليالشام أمير الحج ثم والي اليمن) ثم اليمن ثم مصر )

- 177 - 177 - 17F - FT

- 141 - 140 - 149 - 144

71. مصطفى باشا (قره شاهين) - 199 - 109 - 184 - 144 - ETT - TEO - TVA - T+0 111 - Y+Y - 199 - 19A - 1A9 111 - 11. - 1.£ مصطفى بك بن إياز باشا 113 مصطفی بن بیرم 07 - 05 - 07 مصطفى بك: (قر"ة شاهين) مصطفى بك الرموزي £4. - 44 - 14 مصطفى بك الرومي ( وزير مصطفى الرومي ) 07 - 00 - 19 - 17 مصطفى ( ابن اخت سنان باشا ) مصطفى بك ( من أمراء السناجق عصر ) 11.

۱۸۲ – ۱۸۹ – ۱۸۹ – ۲۵۲ – مصطفی باشا بن اسفندیار -404 - 464 - 464 - 441 1-1- 407 مراد باشا ( الوزير ) 174 مراد بك (أمير الحج المصري) ١٠٧ – ١٥٣ – ١٥٩ – ١٦٠ | مصطفى باشا اللالا 174 - 174 - 177 - 170 مراد بك كتخدا محمود باشا 103 مرجان العامري 77 مرشد الحريري 13 مسروق بن أبرهة أبو مسعود البدري مسلم (صاحب الصحيح) مصطفى آغا (دزدار عدن ) 19 - 184

مصطفی جار رش

Y+E - Y++ - 199

مصطفى النشار (مصطفى باشا)

- 1 · V - 90 - 98 - A9 - AA

-110 - 110 - 109 - 104

-170 - 177 - 171 - 119

109 - 104 - 177

مصلح الدين أفندي (قاضي مكة ) المعروف بمصدر مصطفى

24

مطهر بن شرف الدين ، علىالحسيني

-1.4-1.7 -99- 90 - 11

-114 - 114 - 1·4 - 1·A

-174 - 170 - 177 - 111

- 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171

- 177 - 170 - 174 - 177

- 147 - 144 - 144

- 117 - 110 - 111 - 111

- 191 - 19· - 1AA - 1AY

- 1 - 199 - 194 - 194

| - TTX - TT7 - TT0 - TTT

-- TYX - TYO - TYY - TY1

- T.T - T91 - TA9 - TAA ~ \*1. - \*. > - \*. > - \*. > - \*18 - \*1\* - \*1\* - \*11 -re7 - re0 - rr9 - rrx

-XY - YXY - YXE - YX\*

-٣٦٧ - ٣٦٢ - ٣٦١ - **٣**0٨ -- 444 -- 444 -- 444

- £74 - £77 - 49. - 473

- 177 - 171 - 170 - 179

114 - 114

مظفر شاه بن محد شاه (سلطان کجرات )

> **٦٧-- ٢٦ -- ٢٢ -- ٢٢** معاوية بن أبي سفيان

> > PO - YOY - 09

ملك التجار بجدة (محمد المكي الخواجا) ۱۷۱

اللك الضليل (امرؤ القيس)

115

۲۰۶ – ۲۰۰ – ۲۰۸ – ۲۱۸ – کمتي : (مامي) ۲۲۳ – ۲۲۸ – ۲۲۹ – ۲۳۰ منتصر المريسي

TTT - TT1

٢٤٩ ... ٢٥٠ - ٢٦٩ - ٢٧٠- منصور بن داود بن طاهر

17

المنصور الغساني 88 موسى بك نور الدين : ( علي النظاري ) 1.1 حرف الواو موسى قزل آشك واصل بن عطاء 1 - 1 - 49 ابن مهدي ( صاحب جازان ) حرف النون ورندور (كبير الفرنج) النابغة الذبياني الوليد بن عبد الملك ناصر بن الحسين الجوني: (الشريف ناصر) الوليد بن يزيد ناظر المسجد الحرام: ( حسين الحسنى المالكي) وهرز النبي عَلِيلِةِ : ( محمد عَلِيلِةِ ) 740 أبو نصر الفارابي ( الفيلسوف ) حرف الهاء أبو النصر ( من نقباء اليمن ) الهادي بن ابراهيم بن محمد ( الامام ) **TY**£ النظاري: الهادي بن شمس الدين ( علي بن عبد الرحمن النظاري ) 707 - YOT ( محمد النظاري ) الهادي بن مطهر ، 'نعيم من بني عقبة \_ T1+ \_ TY0 \_ TTT \_ 1A0 147 411

(24)

يزيد بن معاوية يوسف بن جانم الحمزاوي (أميرالحاج) AY - YY - YIيوسف بن سليان باشا ( والي مصر ) يوسف بن عمر الثقفي 17 - 77 - 77 - 77يوسف الصدايق (بن يعقوب) يوسف ( كيخية مصطفى النشار ) يوسف ( الشيخ يوسف الداعيي الاسماعيلي ) 14. - 174 أبر يوسف: (الامام) TOA يونس

هارون الرشيد ٧١ هزيلة بنت مازن **\*\*** هشام بن عبد الملك 17-77-71 همايون شاه الهيثم بن عدي حرف الياء ياقوت الحبشي النقاره زن 173 يحي بن شمس الدين بن أحمد محي بن زيد یحی جاووش 444

#### ٣ \_ المواضع

#### حرف الألف آمد أرياب: (ينطق الآنبكسر الهمزة) 711 144 آ نِس أريشة 471 إب الأزمر 1 - 1 - 1 - 1 - 1 171 الاسكندرية ( مدرسة في زبيد ) الأبواب الشريفة : ( الباب العالي ) اسكودار الأبواب السلطانية : ( الباب العالي ) 77 - 173 - 773 أَبْيَن ؛ ( وادي أبين ، عَد ن أبين) | أصاب : ( هو وصاب ) اصطنبول: (القسطنطينية) أجياد - £71 - Y£1 - Y£+ - 9Y ٤٧

الباب العالي (اصطنبول) - 11 - Yo - YY - 0 · - TY - 1・9 - 1・4 - 1・7 - 97 ۰۱۱ – ۲۱۱ – ۱۱۸ – ۲۱۱ . - 10+ - 1TY - 1TO - 1TE - 174 - 174 - 177 - 101 - Y+1 - 144 - 144 - 144 - YOE - YEO - YEE - YII - 171 - 17. - 10A - TET 173 - 373 الباب الغربي ( في زبيد ) 0+ بحرانة 771 711 براش ( بقرب صنعاء ) بركة السلم ( بطريق جدة ) بركة ماجن ( بأسفل مكة )

**٤٧٤ - ٤٦٢** الأعتاب السلطانية: (الباب العالي) الأغار - TTO - TTT - TTT - TT1 **799 - 770 - 777 - 77** أناضولي 177 حرف الباء باب إبراهيم ( في الحرم الشريف ) باب العمرة باب العمرة الشريف ) المريف ) 13 - 103 باب 'زويلة 107 - YO باب الزيادة ( في الحرم المكي ) باب السلام الباب الشرقي (في زبيد) باب الصفا ٤٧ الباب الشريف السلطاني : ( الباب بركة الناصرية: (الناصرية) المالي)

البزستان (سوق البز") بلاد الجعفريين 101 779 البستان ( بقرب زبيد ) بلاد الظاهر 01 141 بستان السيد حسين المالكي (بالأبطح) الملاد ال عمار 101 404 بستان المدني ( في مكة ) يلاد العجم 177 177 - 74 البصرة البلاد المندية 175 1.9 بَعْدان بلد الله الحرام : ( مكة ) 144 - 144 - 144 19 - 174 - 177 - 194 - 180 بندر جازان : ( جازان ) 347 - 147 - 147 - 147 - I بندر جدة : ( جدة ) بندر الصليف: (الصليف) - 1 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 بندر عدن : ( عدن ) 177- 111 بندر القنفدة : ( القنفدة ) بغداد بندر الخا: ( الخا) 1.7 بوسنة ( جبال بوسنة ) النقمة 10. Y+Y - 171 - 174 بلاد ادريس الاعور البكون 777 - 477 بلاد ابن اسماعیل بيت الخواجابخش ( بمكة ) 471 104

تربة الشيخ محمود ( في مكة ) ۱۲۷ التشركيبة ۲۵ تريادة ۲۳۲

#### التئعككر

\( \lambda - \text{ \gamma \gamma - \quad \quad \gamma - \quad \quad \gamma - \quad \quad \gamma - \quad \qquad \quad \quad

بیت الخواجا الطاهر ۱۷۶ – ۲۰۹ بیت العز ۱۲۰ – ۲۱۸ – ۲۱۹ – ۲۴۰ – ۱۲۹ بیت و عُوع ۱۷۲ بئر شمیس ۲۰۲ – ۲۰۲ بئر غمدان ۲۸۰ بئیش

#### حرف التاء

تربة الجليفي (بين حيس وزبيد)
١٩٦
تربة الشيخ الزيلعي (بقرب جدة)
١٤٩
تربة الشيخ عمر الخامري (في حيس)

تربه الشيخ عمر الحامري ( في حيس) ١٩٦ تربة الشيخ العيدروس ( في عدن ) ٢٥٢

أ ثور ( جبل بقرب مكة ) التنميم ( بقرب مكة ) 107 - 100 تونس حرف الجيم 170 - 171 - 107 - 9 - 0 £YY - £79 - £7A - XY - TT - TT - TE التهائم  $-174 - 1 \cdot \xi - 1 \cdot T - 44$ 189 - 177 - 178 - 100  $- \Upsilon \$   $- \Upsilon \$ النتيس: ( جبل) Y & E - YY+ ٢٢٦ - ٣٢٧ - ٣٢٨ - ٣٤٧ - إلجالد الصغير 170 - 117 - 479 حرف الثاء الجالد الكبير ( تنطق الآن بكسر الثاء ) ٣٢٩ ۱۰۷ – ۱۰۷ – ۱۰۸ – ۱۱۷ – جامع صنعاء 7A0 - 7AY - 7AE - 717 - 17E ٢٨٨ - ٢٩٤ - ٢٩٩ - ٣٠٠ - جامع ابن طولون ( في القاهرة ) - 7r | - mie - mir - m·x - m·m - ٢١٣ - ٣١٧ - ٣١٥ - ٣١٥ - ٣١٥ - ٣١٨ - ٣٤٦ - ٣٤٩ - ٣٤٨ - ٣٤٩ - ٣٤٩ - ٣٤٨ - ٣٤٩ - ٣٤٩ - ٣٤٩ - ٣٤٩ - ٣٤٩ - ٣٦٢ - ٣٦٢ - ٣٦٢ - ٣٦٢ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٦٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ ( بعدان : ( بعدان ) - ۳۷۲ – ۳۷۱ – ۳۲۸ ( التيس ) : جبل التيس : ( التيس ) حبل ثلا: ( ثلا ) جبل ثور : ( ثور ) TOY

جبل الخبيش - 117 - 117 - 110 - TTT جزيرة المحاملة ( في ساحل اليمن ) 107 - 117- 178 - 177 جبل سيّان : ( سيّان ) 04 حفتلكة جبل ضِلتع : (ضلع) جبل اللوز : ( اللوز ) جرة العقبة (في مني) ١٧٨ - ١٧٣ - ١٩٩ - ٢٣٥ - الجوخي - 440 - 441 - 477 - 470 117 - Yoz - 703 ٣٩٩ - ٢٠١ - ٢٠١ - ٤٠١ الجوف -T77 - T71 - T08 - 140 117 - 4.1 حرف الحاء -۸۷- ۸۰ - ۷۹ - ۷۸ - ۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۴۱ . 199 - 179 - 170 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 ١٤٠ - ١٤١ - ١٤٢ - ١٤٠ - حب ( بفتح الحاء ) - 181 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 -194 - 140 - 140 - 179 - 170 - 140 - 141 - 174 - T1E - T1T - T+Y - T+T -TAO - TAY - TAI - TA.

٢٩٩ - ٤٠٠ - ٢٩١ - ١٣٨ - ١٩٩ T . Y 117 حراء (جبل بمكة) حكب العروس T17 - T18 - T17 حبابة 709 TO1 - TO. - TYE الحيشة الحرمان الشريفان -178 - 178 - 170 - 119 A - AY - BB - YY - YI-YAO - 1AY - 140 -111 - TTT - TTT - T10 الحبيش: (جبل الحبيش) 177 - 109 - 101 حبيش الحساء 174 حبجر اسماعيل حصن أريشة : ( أريشة ) AA حصن التُعنكر: (التعكر) حجر الركانين حصن ثنينة : ( ثنينة ) 71. حصن الجالد: ( الجالد ) الحجون حصن حب (حب ) حصن تخدّد ( خدد ) حدًا : ( بين مكة رجدة ) حصن خولان : (خولان ) £ £ A - Y + 7 حصن دعلة : ( دعلة ) حداد بني قوي حصن د متر مر : ( دمرمر ) T0+ حد"ة : ( بالحاء المهملة انظر : حدا ) [حصن راجد : ( راجد ) حصن ريمان : ( ريمان ) الحديثينة (بقرب مكة) حصن سانة : ( سانة ) 111

الحيمة 40 - 414 - 418 حرفالخاء الخاصكية ( بمكة) ٤٧ خسان - TIY - TOT - 1A+ - 17 **TTT - TT1** خبثت 'كليّة : (كلية ) خدد YY1 - YY+ - Y74 - 1A0 الخليج ( بقرب الاسكندرية ) 109 خنفر 117 خولان (حصن) **TAA - YAY** الخيف ( في مني ) 101 - 10 - A حرف الدال دابق 74 دار ابراهيم بن الصباح ( في شبام )

حصن سباعة : ( سباعة ) حصن شايم : ( شايم ) حصن شخّب ( شخب ) حصن شماط: (شماط) حصن الظُّفر 414 حصن ظفران : ( ظفران ) حصن قبضان : (قبضان ) حصن قرن المسجد: (قرن المسجد) حصن القُفْل : ( القفل) حصن قينلة : ( قبلة ) حصن الكاهل: (الكاهل) حصن هر ان : ( هر ان ) حضرموت 197 - 19+ الحضور: (صوابه: حَضور) 777 - 778 - TY Y17 - Y+7 - 1+7 - 1+Y حَلَّقُ الواد ( في تونس ) 147 - 174 - 107 - 4 - 0 144 197 - 78

دیار بکر دار السعادة ( بمكة ) 111 - 17 الدايو (بندر في كجرات) دار السعادة ( في جدة ) A0 - AT - A1 - 00 117 الديوان العالي دار السلام 107 - 97 111 دار السلطنة : ( القسطنطينية ) حرف الذال درام ذراع الكلب **\*\*\*\* - \*\*\* - \*\*\*** - TAO - TOT - TAO - TAE دعلة 401 ذ کمکار الد"كن ( في الهند ) - YAY - YA+ - 149 - 140 - TAO - TAO - TAE - TAT الد"كناء - 1.9 - 1.9 - 1.3 17 - 10 179 - ETA - E1. دِلتي ( دهلي ) ذمر مر : (في الأصل : دمرمر ) \*\*\* - \*\*\* د منت حرف الراء 404 رابغ دِ مشق 717 74 راجد الدوران ( قلعة الدوران ) 404 **74** رأس العين د ملك EEA 190

رأس الخرف  $-111 - 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1$ 244 - 177 - 170 - 178 - 178 رباط داود باشا ( بمكة ) - 141 - 174 - 174 - 174 -141 - 141 - 141 - 140AA ر داع: (ينطق الآن بكسر الراء) - 198 - 198 - 191 - 190 11 · - 11 · - 404 - Y+A - Y+Y - 197 - 190 ردمان ( في بلاد حراز ) - YEY - YT. - YY. - Y19 T1 - TOT - YEE 401 الرملة زبيد 107 - 177 - 1.9 - 1.A - 1.Y 114 - 174 رودس زقاق سبتة 171 روملي الزايدية ( قرية وانظر الزيدية طائفة) 717 ر عان سبتة: (زقاق سبتة) TOT حرف السين سارع الزاهر 270 AA سانة 404 -01-07-01-00-19 ٥٨ - ٥٩ - ٢٧ - ٨٥ - ٨٦ - ٨١ - ٨١ - ٨١ الجوخي ) ٨٨ - ٩٢ - ٩٤ - ٩٩ - ١٠٠-١٠

السويقة ( بمكة ) 704 - 707 - 744 سهل الباقر Y9+ - YA9 - 17Y السُّعْدية ( بقرب ميقات أهل اليمن) سهيل: (وادي سهيل) 110 - 117 - 144 - 144 ذو سُفال ( تنطق ذي سفال فيجميع حالات الإعراب) حرف الشين ۱۲۶ السَّلَم ( بركة السلم) الشاقة : ( بين مكة وجدة ) سمات (؟) EEA الشام 171 - 170 - 117 - 111 - 171 - 171سمار : ( نقیل سمار ، وهو معروف **494 - 404** بنقيل 'سمارة ) شايم سنحان 240 740 - TA7 سواكن - Y98 - Y97 - Y97 - Y91 17+- 119 السُّود: ( نقيل السود ) شيبام حراز السوق الصغير (بمكة) شبام اليعافر: (شبام حراز) 117 الشبيئكة ( بمكة ) سوق القفاف . 114 - 174 277 السويس 191 - 19+ - 1++ Y . 0 - 10Y - YA

صبية (صوابها صبيا) 71A - 1+F الشرق ( شرق مكة ) صعدا (صوابها: صعدة ) - 171 - 170 - 178 - 104 117- 243 - 411 144 الصعيد كشلكه: (طريق شلله) YY - YY - YY - YYشماط الصفا ( في مكة ) - 114 - 114 - 414 - 414 -229 111 الصلف شمسان (قلعة في عدن ) 177 - 01 - 0+ TOT - TO1 اشكس: (بئر شميس) صنعاء الشميسي : (شميس) -97-77-78-78-77-8-177-117-111-99الشوافي -174 - 177 - 170 - 178 -140 - 141 - 144 - 1411.1 -147 - 147 - 144 - 147الشوافى الأعلى -141 - 141 - 141 - 141141 - TTO - TT4 - TTA - T+E حرف الصاد - TAT - TAT - TA+ - TOT الصالحية ( في مصر) - YAY - YAT - YAO - YAE · - TAX - TAY - TA7 - TA0 ٤٦. - T98 - T91 - T9+ - TA9 صار 6P7 - YT3 - PT3 77

### حرف الظاء حصن الظفر )

الظُّفر: (حصن الظفر) ظفران

404

الظلمات: ( بحر الظلمات)

21

#### حرف العين

عتر

449

عنتمة

114

عِتْوَد ( ينطق الآن بكسر الواو )

عدن

صورة (بندر في الهند وينطق الآن سورت ) همهنان

**TOT - 177** 

حرف الضاد

ضِلتع ۳۳۷ خامان

ينان ن

441

حرف الطاء

طريق التربة ۳۳۸ – ۳۳۸

طريق شلكة

179

طريق القلعة

**\*\*\*\*** - **\*\*\*** \*\*\*

طريق ميثم : (ينطق الآن بالتاء ا المثناة : ميتم )

طريق نقيل أحمر: (نقيل أحمر) طريق نجارة

44

الطويلة

£4. - £40 - 484

'عسکان العندكين TOT العراقان £41 - 147 - 173 17 - 373 العُمْرة ( موضع الاحرام ) 794 - 794 عين عرفات: (عرفات) عرفات: (عرفة) A3 - PA - YY/ - 3Y/ -حرف الغين 131 - 101 - 401 - A01 -١٧٦ - ٢١٤ - ٢١٤ - ٠٥٠ - غار ثور: ( ثور ) 101 - 107 - 101 غار حراء: (حراء) العير ثنين غزة - 10Y - 17T - 17T - A0 العروس - 170 - 17r - 101 - 10A 140 140 - 148 المِزا : ( بيت العز ) مُعْدان : ( ينطق الآن بفتح الغين ) عسنفان 440 العَقَبة ( بطريق مصر ) حرف الفاء العقبة ( في بلاد اليمن ) الفرُّضة السلطانية ( فرضة جدة ) المقيق فند : ( قلمة بقرب َحب ً ) العليق

```
[قطية: ( عصر )
                                         حرف القاف
                       17.
                                                        القاعدة
                        ١٦٦ - ٢٤٧ - ٢٤٧ - ١٦٦
                      404
                                         177 - YTX - YOY
         قلمة بحرانة : ( مجرانة )
                                                القاهرة (مصر)
          قلمة تعيز" : ( تعز ) -
                                         قاهرية تعز ( القاهرية )
           قلمة خدد : ( خدد )
           ۱۲۲ – ۲۰۷ – ۲۲۰ – قلمة دَمْت ( دمت )
      ٢٢٧ - ٢٣١ - ٢٣٣ - ٢٣٠ | قلعة الدوران : ( الدوران )
٢٣٩ - ٢٧٠ - ٢٩٢ - ٢٩٠ | قلعة حجر الركانين: ( حجرالركانين)
                                         1 - 9 - 1 - 7 - 49
        قلعة ردمان : ( ردمان )
               قلعة بني السودان
                                                      ة كشضان
                      449
                                                     TOT
                                                     قبة زمزم
          قلعة شبام: (شبام)
       قلعة شمسان : (شمسان )
                                                       17
          قلعة ظفار : (ظفار )
                                                      قدرمان
                                                     718
                     444
                                                   قرن المسجد
           قلمة عتشر: (عتر)
          قلمة عدن : (عدن )
                                                     440
      قلعة المرضة: (العرضة)
                                                  قرية المراوعة
      قلعة العروس: (العروس)
                                                      49
         قلمة المقبة : ( المقبة )
                                                  القسطنطينية
               ٩٢ _ ١٠١ _ ١١١ _ ١٧٢ _ | قلعة بني العمران
                     TOT
                                               171 - 71.
            قلمة فند : ( فند )
                                      قصر العرضة: (العرضة)
  ( 4 1
```

- 019 -

قلمة كوكبان : (كوكبان ) قلعة اللباخة : ( اللباخة ) قلعة المدورة : ( المدورة ) الكمالية: (مدرسة في زبيد) قلعة المصنعة : ( المصنعة ) کمتران قلمة ممدعد : ( ممدعد ) قلمة المقنتب: ( المقنتب ) 119-00-0. - T9 - TT قلعة نهاد : ( نهاد ) كو'ت ( قلعة في الدكن ) قلمة هبيني : ( هُبيني ) كوتاهمة القلعة: ( بمصر ) 10. 101 الكوفة قلعة مسار 14+ 71 کو کیان القنمر : ( جبال القمر ) القنفدة - ras - rar - ri7 - 'F - T.Y - T.1 - T. - T90 141 - 141 - TIE - TIT - TOY - TOT قنسرين - TTT - T19 - T1V - T10 74 \_ TTX - TTT - TT1 - TTX - YEY - YEY .. YE . - YY9 حرف الكاف - TAO - TEN - TEV - TEE الكاهل -- 117 - 1.7 - 1.7 - 791 279 - 17 - 17 - 17 - 173 - 173 -كجرات 244 179 - 40 - 00 - 77 كو"ة ( في الهند ) کحلان ۱۱۷ Yo. - AT - TT - TT

المدارس السلطانية الأربع ( بمكة ) 10Y - 1A مدرسة أحمد العيني مدرسة الاسكندرية مدرسة السلطان حسن ( في مصر ) 177 - 70 المدرسة السلمانية: ( عكة ) 103 مدرسة قايتباي ( بمكة ) - 10Y - 17Y - 17E - AA - £ £ A - T £ 0 - T + Y - 1 Y £ 101 - 119 مدرسة الكمالية (في زبيد) مدرسة الجئامديّة ( بمكة ) مدرسة منطهر ( في عدن ) TOO - TE9 - 191 AA |

حرف اللام اللباخة 794 - T97 اللحبة 24 لعسان 1 . A - 1 . Y اللوز **791 - 749 - 744** اللؤلؤة 271 حرف الميم ماجن : ( بركة ماجن ) 71 - Tr9 - 1.A المجاهدية : ( مدرسة ) المحاملة : ( جزيرة المحاملة) المحصّب: (في أعلى مكة) 100 المخا ٨٥ - ١٠١ - ١٨٧ - ١٩٦ - مدرسة المنصور عكة 1 • 4 - 1 • A - 1 • Y - TTT الخلاف

114

المدَوَّرَة : ( قلمة بقرب حب ) - 100 - 101 - 107 - 107 - \7X - \7T - \0Y - \07 711 - 19. - 1AY - 1YE - 1YT المدينة المنورة - Y.0 - Y.1 - Y.Y - 199 100 - TOA - TII - T19 - T17 - T11 - T1. مر عش - TT9 - FTF - TTF - TT. 117 - 117 - TA1 - TYA - TTE - TEO مُزْدَلِفَة : ( المشعر الحرام ) 101 - 177 - 171 - 1 · A - 1 · V مسار - 10V - 107 - 117 - 17T 14. المسجد الحرام ( الحرم الشريف ) 17 - 109 - 10A 710 - 711 - OY - 19 - 11 المسنعة 279 مسجد القاعة (اسم مكان) TC9 - TOY 14. ١٤ - ٢٩ - ٣١ - ٣٥ - ٢١ - المضرح - 77 - ET - ET - E - TA TOT - 117 - 111 ٧٠ - ٧٧ - ٧٧ - ٧١ - أفظ عشر آباد ( بلدة ) -91 - 90 - 49 - 47 A0 - AT عد عد - ۱۰۱ - ۹۸ - ۹۶ - ۹۲ - 119 - 114 - 1+9 - 1+7 404 ١٢٧ - ١٢٠ - ١٢٣ - ١٢١ - المعلاة ( مقبرة مكة ) 10T- 110- 111 - 97 - TT - 140 - 148 - 177 - 140 ١٣٦ - ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٠ - الماترق ( قرب الحديبة ) - 101 - 100 - 18Y - 18F

ملكان 710 - 177 - 178 - 27 - 20 101 - 104 TTT- 197 - 190 - 70 مَيْثُم ( ضبطت بالثاء المثلثة ، ولكنها الآن بالتاء المثناة : ميتم ) - YOT - YOT - YEY 177 حرف النون -177 - 707 - 707 - 71V ه، ؛ \_ - ٠٥١ – ١٥١ | نقيل سمار ( هو نقيل سمارة )

المقام الحنفي ( بالمسجد الحرام بمكة ) منى المقرانة المنتئب 791 مكة المشرفة - -1 - 14 - 17 - 11 ٨٨ - ٨٩ - ٩٠ - ٩١ - ٩٠ - الناصرية ( عصر ) 108 - 111 - 114 - 117 - 104 ١٢٢ – ١٢٤ – ١٢٧ – ١٢٧ – انجارة ( طريق نجارة ) TT -171 - 170 - 178 - 171 ١٤٥ - ١٤٤ - ١٤٢ - ١٤٠ 77 - 107 - 107 - 127 ١٥٨ - ١٦٣ - ١٧٨ - ١٧٥ - النخل ( بقرب الحدّيبية ) ۱۸۷ - ۲۰۸ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۱۸۹ - ۱۸۷ ۲۰۲ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - نقیل أحمر - 710 - 711 - 711 177 - 170 - 171 - 110 - 111 - 701

107 - 100 - 101

وصاب: ( أصاب ، وينطق بضم` 143 - 4/3 - 1/3 - 173 نقيل السود الواو ) وَعُوعَ : ( بيت وعوع ) نَسَرَة ( بقرب عرَفة ) حرف الهاء \*\*1 - \*\*. هران : ( في الأصل : هزان ) 747 - 777 - 747 TA - 14 هدان الحراز: (لعله: همدار حراز ، أضاف القبيلة إلى البلد ) حرف الواو 471 وادي أبنين الهند 01 - 17 - 1 - 71 - 71 وادي البَوْن ( البون ) -A1- VA - V+ - 07 - 00 وادي الجموم ( الجموم )  $-171-\lambda4-\lambda0-\lambda1-\lambda1$ وادي 'خبان ( خبان ) -191 - 181 - 191 - 199وادي سَعْبان ( سحبان ) 244 وادى السر" ( السر ) حرف الياء وادي سهيل يكثرب 171 يدي قلة ( اسم سجن ) وادي الميثم (تنطق الميتم) 145 وادي يَريم (يريم) يو يم وان ( في جهات ديار بكر ) - 404 - 444 211

149

104

401

TAT

771

نهاد

النيل

اليامة

271

-T11 - 10+ - 189 - 18A

**\*\*\*** \*\*\*

اليمن (تكرر ذكره في كثير من المنبع) صفحات الكتاب )

#### ٤ ــ الفرق والطوائف والقبائل

حرف الألف

تنبيه: لمعرفة موضع الاسم بنو اسرائيل جرده من (أبناء) و (بنو) و ( فبيلة ) ] آل الرسول (علية ) ١١٤ – ٢٠٠ الأغة الأربعة ٥٩ بنو الأحبوب 449 الأروام

۱۲۸ - ۹۸ - ۹۸ - ۱۲۱ - ۱۲۱ - الافرنج : (الفرنج ) ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۲۸ - بنو أمية ۱۲۹ - ۱۸۳ - ۱۹۱ - ۲۶۹ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۳ الأزد 717

بنو الأزرق YTY - 1 الاسماعيلية 171 - 171 | 174 – 174 | أشراف الجوف TOX - 140 أصبانيا: (أسبانيا) VET - 171 بنو الأعضب 414

75 - 75 - 71 حزف الباء

البرتقال: ( في الكتاب الفرتقال)

#### حرف التاء

التبابعة : ( جمع تـُبّع : ملوك اليمن القدماء ) 191 الترك ( تكرر ذكرهم كثيراً ) أنظر مثلا : ۱۲۱ – ۲۲ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۲۱ – الماني – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰ – ۱۰۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ -117 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111171 التركان

01

جذام الجراكسة

الجمافرة 270

الجعفريون

۲۲۹ حرف الحاء ال الحاج الشامي ( الحجاج الشاميون ) 170 - 178 - 177 - 171 الحاج المصري ( الحجاج المصريون ) 170 - 178 - 177 - 171 177 - 171

176 - 170 - 119حُبُيش ( بنو حبيش ) £ - £ - 171 - 117 - TT

777

حرف الدال

الدعاة الاسماعيلية

- YAA - YYA - 17A - 170

السلطنة العثانية (الباب العالى) - 1.4 - 1.7 - 1.0 - 44  $111 - 111 - 111 - 1 \cdot 1$ السناحق - 101 - 107 - 1T+ - TE -1AT - 1YT - 177 - 17F سنحان 740 - TY7 السنية : ( سنيون ، أهــل السنة ، تكرر ذكرهم كثيراً ) بنو سويد : ( بنو السودان ) 274 حرف الشين الشافعية 77 بنو الشديد 440

٠٦ - ١١ - ١٢ - ٢٧ - ٩٠ - | شرفاء الجوف : (أشراف الجوف ) 797 - 79Y بنو الشقاق . 414 الشامىون 7 1

£14 - 414 الدعاة الهمدانيون: ( الهمدانيون ) دوشر مکه 175 الديلم ETT حرف الراء بنو رسول الغساني 77 - 44 الروم : ( الأروام ) بنو ريشة 184 حرف الزاي بنو زید 144 الزيدية (تكور ذكرهم كثيراً) - 09 - 0+ - 7+ - 71 - 77 ١٣٢ - ١٣٣ - ١٦٥ - ١٣٦ - ١٣٢ -141 - 141 - 141 - 141 -197 - 190 - 198 - 191

> حرف السين سلاطين الهند 141

الشيبيون بنو عقبة 04 127 حرف الطاء أبناء علي ( آل النبي ) 115 بنو طاهر بنو عمار 11 - 31 - 11 707 - TT بنو العمران \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* الطوائف TOT 171 - 171 بنو العوادي 470 474 بنو المير حرف المين 144 آل عمان حرف الغين 71. - 11 - 7 - 0 بنو غسان 179 - 84 العرب ( تكرر ذكرهم كثيرا ) حرف الفاء 11 - 174 - 1.4 أبناء فاطمة العرب العاربة 111 779 فايقة (قبيلة) العرب المتعربة 179 779 عربان الجيزة : ( عربان مصر ) الفرتقال: ( البرتقال والفرنج ) T0+ - X1 - T7 - T1

-14-11-14-14-14 الفرنج -0Y-01-09-19 -V.- 00 - 11 - TY - TI 144 - 144 - 47 - YYY - AY - AY - AY - A+171 - TO+ - TE9 - TTT حرف الميم الفرس 177 - 17. - 17. - 1.4 بنو مبارك آل فضل 1 . . 1.. الجاديل حرف القاف 440 قضاة مكة بنو محمد 440 £Y المراوعة بنو قوي 49 40. بنو مرزوق حرف الكاف الكرج 177 المصريون ETT حرف اللام 71 بنو لحيان المعتزلة 78 111 اللوتيا: (اللونيا) المنارية 41 - TE 179 ماوك الطوائف • اللونبا: (اللوتيا) 171 171 ملوك الفرس اللوند : ( من أقسام الجنه ) -ro- rr - +1 - rr - 11 177

بئو الوليد حرف الياء مثهرة حرف الياء مثهرة عامل المنافع ال

#### الخطأ والصواب

| سواب             | خطأ         | س           | ص   |
|------------------|-------------|-------------|-----|
| العلمية          | العملية     | ( الحاشية ) | ٦   |
| واهداء النمل رجل | واهداء رجل  | ٥           | ٧   |
| أحمد جلبي        | أحمد حلبي   | 19          | 41  |
| کندِب "          | لدب         | ٧           | 118 |
| ثلاث وستين       | ثلاث وسبعين | Y           | 171 |
| نقيل سمارة       | نقل سجار    | A/Y         | ٤٣٦ |
| مورن ا در        | نتال أحر    | · •         | 640 |

[ وهناك كلمات أخرى لا تخفى على فطنة القارىء لم نصححها ]

## منشورات دار اليمامة

- ٢ -

# ملان الماريان عسن الماريان المارية ال

### بقار: حمد الجارير

منحق به

١ - مجموعة من الصور الاثرية للمدينة
 ٢ - خارطة كبيرة مقاس ٥٦ × ٤٨ س م

الثمن (٦ ريالات ( الورق الابيض الصقيل ) (٥ ريالات ( « « العادي ) .

وللكمية : تخفيض خاص

### منثورات دار <sup>اليمام</sup> -۳-

## الأن ينبع

لمَحَاتُ الريخيَة جغرافيَة ، وَانطباعاتُ خاصّة

بقلم : حمد الجاسـ

الثمن ( ه ريالات ( للورق الابيض الصقيل ) الثمن ( « « العادي )

وللكمية : تخفيض خاص

DAR AL=YAMAMAH AI-Riad : SUODIA ARABIA

# Al-Bark Al-Yamani Fi Al-Fath Al-Othmani

BY

474

Qotb Al - Din Al - Nahrawali Al - Makki

(917 - 990 - A. H.)